

اِعُدَاد فَضِيلة السِّنِج (أَي كَبِرُ لِاللّٰهِ مِنْ كُلُولُولُ إِلْمِنْ كَالْمُؤْلُولُ إِلْمِنْ كِي عَفَا اللّٰهُ عَنْهُ







اسم الكتاب: الأخلاق بين الطبع والتطبع. إعداد فضيلة الشيخ: فيصل الحاشدي

رقم الإيداع: ٢٠٢٠/٢٠٨٩٩

نوع الطباعة: ٢ لون

عدد الصفحات: ٣٥٢ صفحت

القياس: ١٧ × ٢٤

تجهيزات فنية: مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية

محفوظ ت جميع حقوق للناشد

#### **۲.۲.**



ن أن الله عند الله المناط - مصطفى كامل - الإسكندرية . التراكث الله المناكس: ٥٤٥٧٧٦٩ - ٥٤٤٢٤٩٦



۱۹ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية. تليفاكس : ٥٤٥٧٧٦٩ - ٥٢٢٢٠٠٢

dar\_aleman@hotmail.com

#### دار الإيمان المتحدة

أمام مستشفى الصوفي - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبا - شارع رداع - محافظة ذمار

جوال: ٧٧٥٣٠٩٩٣٥

#### تقديم فضيلت العلامت

الحَـمْدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى مَنْ لا نَـبِيَّ بَعْدَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَـحْبِـهِ

وَبَعْدُ، فَهَذَا كَتَابُ «الأَخْلاق» الَّذي دَبَّجَهُ يَرَاعُ ولَدي العَلاَّمَة الْفَاضل التَّقيُّ (٢) فَيْصَل بْن عَـبْده قَائد الحَاشِدِي، مِنْ أَحْسَنِ مَا أُخْرِجَ لِلنَّاسِ مِنَ الكُتُب الَّتَى ۚ أُلفَتْ في الأَخْلاق، وَلا عَجَبَ؛ فَالْمُؤلِّفُ قَدْ سَبَقَ أَنْ أَخْرَجَ لَنَا عـدَّةَ كُتُّب، لُو ْ لَمْ يَكُنْ منْهَا إِلاَّ كتَابِ «طريقنا للْقُلُوبِ» وَكـتَابِ «تُحْفَةُ الخَطيبِ» لَكَفَاهُ فَخْرًا ، وَلاسيَّـمَا وَهُوَ لازَالَ في عُنْفُوان الْشَّبَابَ، وَلاَزَالَ مُسْتَـعداً لإخْرَاجَ مَا هُوَ أَكْثَـرُ منْ هَذَه الثَّلاثة المُؤلَّف ات الَّتي زَادَ إعْجَابِي بِهَا، إعْجَابًا جَعَلَنِي لا أَمْلِكُ نَفْسَى حَتَّى أَخُرَجْتُ الْقَلَمَ وعَمَلْتُ لَكُلِّ وَاحدَ مِنْهَا تَقْديمًا صَغيرًا مُتَوَاضِعًا سَائلاً مِنَ اللهِ أَنْ يُسهلَ طَبْعها وَنَشْرها؛ لِيَنْتَفِعَ بهَـاَ الصَّغِيرُ وَالكَبِيرُ، والعَالِمُ وَالجَاهِلُ، إِنَّهُ عَلَىَ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وبِالإِجَابَةِجَدِيرٍ، وحَسْبِيَ اللهُ ونعْمَ الوكيلَ نِعْمَ المَوْلَى وَنعْمَ النَّصيرِ.

<sup>(</sup>١) هو حَفِيدُ شيخ الإِسْلامِ الشَّوْكَانِيِّ بالتَّلْمَذَةِ، والمُفْتي في إذاعة صنْعاء. (٢) هَذَا من حُسْـنِ ظَنَّ الشَّيْخ بِي، فأَسْـأَلُ مِنَ الله – سُبْـحَانَهُ وَتَعَـالَى – أَنْ يوصلنا إلى هذه المنزلة بمنّه وَكُرَمِهِ، آمين. .

# مُعْتَىٰ

Ø

إِنَّ الحَمْدَ لله ، نَحْمَدُهُ ، ونستعينُه ، ونستغفره ، ونعوذُ بِالله مِنْ شُرورِ أَنفُسنَا ، وسيِّئاتِ أَعْمَالنَا ، مَنْ يَهْده الله فَلا مُضلَّ له ، ومَنْ يُضْللْ فَلا هَاديَ لَه ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ مَكَارِمَ الأَخْلِق تَعْشِقُهَا القُلُوبُ، وتهفو إليها النَّفوسُ، فهي صفةٌ مِنْ صفات الأنبياء، والصِّدِيقين، والصَّالحين، بِهَا تُنَالُ الدَّرَجاتُ، وتُرْفَعُ المَقَامَاتُ، وقَدْ بعثَ اللهُ نبيَّنا محمَّدًا - عَرَّاكُ المُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ وَصَالحَهَا، فكَانَ يَدْعُو النَّاسَ بِلِسَانِ مَقَالِهِ، وَيَدْعُوهُم لَ أَيْضًا لَ بِأَخْلاقِهِ، وكَرِيمٍ فِعَالِهِ.

#### قَالَ الشَّاعِرُ:

خُلُقٌ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَحْسُدُهُ على وَ وَ يَنَةِ الأوصافِ ضَمِنَتْ لَهُ الدُّنيا الثَّناءَ، فكُلَّما وو ذكرُوهُ جَادَ النَّاسُ بالإِتْحَافِ (')

فَمَنْ رُزِقَ الأَخْلاقَ ترأَسَ وَسَادَ، وأَحَبَّهُ العِبَادُ، وفُتِحَتْ لَهُ القُلُوبُ؛ لأنَّه صَاحَبُ أخلاقٍ.

#### قال شاعرُ النِّيلِ حافظُ بنُ إبراهيمَ:

فإذا رُزِقْتَ خَليقةً أَم حمودةً وه فَقَد اصْطَفَاكَ مُقَسِمُ الأرزَاقِ فَاذا رُزِقْتَ خَليقةً مُاللهُ وذا وو علمٌ، وذاكَ مَكَارِمُ الأخْسلاقِ

<sup>(</sup>١) الإتحاف: الإهداء.

<sup>(</sup>٢) الخَليْقَة: الخُلُق، والجمعُ خلائقُ.

والْمَالُ إِنْ لَمْ تَدَّخِرِهُ مُرحَصَّنًا وَ وَ بِالْعِلْمِ، كَانَ نَهَ الْإِمْ الْأَقِ (') وَالْعِلْمُ إِنْ لَمْ تَكْتَنِفُهُ شَمَائِلٌ (') وَ وَ تُعْلَيْهِ، كَانَ مَطِيَّةَ الْإِخْ فَاقِ وَالْعِلْمُ إِنْ لَمْ تَكْتَنِفُهُ شَمَائِلٌ (') وَ وَ تُعْلَيْهِ، كَانَ مَطِيَّةَ الْإِخْ فَاقِ لا تَحْسَبَنَ الْعِلْمُ يَنْفَعُ وَحْدَهُ وَ وَ مَا لَمْ يُتَوَّجُ رَبَّهُ (') بِخَلاقِ (الْمَانُ عُلَاقًا اللَّهُ عُلَاقًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالَ عَلَالَةً عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَ

وَلَمَا لَكَارِمِ الأَخْلَاقِ مِنْ مَكَانَة عَظِيمَة، وَمَنْزِلَة عَالِية مِنَ الدِّينِ \_ بَلْ هِي الدِّينُ كُلُّهُ \_ . فَقَدْ حَاوِلْتُ فِي هَذه الصَّفَحَاتِ الآتِيَة أَنْ أُسلِّط الضَّوء عَلَى مَكَارِمِ الدِّينُ كُلُّهُ \_ . فَقَدْ حَاوِلْتُ فِي هَذه الصَّفَحَاتِ الآتِيَة أَنْ أُسلِّط الضَّالِح، وَمَنْ تَبِعَهُمْ الأَخْلاقِ فِي ضَوْءِ الْكتَابِ وَالسُّنَّة، مُسْتَرْشِدًا بِفَهْم سَلَفنا الصَّالِح، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَان ، مُذكِّرًا نَفْسِي أُوَّلاً ، وَإِخْوَانِي المُسلِمِينَ ثانيًا بِهَذِهِ العِبَادَةِ المُبارِكَةِ في الدُّنْيا وَالآخِرَة.

وَكِتَابِي هَذَا مِنَ الْكَتَابِ وَالسَّنَّةِ مُـقْتَبَسٌ، وَفِيهِ لِـمَنْ رَامَ الأَخْـلاقَ نِعْمَ المُلْتَمَسَ، وَلَنْ أَتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَهُوَ أَوْلَى بِالحَدِيثِ عَنْ نَفْسِهِ.

وأَسأَلُ اللهَ أَنْ يُحَسِّنَ أَخْلاقَنَا، ويُوفِّقَنا لَمَكارِمِ الأخْلاقِ في أَقْوَالِنَا، وأَفْعَالِنَا، ونعْمَ النَّصيرُ.

وَصَلَّى اللهُ وبارك على نبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَالحَمْدُ لله ربِّ العَالمين.

ئِينَهُ ڔؙٛڹۅػؘڹۯڮۺ ڣ**ڹڝ**ؘڮڔؙ؈ڰڹڔٞٛۯڰڵؚۺڔؾۣ

(١) الإملاق: الفقر، يُقَال: أَمْلَقَ الرَّجُلُ: إذا افتقر.

<sup>(</sup>٢) الشَّماثل: الأخلاق، مُفردها شِمَالٌ - بالكسر -.

<sup>(</sup>٣) رَبُّهُ: صاحبُهُ، والجمعُ أرْبابٌ. َ

<sup>(</sup>٤) بِخَلاقٍ - بفتح الخاءِ - : أيْ بنصيبٍ مِنَ الخَيْرِ وَالصَّلاحِ وَمَكارِمِ الأخْلاقِ.

<sup>(</sup>٥) (جواهر الأدب» (صَ8٩٥).

# تعريفُ الأخلافِ

Z

الأَخْلاقُ: السَّجَايا والطِّباع.

قَالَ ابْنُ الأَثير:

"الخُلُقُ \_ بِضَمِّ اللاَّمِ وَسُكُونِهَا \_: الدِّيْنُ، والطَّبْعُ، والسَّجِيَّةُ، وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّهُ صُورَةُ الإِنْسَانَ الْبَاطَنَةُ، وهي نَفْسُهُ وَأَوْصَافُهُ".

### وقال ابن منظور؛

( وفي التَّنزيل: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (سورة القلم: ٤). والجَمْعُ أَخْلاقٌ، لا تُكَسَّرُ (٢) عَلَى غَيْر ذَلكَ، وَالخُلقُ: السَّجيَّةُ (٣) .

وَقَالَ . أَيْضًا .:

«الخُلُقُ \_ بضم اللاَّم وسكونها \_: هُو َ الدِّينُ، وَالطَّبْعُ، وَالسَّجيَّةُ».

وَقَالَ القَسْطَلانيُّ:

«اعْلَمْ أَنَّ الأَخْلاقَ جَمْعُ خُلُقٍ بِضَمِّ الخَاءِ واللاَّم، وَيَجوزُ إِسْكَانها (خُلْق).

(۱) «النِّهاية» (۲/ ۷۰).

<sup>(</sup>٢) لا تُكَسَّرُ: أي لا تُجمعُ جَمْعَ تكسيرٍ.

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب» (۱۰/ ۸۲ ۸۷).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

#### قَالَ الرَّاغِبُ:

الخَلْقُ وَالحُلْقُ مِ بِالْفَتْحِ وَبِالضَّمِّ مِ فِي الأَصْلِ بَعْنَى ً وَاحِد كَالشَّرْبِ وَالشُّرْبِ، وَكَنْ خُصَّ الْخَلْقُ الَّذِي بِالْفَتْحِ بِالْهَـيْئَاتِ وَالصُّورِ اللَّدْرَكَةِ بِالْبَصَرِ، وَخُصَّ الَّذِي بِالْفَصْرَ، وَخُصَّ الَّذِي بِالْفَصَّ اللَّذِي بِالْفَصْرَةِ» (١) .

#### وَقَالَ الجَاحظُ:

«الخلقُ: هُوَ حالُ النَّفْس، بِهَا يَفْعَلُ الإِنْسَانُ أَفْعَالَهُ بِلا رَوِيَّة، وَلا اخْـتِيَارٍ، وَالْحَلقُ قَـدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ النَّاسِ غِـريزَةً وطَبْعًا، وفِي بَعْضِ هِمْ لا يَكُونُ إِلاَّ بِالرِّيَاضَةِ وَالاجْتِهَادِ»(٢).



<sup>(</sup>١) «شرح المواهب اللدنيَّة» (٢٤٣/٤).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الأخلاق» (ص١٢).

# الأخْلاقُ بينَ الطَّبِعِ والتَّصَلَبُّعِ

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في حَقِيقَةِ الأَخْلاقِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا طَبَائِعُ، جُبِلَ الإِنْسَانُ عَلَى التَّحَلِّي بِهَا، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا اكْتِسَابٌ، يَكْتَسِبهَا الإِنْسَانُ بِالْمُمَارَسَةِ، والدُّرْبَة، والمرونَةِ.

والصَّوَابُ أَنَّ مِنْهَا مَا هُوَ طَبْعٌ، يَتَفَضَّلُ اللهُ - عزَّ وجلَّ - عَلَى بعْضِ خَلْقه، فَيَجْبِلَهُمْ عَلَيْهَا، ويَطْبَعُهُمْ بِهَا مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ مِنْهُمْ، وَلا جَهْد، وَمَنْ لَمْ يُؤْتِهِ فَهُوَ مُكَلَّفٌ بِمُجَاهِدَةِ نَفْسِهِ، وَحَمْلِهَا عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، فَإِنَّ النَّفْسَ قَابِلَةٌ لِذَلِكَ.

#### قَالَ أَبِو ذُوَّيْبِ الهُدَلِيُّ:

والنَّفْسُ راغبةٌ إذا رَغَّبْتَهَا وَ وَإِذَا تُرَدُّ إلى قَلِيلٍ تَقْنَعُ (١)

وممَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَخْلاقَ الفَاضِلَةَ تَكُونُ طَبْعًا، وَتَكُونُ تَطَبُّعًا \_ قَوْلُ النَّبِيِّ – وَيُطْلِقُهُ عَبْدِ القَيْسِ: «إِنَّ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ، يُحبِهُمَا اللهُ: الحلِّمُ، والأَنَاةُ». قال: «يا رسولَ الله؛ أهما خُلُقَانِ تَخَلَقْتُ بهما، أم جَبَلَني اللهُ عليهما؟». قَالَ: «بَلْ جَبَلَكَ اللهُ عَلَيهما؟». قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبِهُمَا اللهُ ورسولُهُ» . قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبِهُمَا اللهُ ورسولُهُ» .

قَالَ الشَّيخُ مُحمَّدُ بْنُ صَالح العُثيمين ـ يرحمهُ اللهُ ـ في شَرْحهِ لِهَذَا الحَديثِ: (فَهَـذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَخْلاقَ الحميدةَ تَكُونُ طَبْعًا، وتَـكُونُ تَطَبُّعًا، ولَكِن

<sup>(</sup>١) «عُيونُ الأخبار» (٢/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داودَ (٥٢٢٥)، وأحمدُ (٢٠٦/٤)، وأخرج شَطْرَهُ الأوَّل مــــلمٌّ (١٧)، والتِّرمذيُّ (٢٠١١) عن ابن عبَّاسٍ.

الطَّبْعَ ـ بِلاشَكً لِ أَحْسَنُ مِنَ التَّطَبُّع؛ لأَنَّ الخُلُقَ الحَسَنَ إِذَا كَانَ طَبِيعِيًّا صَارَ سَجِيَّةً للإِنْسَانِ، وَطَبِيعَةً لَهُ، لا يَحْتَاجُ في مُمَارَسَتِه إلَى تَكَلُّف، وَلا يَحْتَاجُ في اللإِنْسَانِ، وَطَبِيعَةً لَهُ، لا يَحْتَاجُ في السِّدْعَائِه إلَى عَنَاء وَمَشَقَّة، وَلَكِنْ هَذَا فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ حُرِمَ هَذَا لَيْ مَنْ حُرِمَ الظُّلْقَ عَنْ سَبِيلِ الطَّبْعِ \_ فَإِنَّه يُمكنه أَنْ يَنَالُهُ عَنْ سَبِيلِ التَّطَبُّع، وَذَلكَ بالمُرُونَة والمُمَارَسَة»(۱).

#### وَقَالَ ـ أَيْضًا ـ:

"وَهُنَا مَسْ أَلَةٌ: وهِيَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، رَجُلٌ جُبِلَ عَلَى خُلُقٍ حَمِيدٍ، وَرَجُلٌ يُجُبِلَ عَلَى خُلُقٍ حَمِيدٍ، وَرَجُلٌ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهِ، فأيُّهُمَا أَعْلَى مَنْزِلَةً مِنَ الآخَرِ؟.

وَنَقُولُ جَوابًا علَى هَذه المَسْأَلَة: إِنَّهُ لا شَكَّ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي جُبِلَ علَى الخُلُقِ الْحَسَنِ فيه؛ الْحَسَنِ أَكْمَلُ مِنْ حَيْثُ تَخَلُقُ الْحَسَنِ فيه؛ الْحَسَنِ أَكْمَلُ مِنْ حَيْثُ وَجُودِ هَذَا الخُلُقِ الْحَسَنِ فيه؛ لأَنَّهُ لا يَحْتَاجُ إِلَى عَنَاء ولا إلَى مَشَقَةً فِي اسْتَدْعَائِه، ولا يفُوته في بَعْضِ الأَنَّهُ لا يَحْتَاجُ إِلَى عَنَاء ولا إلَى مَشَقَةً فِي اسْتِدْعَائِه، ولا يفُوته في بَعْضِ الأَمَاكِنِ والمواطنِ، إذْ أَنَّ حُسْنَ الخُلُقِ فيه سَجِيَّةٌ وَطَبْعٌ، فَفي أَيِّ وقت تَلْقَاهُ تَجِده حَسَنَ الخُلُقِ، وعَلَى أَيِّ حَالً تَلْقَاهُ تَجَده حَسَنَ الخُلُق، فَهُو في هَذه النَّاحِيَة أَكْمَلُ بلا شكً.

وَأَمَّا الآخَرُ الَّذِي يُجَاهِدُ نَفْسَهُ، ويُروِّضُها علَى حُسْنِ الخُلُقِ \_ فَلا شَكَّ أَنَّهُ يُوْجَرُ على ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ مُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ، وَهُو أَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ، وَلَكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ كَمال الخُلُقِ أَنْقَصُ بِكَثِيرٍ مِنَ الرَّجُلِ الأَوَّلِ.

فإذا رُزِقَ الإنْسَانُ الخُلُقَين جَمِيعًا طَبْعًا وتطبُّعًا، كَانَ ذَلِكَ أَكْملَ (٢٠).

<sup>(</sup>١) «مكارم الأخلاق» لابن عثيمين (ص١٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق (ص١٤).

# أهمية الأخلاق

- ا . أنَّها امتثالٌ لأمرِ الله ِ سبحانه وتعالى .
  - ٢ ـ أنَّها طاعةٌ لرسول الله عَلِيَّ -.
- ٣ ـ أنَّها سببٌ لمحبَّةِ اللهِ سبحانه وتعالى -.
  - \$ ـ أنَّها سببٌ لمحبَّة رسول الله عَلِيَّ -.
- ٥ ـ أنُّها أعظمُ سببِ لدخولِ الجنَّة بَعْدَ تقوى اللهِ تعالى -.
  - 7 ـ أنَّ كمالَ الدِّين ـ بَعْدَ التَّوحيد ِ في حُسْنِ الخُلُقِ.
    - ٧ ـ أنَّها أثقلُ شَيْءٍ في الميزانِ.
      - ٨ ـ أنَّها عبادةٌ عظيمةٌ.
        - ٩ ـ حصولُ الخَيْريَّةِ.
    - ١٠ ـ أنَّها مِنْ خَيْرِ أعمالِ العبادِ.
    - 11 ـ أنَّها سببٌ لتعمير الدِّيار، وزيادةِ الأعمار.
      - ١٢ ـ أنَّها منْ أَعْمَالِ أهلِ الجنَّةِ.
      - ١٣ ـ أنَّها سَبَبٌ في تَأْييدِ اللَّهِ وِنَصْرِهِ.

# أهَميّةُالأخْلاقِ

Z

#### ا ـ أنَّها امتثالٌ لأمرِ اللهِ - سبحانه وتعالى -:

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (سورة الأعراف: ١٩٩).

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ - وَطَيْكَ -: «أَمرَ اللهُ نبيَّهُ - يَكُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ - وَطَيْك -: «أَمرَ اللهُ نبيَّهُ - يَكُ الْعَفُو مِنْ أَخُدَ الْعَفُو مِنْ أَخُلاقِ النَّاسِ» .

### ٢ ـ أنَّهَا طَاعَةٌ لرسولِ اللهِ - ﷺ -:

عَنْ أَبِي ذَرِّ وَمُعَاذٍ - وَلَيْ اللهِ عَلَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم -: «وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُق حَسَنَ» .

### ٣ ـ أنَّها سببٌ لمحبَّةِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وتَعَالَى - :

عَنْ أُسامَةَ بْنِ شريك - وَاقْهَ - قال: قال رسول الله - عَلَيْكُم -: «أَحَبُّ عبادِ اللهِ إلى اللهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٦٦٣)، و (٤٦٤٤).

ر) رواه أحمدُ (٥/ ١٣٥ –١٥٨)، والتِّرمذيُّ (١٩٨٧)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٩٧). (٣) رواه الطَّبرانيُّ في «الكبير» (٤٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٩٩–٤٠)، وصحَّعه الألبانيُّ في

<sup>(</sup>٣) رواه الطّبرانيّ في «الكبير» (٤٧١)، والحاكم في «المسـتدرك» (٤/ ٣٩٩–٤٠١)، وصحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (١/ ١٧٩)، و«الصَّحيحة» (٤٣٣).

### \$ ـ أنَّها سببٌ لمحبَّة رسولِ الله - عَلِيَّ - :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبِدِ اللهِ - خِلْشِهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْشِهِ -: «إنَّ مِنْ أَحَبُكُمْ إلى، وأقْرُبِكُمْ منِّي مَجُلسًا يَوْمَ القيامةِ - أَحَاسِنَكُمْ أَخَلاقًا».

#### ٥ ـ أنَّها أعظمُ سبب لدخولِ الجنَّة بِعْدَ تقوى اللهِ - تعالى -:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهِ - قَالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ - عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدُخْلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَقْوَى اللهِ، وحُسُنُ الخُلُقِ» .

### 7 ـ أنَّ كمال الدِّين - بَعْدَ التَّوحيدِ - في حُسْنِ الخُلُقِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَطِيْك - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكِم -: «أَكُملُ الْمُؤْمنينَ إِنَّهُ مُ ذُلُقًا» .

وَيَقُولُ ابنُ القَيِّمِ \_ يرحمه اللهُ \_: «الدِّينُ كُلُّهُ خُلُقٌ، فَمَنْ زاد عليك في الخُلُقِ، زاد عليك في الخُلُقِ، زاد عليك في الخُلُقِ، زاد عليك في الدِّينِ» .

### ٧ ـ أنَّها أثقلُ شيءٍ في الميزانِ:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَلِي اللهِ عَالَ: قَالَ رسُولُ الله - عَلَيْكُم -: «مَا مِنْ شَيْءِ أَثْقَلُ فَي عَ في ميزَانِ العبدِ المؤمنِ يَوْمُ القِيَامَةِ مِنْ حُسُنِ الْخُلُقِ» .

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (١٨ ٢٠)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (١/ ٢٢٠١)، و"صحيح التَّرغيب والتَّر عبيب والتَّر عبيب والتَّر عبيب والتَّر عبيب (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه التِّـرمذيُّ (٢٠٠٤)، وابن مـاجَة (٤٢٤٦)، وأحـمــدُ (٢/ ٣٩٢, ٢٩١)، والبخــاريُّ في «الأدب المفرد» (٤٤٢)، وحسَّنَ إسنادَهُ الشَّيخُ سليمٌ الِهلاليُّ في كتابِه «مكارم الأخلاق» (ص٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داودَ (٢٦٨٢)، والتِّرمـذيُّ (١١٦٢)، وصحَّـحه الألبـانيُّ في «صحـيح الجامع» (١/ ١٢٣٠) و والصَّحيحة» (٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) «مدارج السَّالكين» (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٧٩٩)، والتِّرمذيُّ (٢٠٠٢) و (٢٠٠٣)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧/ ٥٧٢١)، و«الصَّحيحة» (٨٧٦).

\_\_\_ الْحَجَّ لَاقِقَ بَيْتِ الطَّيْعُ طَالِنَطْعِ كَى \_\_\_\_

#### ٨ ـ أنَّهَا عِبَادةٌ عَظيِمَةٌ:

عَنْ عَائِشَةَ - وَاللَّهِ - عَائِشَةً - وَاللَّهِ عَائِشَةً - وَاللَّهِ عَائِشَةً - وَاللَّهِ عَائِشَةً الْعَبِدَ لَيَبِلُغُ بِحُسُنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القائمِ» .

#### ٩ ـ حصولُ الخيريَّة:

عَنْ عبد الله بْنِ عَـمْرو - ظِيْنِهِ - قَـالَ: قَالَ رسُـولُ اللهِ - عَلَيْكِمْ -: «إنَّ مِنْ خِيارِكُمْ أَخَالَقًا» .

### ١٠ ـ أنَّها منْ خَيْرِ أعمالِ العبادِ:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شريك - رَوْقَي - قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - عَلَيْكُم - فقيلَ لَه: يا رَسولَ اللهِ، ما خيرُ ما أُعْطِيَ الإنسانُ؟، قَالَ: «خُلُقٌ حَسَنٌ» .

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -عَلَيْكُمُ -: «يا أَبَا ذَرُّ، أَلاَ أَدُلُّكَ على خَصْلَتَيْن، هما أخفُ على الظَّهْر، وأثقلُ في الميزانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟». قَالَ: «بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ». قَالَ: «عليك بحسُنِ الظَّهْر، وأثقلُ في الميزانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟». قَالَ: «بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ». قَالَ: «عليك بحسُنِ الظَّهْر، وأثقلُ المَاتُلُهُمَا الخُلائِقُ بِمثُلهما الخُلائِقُ بِمثُلهما الخَلائِقُ بِمثُلهما اللهُ الخَلائِقُ بِمثُلهما اللهُ الخَلائِقُ اللهُ المُعَلِّلُ الْمُ

### ١١ ـ أنَّها سببٌ لتعمير الدِّيارِ، وزيادةِ الأعمارِ:

عَنْ عَائِشَةَ - وَاللَّهِ - عَالِثُ اللَّهِ عَائِشَةَ - وَاللَّهِ - عَالِثُ اللَّهِ - عَالِثُ الرَّحِمِ، وحُسنُ الخُلُقِ، وحُسنُ الخُلُق، وحُسنُ الخُلُق، وحُسنُ الجَوَارِ - يُعَمِّرُنَ الدِّيارَ، ويَزِدْنَ في الأَعْمارِ» .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٧٩٨)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ١٦٢٠)، و«الصَّحيحة» (٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٥٥٩) و (٣٧٥٩) و (٢٠٢٩) و (٦٠٣٥)، ومسلمٌ (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٢٩١)، وأحمدُ في «المسند» (٢٧٨/٤)، وابن ماجَة (٣٤٣٦)، وهو صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٤) رواه البزَّارَ في «كشف الأستار» (٢٢٠/٤) عن أنس، وأبو الشَّيخ عن أبي ذرِّ وأبي الدَّرْدَاءِ، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٢٠/٤)، وهو في «الصَّحيحة» (١٩٣٨).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمدُ (٦/ ١٥٩)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٣٧٦٧)، و«الصَّحيحة» (٥١٩).

#### ١٢ ـ أنَّها منْ أعمال أهل الجنَّة:

عَنْ أَبِي أُمَامةَ البَاهلِيَّ - وَاقْف - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامةَ البَاهلِيَّ - وَاقْف - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ -: «أَنَا زعيمُ (١) ببيتٍ فِي رَبَضٍ (٢) الجَنَّةِ لَمِنْ تَرَكَ المِرَاءَ (٣) ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًا، وببيتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ لَمِنْ تَلُكُ الْحَدَبِ، وإنْ كَانَ مَازِحًا، وببيتٍ فِي أعلى الجنَّةِ لَمِنْ حَسُنَ خُلُقُهُ (٤) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - وَ فَا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ مَا لَهُ اللهِ مِنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فقال: الجنَّةَ، فَقَالَ: «تَقُوْى اللهِ، وَحُسُنُ الْخُلُقِ» . وسئُلِ عَنْ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فقال: «الفَمُ، والفَرْجُ» . (()

#### ١٣ ـ أَنَّهَا سببٌ في تأييدِ اللهِ ونَصْرِهِ:

وَصَفَتْ خديجة بنتُ خُويَلد - وَإِنْ اللهِ - عَالَيْ اللهِ - عَنْدَمَا أَخْبَرَهَا بنُزُولِ اللهِ - عَنْدَمَا أَخْبَرَهَا بنُزُولِ اللهِ عَلَى نفسي». فقالَتْ: «كلاً، أبشر فوالله، لا يُخْزيكَ الله الوَحْي، ويقولُ: «لَقَدْ خَشِيْتُ على نفسي». فقالَتْ: «كلاً، أبشر فوالله، لا يُخْزيكَ الله أبداً - ثُمَّ ذكرتْ سبب ذلك بقولها - والله، إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِم، وتَصْدُقُ الحديث، وتَحْمِلُ الكَلَّ ، وتَكْسِبُ المَعْدُومُ ، وتَقْرِي الضَيْفَ (^) ، وتَعْينُ على نوائب الحقّ ( ) .

(١) زعيمٌ: ضامنٌ، وكفيلٌ، والجمعُ زُعَمَاء.

<sup>(</sup>٢) رَبَضُ الجنَّةِ - بفتحتين -: أدناها. ورَبَضُ المدينةِ: ما حَولُهَا، والجمعُ: أَرْبَاضٌ، وربُوضٌ.

<sup>(</sup>٣) **المِرَاء**: أصله مِنْ مريتُ النَّاقةَ: إذا استخرجتُ ما في ضَرْعِها، وهو المنازعةُ في القـولِ والعَمَلِ بقصدِ الباطل، فإذا كان بقصد الحقِّ فهو جدالٌ.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داودَ (٤٨٠٠)، وحسَّنه الأَلبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٤٦٤/١)، و«الصَّحيحة» (٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) **الكَلّ** - بالفتح - : العِيال. وتحـملُ الكَلَّ: أي عن صاحب العَيْلَةِ والفَاقَةِ، فَتُعطيه ما يُرِيحُهُ مِنْ ثِقَلِ مُؤْنَة عيَاله.

<sup>(</sup>٧) تَكْسُبُ اللَّهُدُومَ: تُبَادِرُ إلى إعطاء الفقير، فتكسبُ حسَنَتَهُ قبْل غيْرك. سُمِّيَ الفقيرُ معدومًا؛ لأنَّ حياته ناقصة، فوجوده وعدمهُ سواءٌ.

 <sup>(</sup>A) تَقْرِي الضَّيْفَ: تُكْرِمُهُ في تقديم قِرَاهُ، وإحسانِ مَأْوَاهُ.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاريُّ (٣)، و (٤٩٥٣)، و (٦٩٨٢)، ومسلمٌ (١٦٠).

### قَالَ النَّووِيُّ - يرحمه اللهُ -:

«قالَ العُلَمَاءُ - وَ عَنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وكَرَمِ الشَّمائلِ، وذَكَرَتْ ضُرُوبًا (١) مِنْ لا يُصيبُكَ مكروهُ؛ لما جَعَلَ اللهُ فيك مِنْ مكارِمِ الأَخْلاقِ، وكَرَمِ الشَّمائلِ، وذَكَرَتْ ضُرُوبًا (١) مِنْ ذلك، وفي هَذَا دلالةٌ على أَنَّ مكارِمَ الأخْلاقِ، وخِصالَ الخيرِ سَبَبُ السَّلامةِ مِنْ مَصارع السُّوْء» (٢).

إِنَّ البَرِيَّةُ يَوْمُ مَبُعَثِ أَحْمَدَ وَ وَ فَظَرَ الإِلهُ لَهَا، فَبَدَّل حَالَهَا بَلْ كَرَّمُ الإِنسانَ حِيْنَ اخْتَارُ مِنْ وَ وَ خَيْرِ البَرِيَّةِ نَجْمَهَا وهِ الأَلهَا بَلْ كَرَّمُ الإِنسانَ حِيْنَ اخْتَارُ مِنْ وَ وَ فَيْرِ البَرِيَّةِ نَجْمَهَا وهِ الأَلهَا

ووصَفَ ابنُ الدَّغِنَةِ أبا بكرِ الصِّدِيقَ بِمثْلِ مَا وَصَفَتْ به خديجةُ - ضَافَعَهُ - ضَافَعَهُ - ضَافَعَهُ - رَضَعُهُ - رَضُولَ اللهِ - عَرَبِينِهُم - مَنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ.

عَنْ عَائِشَةَ - وَاللَّهُ - قَالَتْ: «خَرَجَ أَبو بَكرِ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرضِ الحَبَشَةِ، حتَّى بلغ بَرْكَ الغِمَادِ، لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ - وهو سيِّدُ القَارَةِ - فقال: أين تريد يا أبا بَكْرٍ ؟ .

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : أَخْرَجَني قَوْمي، فَأريدُ أَنْ أَسِيْحَ في الأرضِ (٢)، وأَعْبُدُ ربيي.

قال ابنُ الدَّغِنَةِ: إنَّك تَكْسِبُ المَعْدُوْمَ، وتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتَقْري الضَّيفَ، وتُعيْنُ على نَوَائبِ الحقِّ؛ فَأَنَا لك جَارُ (٤)؛ ارْجِعْ واعْبُدُ رَبَّكَ ببلدِكَ. فَرَجَعَ» (٥). الضَّيفَ، وتُعيْنُ على نَوَائبِ الحقِّ؛ فَأَنَا لك جَارُ ٤؛ ارْجِعْ واعْبُدُ رَبَّكَ ببلدِكَ. فَرَجَعَ» .

#### قَالَ الحَافظُ ابنُ حَجَرٍ - يرحمه اللهُ -:

«وفي مُوافَقَة وَصْفُ ابْنِ الدَّغِنَة لأبِي بكْرٍ بمثلِ ما وَصَفَتْ بِهِ خَديجَةُ النَّبِيَّ - وَقَالِهُ مِا وَصَفَتْ بِهِ خَديجَةُ النَّبِيَّ - وَقَالِهُ مِا لَكَمَالِ أَبِي بَكْرٍ ، وَاتِّصَافِهِ بِالصِّفَاتِ الْبَالِغَةَ في أَنواعِ الْكَمَالِ» (٢٠) .

<sup>(</sup>١) ضُرُوبًا: جَمْعُ ضَرْبٍ - بالفَتْحِ - وَهُوَ الصِّنْفُ والنَّوْعُ، وَيُجْمَعُ - أيضًا - علَى أَضْرُبٍ، وأَضْرَابٍ.

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» (۲/ ×ً · ۲).

<sup>(</sup>٣) سَاحَ في الأَرْضِ يسيحُ سَيْحًا وسُيُوحًا وَسَيَاحَةً وَسَيَحَانًا: أَيْ ذَهَبَ.

<sup>(</sup>٤) جَــَارٌ: أَي مُجِيرٌ، أَمنعُ مَنْ يُؤْذيك. ﴿ (٥) رواه البخاريُّ (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) «الفتح» (٧/ ٦٤٠).

#### وقَالُ ـ أبضاً ـ:

أبو بَكْرِ والشَّدُوُ الجميلُ بِكَ ابْتُكِرِ وَ وَذِكْرَاكَ قَدْ طَافَتْ عَلَى الْبَدُو والحَضَرُ هُمَامٌ (٢) كَأَنَّ الشَّمسَ أَصْغَتْ لَفَضْلُهِ وَ وَكَنَّتْ لَهُ الْجَوْزَا (أُ) وَشَيَّعَهُ الْقَمَرْ تَفَـرَدُ بِالْعَلْيَاءِ عَنْ كُلُّ فَاضْلِ وَ وَ مَنْ الْقَبُهُ زَانَتْ رَبِيْعَةٌ (اَ وَمُضَرُ (٢) تَفَـرُدُ بِالْعَلْيَاءِ عَنْ كُلُّ فَاضْلِ وَ وَ مَنْقَبُهُ زَانَتْ رَبِيْعَةٌ (اَ وَمُضَرُ (٢)



<sup>(</sup>١) المناقبُ: جمعُ مَنْقَبَة - بوزن المُتْرَبَة - وهيَ الفَضيلَةُ.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» (٤/ ٤ · ١).

<sup>(</sup>٣) الهُمَامُ: السَّيِّدُ الشُّجاعُ، أو المَلِكُ العظيمُ الهِمَّةِ.

<sup>(</sup>٤) الجَوْزَاءُ: بُرْجٌ في السَّماء.

<sup>(</sup>٥) ربيعة: قبيلةٌ عربيّةٌ، كانت مع قبيلة مُضَـرَ من أقوى القبائلِ في الجاهليّةِ، رَحَلَتْ مِنَ اليَمَنِ إلى شَمَالِ الجنيرة العربيّة، ثُمَّ إلى شمال بلاد الفُرات.

<sup>(</sup>٦) مُضَرَّ: قبيلةٌ عَربيةٌ، كَانت ديارُهُمَ فيماً بينَ النَّهرين على الفُرات، كان رسولُ اللهِ -عَالِيَّام - منها مِنْ بني النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةَ.



- ١ ـ الإخْلاصُ.
  - ٢ ـ الْعِلْمُ.
- ٣ ـ العقيدةُ الصّحيحةُ.
- \$ النَّظَرُ في كتابِ اللهِ تعالى -.
  - ٥ ـ التَّأْسِّي بالنَّبيِّ يَّالِيَّةِ -.
    - 7 ـ الدُّعاءُ.
    - ٧ ـ العمَلُ الصَّالحُ.
    - ٨ ـ الرُّفْقَةُ الصَّالحةُ.
      - ٩ ـ المحاسبةُ.
      - ١٠ ـ المجاهدةُ.
  - ١١ ـ الاستفادةُ منِ الآخرين.
    - ١٢ ـ عُلُوُّ الهمَّةِ.
- ١٣ ـ النَّظَرُ في عواقبِ سُوْءِ الخُلُقِ.

## أمباب اكتماب مكارم الأخلاق

# الإخلاص

Z

إِنَّ لإِخْلاصِ الْعَمَلِ تَأْثِيرًا عَظِيمًا في مَكَارِمِ الأَخْلاق؛ فَهُو َيَمُدُّ قَلْبَ صَاحِبه بِقُوةً، تَجَعَله يَنْهَضُ للمَكَارِمِ ابتَغَاءَ وجْهِ الله، غَيْرَ مُنْتَظر مِنْ أَحَـد جزاءً وَلَا شُكُورًا، يَشْرَحُ صَدْرَهُ للْحِلْمِ، والعَفْوِ، ومَعَالِيَ الأَخْلاقِ امْتِثَالاً لأَمْرِ اللهِ، وَطَلَبًا لرضَاهُ، والفَوْز بنعيم الآخِرَةِ.

ومَنْ تَكُنِ الْعَلْيَاءُ هِمَّـةَ نَفْسِهِ ﴿ وَ ۗ وَ فَكُلُّ الذَّي يَلْقَاهُ فِيهَا مُحَبَّبُ ((١)

فَهُوَ إِنْ أَعْطَى فَعَطَاؤُهُ لله، وَإِنْ مَنَعَ فَـمَنْعُهُ لله، وَإِنْ أَحَبَّ فَحُبُّهُ لله، وَإِنْ أَعْضَ فَبُغْضُهُ لله، وَهَكَذَا فِي شَأْنِهِ كُلَّهِ، وَإِنْ غَضَبَ فَغَضَبُهُ لله، وَهَكَذَا فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة الأنعام: ١٦٢- ١٦٣).

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ - ضَافَيْ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «مَنْ أحبً للهِ، وأَبغُضَ للهِ، ومَنعَ لله ـ فَقَدِ اسْتَكُمْلَ الإيمانَ».

(١) «جواهر الأدب» (ص٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داودَ (٢٦٨١) بإسناد حَسَن، وله شاهـدٌ عند التِّرمـذيِّ (٢٥٢١)، وأحمـد (٣/ ٤٤٠) من حديث مُعَـاذ الجُهنيِّ بزيادة: «وَانْكَحَ للهِ،، وقد صحَّحه الألبانيُّ في «صحـيح الجامع» (٢/ ٥٩٦٥)، و«الصَّحيحة» (٣٨٠).

#### قَالَ الإمامُ أبو طاهر السلّفيُّ:

واعْلَمْ بِأَنَّ الأَجِرَ لِيس بحاصل وه و الأَّ إذا كانتْ لَهُ صِفَتَانِ لابُدَّ مِنْ إخسلاصِ م ونقائِه و و و و حُلُوه مِنْ سسائر الأَدْرَانِ (١) وكذا متابعةُ الرَّسولِ فحكمُهَا وه نصُّ بحُكُم نبينًا العَـدْنَانِ



<sup>(</sup>١) الأَدْران: جمع دَرَنِ – بفتحتين – وهو الوَسَخُ، وبَابُهُ فَرِحَ.

# العِلْمُ

 $\mathbb{Z}$ 

العِلْمُ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الأَخْلاقِ، فَهُو يَثْمِرُ التَّدَيُّنَ الصَّحِيحَ، فَكَمْ مِنْ آَيَة فِي كَتَابِ اللهِ تَقْرَؤُهَا، فَتُرَقِّقُ قَلْبُكَ للله، والإحسان، والرَّحمة، والحنان!، والرَّحمة والحنان!، وكَمْ مِنْ حَدَيث تَتَخَلَقُ بِهِ مَعَ النَّاسِ، يَجْلِبُ لكَ مَحَبَّةَ الله، ثُمَّ مَحبَّةَ النَّاسِ، فتعيش سعيدًا!.

#### قَالَ عَبده مُحَمّد العماد:

الجَهْلُ جِسْرٌ لِلْمَنْمَةِ والخَنَا وو وَالْعِلْمُ جِسْرُ مَكَارِمِ الأَخْلَقِ الجَهْلُ جِسْرُ مَكَارِمِ الأَخْلَقِ فَاتَعَلَّمِ الْعُلِّمُ الشَّرِيفَ؛ فَإِنَّهُ وو يُنْجِيكَ مِنْ ذَلَلٍ وَمِنْ إِخْفَاقِ

#### قَالَ ابنُ القَيِّمِ ـ يرحمه اللهُ ـ:

«كُلُّ مَا كَانَ فِي الْقُرآنِ مِنْ مَدْحٍ لِلْعَبْدِ فَهُو مِنْ ثَمَرَةِ الْعِلْمِ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَمِّ للْعَبْدِ فَهُو مِنْ ثَمَرَةِ الْعِلْمِ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَمِّ للْعَبْدِ فَهُو مِنْ ثَمَرَةِ الجَهْلِ».

#### وَقَالَ \_ أَيْضًا \_:

«وَلَو لَمْ يَكُنْ فِي الْعِلْمِ إِلاَّ القُرْبُ مِنْ رَبِّ العَالمِينَ، والالتِحَاقُ بِعَالَمِ اللَائِكَةِ، وَصُحْبَةُ المَلاِ الْأَعلَى \_ لَكَفَى بِهُ شَرَفًا وفَضْ لاً، فَكَيْفَ وَعِزُّ الدُّنْيَا والاَّحرةَ مَنُوطُ (') به، مَشْرُوطٌ بِحُصُوله؟!» ('').

ليس الأَصَمُّ ولا الأَعْمَى سِوَى رَجُلِ و و لم يَهْدِهِ الهاديانِ: السَّمْعُ والبَصَرُ فَاجْعَلْ صديقَكَ علِّمًا تستقيمُ بِهِ فَطَرُ

<sup>(</sup>١) مَنُوطٌ: مُعَلَّقٌ.

<sup>(</sup>۲) «مفتاح دار السَّعادة» (۱۰۸/۱).

وَالْعِلْمُ المَقْصُودُ هُنَا هُوَ عِلْمُ الكِتَابِ والسَّنَّة بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، فَأَجَلُّ العُلُومِ
- كَمَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ يرحمهُ اللهُ -: «مَا قَرَّبُكَ مِنْ خالقِكَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وَمَا أَعَانَكَ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى رِضَاهُ (١).

### وقَالَ - أيضًا - في بيانِ مَا للعلْمِ مِنْ أهميَّةٍ في الأخْلاقِ :

"مَنْفَعَةُ العِلْمِ في استعْمَالِ الفَضَائلِ عظيمةٌ، وهُو َأَنَّهُ يُعَلِّمُ حُسْنَ الفَضَائِلِ، فَيَجْتنبها -ولَوْ في النَّدْرَةِ-، ويُسْمَعُ فَيَاتيها -ولَوْ في النَّدْرَةِ-، ويُسْمَعُ الثَّنَاءَ الحَسَنَ، فَيَـرْغَبُ في مثله، والثَّنَاءَ الرَّدِيَّ، فَيَنْفِرُ منْهُ، فَعلَى هَذِهِ المُقَدِّمَاتِ يَجِبُ أَنْ يكُونَ للعِلْمِ حِصَّةٌ فِي كُلِّ فَضِيلَةٍ، وَللْجَهْلِ حَصَّةٌ فِي كُلِّ رذيلةٍ.

وَلا يَأْتِي الْفَضَائِلَ مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمِ الْعِلْمَ إِلاَّ صَافِيَ الطَّبْعِ جِدًّا، فَاضِلَ التَّرْكِيبِ، وَهَذِهِ مَنْزِلَةٌ خُصَّ بِهَا النَّبِيُّونَ \_ عليهمُ السَّلام \_؛ لأنَّ الله -سبحانه وتعالى- عَلَّمَهُمُ الخَيْرَ كُلَّهُ، دُونَ أَنْ يَتَعَلَّمُوهُ مِنَ النَّاسِ.

وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ غَمَارِ الْعَامَّةِ (٢) مَنْ يَجْرِي مِنَ الْاعْتَدَالِ، وَحَمِيدِ الْأَخْلاقِ إلى مَا لا يَتَقَدَّمُهُ فِيهِ حَكِيمٌ عَالِمٌ رَائِضٌ لنَفْسه، وَلَكَنَّهُ قَلِيلٌ جِداً، وَرَأَيْتُ مِمَّنْ طَالَعَ الْعُلُومَ، وعَـرَفَ عُهُودَ الْأَنبِياء - عَلَيْهِمُ السَّلام -، ووصايا الحُكماء، وهُو لا يتقددَّمُهُ فِي خُبثِ السِّيرة، وفَسَادِ العَلانية والسَّرِيرة - شرارُ الخَلْق، وَهَذَا كَثِيرٌ جِداً، فَعَلَمْتُ أَنَّهَا مَواهبُ، وَحرْمانٌ مِنَ الله - تَعَالَى -»(٣).

<sup>(</sup>١) «الأخلاق والسِّير» (ص٨٩).

<sup>(</sup>٢) غِمَار: جمعُ غَمْرٍ - بالفَتْحِ - وَهُوَ الكَثِيرُ. وغِمَار العامَّةِ: جماعتهم ولفيفهم.

<sup>(</sup>٣) «الأخلاق والسِّيرُ» (ص ٩٣ -٩٣).

### \_\_\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيَّا بِينَ الطَّبُّ وَالنَّطْبُعِ الصَّبِ الصَّبِ وَالنَّطْبُعِ الصَّبِ

#### وَأَخِيرًا قَالَ إبراهِيمُ الألبيريُّ - يحثُّ وَلَدَهُ على طَلَبِ الْعِلْمِ -:

جُعلْت المال فَ وْق العلْم جَهْلاً وه العَمْرك في القضيّة ما عَدَلْتَا وَبَيْنَهُ مَا لَوَحْي لَوُنُ (۱) وه وَيَنْنَهُ مَا لَوَحْي لَوْنُ (۱) وه ويَنْنَهُ مَا لَوَحْي لَوْنَ (۱) وه ويَنْنَهُ مَا لَوْفَعَ الغَنِيُّ لِوَاءَ (۱) مسال وه وي لأَنْت لَوَاءَ عِلْمِكَ قَدْ رَفَعْ تَا لَئِنْ جَلَسَ الغَنِيُّ عَلَى الحَشَايا (۱) وه لأَنْت عَلَى الحَوَاكِب قَدْ جَلَسْتَا وَإِنْ رَكِبَ الجِيادَ مُسسَومًا اللَّوَانِ (۱) وه فَكُمْ بِحُرْمِنَ الحِكم الْتَتَقُونَ وَكِ بَتَا وليس يَضُرُّكُ الإقتار (۱) شَيْئًا وه واذا ما أَنْتَ رَبَّكَ قَدْ عَرَفْتَا (۱)



(١) بَوْنٌ : فَرْقٌ وتَفَاوتٌ في الفَضْل وَالمَزيَّة .

<sup>(</sup>٢) يريد قوله - تعالى - : ﴿ وَقُل رُّبِّ زِدْنِيَ عِلْماً ﴾ (سورة طه:١١٤).

<sup>(</sup>٣) اللُّوَاءُ: العَلَمُ والرَّاية، وجمعه أَلْوِيةٌ.

<sup>(</sup>٤) الحَشَايَا: جمعُ حَشِيَّةٍ، وهي الفِرَاشُ المَحْشُوُّ.

<sup>(</sup>٥) الجِياد : جمع جَواد، وهو الفرس. والجياد المُسوَّمات: أيْ المُعَلَّمَات، يُقال: سَوَّم الفَرَسَ، إذا أعلمه بسُومة، والسُّومة: السِّمةُ والعلامةُ.

<sup>(</sup>٦) الغواني : جمع غـانية، وهي المرأة الجميلة، سُـمِّيتْ غانيـةٌ لاستغنائها بـحسنها وجمـالها عَنِ الحُلِيِّ ونحه ه.

<sup>(</sup>٧) الإقتارُ: الفقرُ وضيقُ المعيشة، يُقَالُ: أَقْتَرَ الرَّجُلُ: أَي افْتَقَرَ.

<sup>(</sup>٨) «عشرون قصيدةً في الزُّهْدِ» (ص٤٨).

# العَقيدَةُ الصَّحيحَةُ

Z

العَقِيدَةُ الصَّحِيحَةُ هِيَ أَصْلُ الأَخْلاقِ وَمَصْدَرُهَا، فَإِذَا ثَبَتَتْ وَاسْتَقَرَّتْ أَثْمَرَت الأَخْلاق الطَّيِّبَةَ.

فَالاعْتِقَادُ الصَّحِيحُ يَحْمِلُ عَلَى مَحَاسِنِ الأَخْلاقِ، وَالاعْتِقَادُ الفَاسِدُ يحْمِلُ عَلَى مَسَاوَيُ الأَخْلاقِ، فَإِذَا اعْتَقَدَ الشَّخْصُ أَنَّ هُنَاكَ جَنَّةً وَنَارًا، عَمِلَ لَمَا يكُونُ سَبَبًا لِدُخُولِهِ النَّارَ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الصَّحَابَةَ سَبَبًا لِدُخُولِهِ النَّارَ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الصَّحَابَةَ حَلَيْهُ - كَانُوا قَبْلَ البعثَة كَسَائِر كَثِيرٍ مِنَ الْعَرَبِ مَنَ يَتَصِفُونَ بِالشِّدَّة، والْقَسْوَة، والْغَسْوَة، والْغَلْقَة، وللَّ البعثَة كَسَائِر كَثِيرٍ مِنَ الْعَرَبِ مَنَ الْعَرَبِ مَنَ يَتَصِفُونَ بِالشِّدَة، والْقَسُوة، والْغَلْقَة، وللَّ المَحْدَلُوا في الإِسَلام، وَخَالَطَتْ بَشَاشَةُ الإِيمَانِ قُلُوبَهُمْ - رَقَّتُ طَبَاعُهُمْ، وحَسَنَتْ أخلاقُهُمْ، بَلْ إِنَّهُمْ أَصْبَحُوا مِثَالاً في مَكَارِم الأَخْلاقِ.

جَـزَاهُمُ اللهُ عَنْ دِيْنِ الرَّسـولِ فـمـا و و أَحْلَى مآثِرَهُمْ في سَالِفِ الحِقَبِ ( ' ) لولا لطائفُ صننع اللهِ مـا نَبَـتَتْ و و تِلْكَ المَكَارِمُ في لَحْم، ولا عَـصبِ

فَالعَقِيدَةُ الصَّحِيحَةُ هِي الأَسَاسُ التي انطلَقَ مِنْهَا الرُّسُلُ -صَلَواتُ اللهِ عليهم - لإِصْلاحِ سُلُوكِ النَّاسِ، وتَقْوِيمِ أَخْلاقِهِم، فَالتَّغْييرُ لابُدَّ أَنْ يَكُونَ \_ أَوَّلاً وَقَبْلَ كُلِّ شِيءٍ \_ تغييرًا عَقِيديّاً، مبنيّاً عَلَى الاعْتِقَادِ الصَّحِيحِ في اللهِ -سُبْحَانَه وتَعَالى-، وتوحيده، ومَعْرِفَة أَسْمَائِهِ وصِفَاتِه، وآثارها في الكونِ والحياةِ.

<sup>(</sup>١) الحقِّبُ: جمعُ حِقْبَةٍ، وهي مُدَّةٌ مبهمة طويلةٌ من الزَّمن.

تَأُمَّلُ في نَبَـاتِ الأَرضِ، وانْظُرْ و و اللهِ اللهِ مَا صَنَعَ الْمَلِيْكُ (') عَيُونٌ مِنْ لُجَيْنِ ('' شَاخِصَاتٌ و المَّدَاقِ ('' هَيَ النَّهَبُ السَّبِيْكُ ('' عَيُونٌ مِنْ لُجَيْنِ ('' شَاخِصَاتٌ و و اللهُ لَيْسَ لَهُ شَـرِيْكُ عَلَى قصبِ الزَّيْرُجَ لِ شَاهِ لِاتٌ و و اللهَ لَيْسَ لَهُ شَـرِيْكُ عَلَى قصبِ الزَّيْرُجَ لِ شَاهِ لِاتَّ و و اللهَ لَيْسَ لَهُ شَـرِيْكُ

فَالإِصْلاحُ مَبْدَوَّهُ مِنَ القَلْبِ، وَكَذَلِكَ الفَسَادُ، ثُمَّ يَتَسِعُ لِيَشْمَلَ إراداتِ الإِنْسَانِ وأَفْعَالِهِ.

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ - وَطِيْكِ - قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ - عَلِيْكِيْ - يَقُولُ: «أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ: أَلاَ وَهِي الْقَلْبُ (٥).

#### قَالَ الغَزَاليُّ - يرحمه اللهُ -:

«آدابُ الظَّواهِ عُنُوانُ آدابِ البَواطِنِ، وحَركاتُ الجَوارِحِ ثَمَراتُ الخَواطِ، والأَعْمالُ نَتيجةُ الأَخْلاقِ، والآدابُ رَشْحُ المَعارِف، وسَرائرُ القُلُوبِ هي مَعَارِسُ والأَفْعَالِ وَمَنَابِعُها، وأَنْوَارُ السَّرائرِ ((() هي الَّتي تُشْرِقُ على الظَّواهِرِ، فَتُزَيِّنُها وتُجَلِّها، وتَبَدِّلُ المحاسنَ بِمكارِهها ومَساوِيها، ومَنْ لم يَخْشَعْ قلبُهُ، لم تَخْشَعْ جُوارِحُهُ، ومَنْ لَمْ يكُنْ صَدْرُهُ مَشْكاةً (()). الأَنْوارِ الإلَهيَّة، لم يُفض على ظاهرِه جَمالَ الآدابِ النَّبويَّة» (()).

<sup>(</sup>١) الليكُ: المالكُ. (٢) اللُّجَيْنُ: الفضَّةُ.

<sup>(</sup>٣) أحداق: جُمع حَدَقَةٍ، وهي سواد العين الأعظم، وتجمع - أيضًا - على حَدَق، وحدَاق.

<sup>(</sup>٤) السبيك: المُذاب.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٥٢)، ومسلمٌ (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٦) السَّرائر: القلوب، مفردها سريرةٌ.

<sup>(</sup>٧) المشكاة: فجوةٌ في الجدار، لا تصلُ فتحته إلى الطَّرَفِ الثَّاني منه، شَبَّهَ الصَّدْرَ بها.

<sup>(</sup>۸) «الإحياء» (۲/ ۲۵۷).

وَدَعْنِي \_ أَخِي \_ أَضْرِبُ لِكَ مِثَالاً، وهُوَ الإِيمانُ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، فَهُوَ رَكُنُ لَمِنْ أَركَانَ الإِيمانَ، وَهُوَ يُورِّتُ كُلَّ خُلُقِ حَمِيد، وَيبِعَثُ الطُّمَأْنِينَةَ، وَالرَّاحَةَ النَّفْسِيَّةَ مِنْ أَوْدَارِ الله، فَلا يَقْلَقُ بِفَواتٍ مَحْبُوب، أَوْ حُصُول مَكْرُوه؛ لأَنَّ ذلكَ بِقَدَرِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَلْكُ السَّمَاواتِ والأَرْضِ، وهُوَ كَائنٌ لا مَحَالَةَ.

يَقُولُ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - في ذلكَ: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَة فِي الأَرْضِ وَلا فِي كَنُولُ اللهُ يَسِيرٌ (٢٣) لِكَيْلاً تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَيُ اللهُ يَسِيرٌ (٢٣) لِكَيْلاً تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحبُّ كُلُّ مُخْتَال فَخُور ﴾ (سورة الحديد: ٢٢-٢٣).

فَمنْ ثَمَرَات الإيمان بالقَدَرَ الصَّبرُ والثَّباتُ.

عَنْ صُهَيْبِ - رَاعِيْكِ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكِم -: «عَجَبًا لأمر المؤمنِ انَّ أَمُرُهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَد إلاَّ للمؤمنِ، إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خيرًا لَهُ، وإنْ أَصابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فكان خيرًا لَهُ» (١).

وَشَأْنُ البَشَرِ الصُّعودُ والنُّزولُ.

عَنْ أَنسٍ - فِلْ عَنْ أَنسٍ - فِلْ عَلَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ اللهِ مَثَلُ المُؤْمِنِ مَثَلُ السَّنْبُكَة، تميلُ أحيانًا، وتَقُومُ أحيانًا، " .

وَمِنْ ثَمَرَاتِ الإيمانِ بالقَدرَ \_ أَيْضًا \_ أَنْ يقولَ المرءُ الحَقَّ، لا يخافُ في الله لَوْمَةَ لاَئِم، ويُدنكرُ المُنكرَ، ويُقرَّ المعروف، فيحبُّهُ الله، ثُمَّ يُحبُّهُ النَّاسُ؛ لأنَّه استقرَّ في قَلْبهِ قولُ اللهِ -سبُحَانَهُ وتَعَالَى-: ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ (سورة التوبة: ٥١).

(٢) رواه أبو يَعْلَى، والضِّياء، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٥٨٤٥)، و«الصَّحيحة» (٢٢٨٨).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٩٩).

قَالَ رَسُولُ الله - عَيْنِهُم -: «لا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هيبةُ النَّاسِ أَنَّ يقول بحقٍّ إذا عَلِمِهُ، ـ وَشَهدَهُ، أو سَمِعَهُ عُهُ . (١)

وإذا عَلَمَ المرءُ أَنَّ الأَرْزَاقَ مُـقَدَّرةٌ ()، فَلا يَحْمِلهُ اسْتَبْطَاءُ رِزْقِهِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيةِ الله، بَلْ لا يَطْلبه إلاَّ مِنْ حَلال، فَلا يَظْلمُ، ولا يَسْرِقُ، ولا يَعْشُ، ولا يَخُونُ، ولا يُخْلفُ الوَعْدَ، ولا يسومُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ، ولا يبيعُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الباهِلِيِّ - وَوَقَى - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْكُم - : «إِنَّ رُوْحَ القُدُسِ نَفَثَ في رُوعي (٢) أَنَّ نَفْسًا لَنَ تَمُوتَ حَتَّى تَستَكُملَ أَجَلَهَا، وتَسْتَوْعِبَ رِزقَهَا، فاتَّقوا الله، وأَجْمِلُواْ في الطَّلَب، ولا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ استبطاء الرزقِ أَنْ يَطْلُبُهُ بمعصية الله؛ فإن الله؛ فإن الله - تعالى - لا يُنَالُ ما عِنْدَهُ إلا بطاعتِهِ ".

وَمَا أَجمل مَا قَالَهُ الإَمَامُ إِسماعيلُ المقري \_ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّافعيَّةِ \_ في قصيدة لَهُ وعظيَّةِ بليغةِ، فَقَالَ \_ وأَجَادَ \_:

تقولُ مَعَ العِصْيَانِ: ربِّي غَافِرٌ وَ وَ صَدَقْتَ، ولكِنْ غَافِرٌ بالْشَيِئَةِ وَرَبُّكَ رَزَّاقٌ كَمَ العِصْيَانِ: ربِّي غَافِرٌ وَ وَ فَلِمَ لَمْ تُصَدِّقٌ فيهما بالسَّويَّة ؟ وَرَبُّكَ رَزَّاقٌ كَمْ العَفْوَ مِنْ غَيْرِ توبة ولست براجي الرزِّق إلاَّ بحِيلة إلاَّ عَلَى أَنَّهُ بالرزِّق كَفُلُ لَكُلُّ بجنَّة (\*)

<sup>(</sup>۱) «السِّلسلة الصَّحيحة» (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلمٌ (٢٦٦٣) من حديث عبد الله بن مسعود - وَالله مَوْمَة، مَنْ يُعَجُلُ شيئًا قَبْلُ حِلَه، أو يؤخر شيئًا عَنْ حبيبة : «لقَدْ سائت الله لاَجال مَضْرُوبة، وأيَّام مَعْدُودة، وأرزاق مَقْسُوْمَة، لَنْ يُعَجُلُ شيئًا قَبْلُ حِلَّه، أو يؤخر شيئًا عَنْ حِلّه، ومعنى حلّه : أي نزوله .

<sup>(</sup>٣) الرُّوع - بضمِّ الرَّاءِ - : القلب والعقل.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نُعَيْمٍ في «َالحلية»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٥) «إيثار الحقِّ عَلَى الخَلْقِ» (ص٢٥٨).

وإذا عَلَمَ أَنَّ خَزَائِنَ كُلِّ شَيْء بِيَدَيْهِ (۱)، تواضَعَ لله، وَلَمْ يَسْتَكْبِرْ عَلَى الخَلْقِ، وَلَمْ يَنْزِلْ حَاجَتَهُ بِهِمْ، وَلَمْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَحْسُدِ النَّاسَ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ اللهُ.

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَقْنَعْ بِعَيْشِ، فَإِنَّهُ وَ وَ وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ مِنَ الفَقْرِ مُوْقَرُ ( ) إِذَا كَانَ ذَا مَالٍ مِنَ الفَقْرِ مُوْقَرُ ( ) إِذَا كَانَ فَضْلُ اللّهِ أَغْنَى وَأَيْسَرُ ( ) إِذَا كَانَ فَضْلُ اللّهِ أَغْنَى وَأَيْسَرُ ( ) وَ اللّه عَلَمَ اللّه الله أَغْنَى وَأَيْسَرُ اللّه وَإِذَا عَلَمَ أَنَّ الذَّنُوبَ مُقَدَّرَةٌ علَى العِبَادِ ( ) وَكَذَلَكَ الابْتِلاء له يُعيِّرِ النَّذِين وَأَخَطَوُ اخْطَالُ الله أَعْيْرَ مُتَعَمَّد، وَلَنْ يَشْمَتَ بِمَنِ ابْتَلاهُ الله أَنْ اللهُ أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ اللهُ أَنْ أَ

قَالَ الْعَلاءُ بْنُ قرضَةً:

إذا ما الدَّهُرُ جَرَّعَلَى أُنَاسِ وَ وَ حَرَوْدُهُ (°)، أَنَاخَ بِآخَرِيْنَا فَقَ الشَّامِتُون (۲) كما لَقيْنا (۷) فقلْ للشَّامِتُون (۲) كما لَقيْنا (۷) وإذا أَيْقَنَت المرأةُ أَنَّ لَها مَا قُدِّر لها، حَسنَتْ أخلاقها، ولَمْ تَسأَلْ زَوْجَهَا طلاقَ ضَرَّتها (۸).

(١) قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَإِنْ مَن شَيْءِ إِلاَّ عندَنَا خَزَائنهُ وَمَا نَنزَلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ (سورة الحجر: ٢١). وقال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَللَّهَ خَزَائنُ السَّمُواتَ وَالْأَرْضِ ﴾ (سورة المنافقون: ٧).

<sup>(</sup>٢) الوِقْرُ - بكسر الواو -: الحِمْلُ، يُقَال: أَوْقَرَتِ النَّخْلَةُ: أي كَثُرَ حَمْلُهَا.

<sup>(</sup>٣) «رُوضة العقلاء» (ص١٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاريُّ (٣٤٠٩) و (٤٧٣١) و (٤٧٣٨) و (٢٦١٤) و (٧٥١٥)، ومسلمٌ (٢٦٥٢)، من حديث أبي هريرة - وَاللَّه - قال : قال رسول الله - عَلَيْكُم - : «احتجَّ آدمُ وموسى، فقال موسى: يا آدمُ، انت أبونا، أنت خَيَّبْتَنَا، وأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجنَّة. فقال له آدمُ: أنت موسى، اصطفاك اللهُ بكلامه، وخَطَّ لك بيدم، أتَلُوْمُني عَلَى أَمْرٍ قَدَرَهُ اللهُ قَبْلُ أَنْ يَخْلُقَني بأريعينَ سَنَةُ ١٤». فقال النبيُّ - عَلَيْكُم - : «فحجَّ آدمُ موسى».

<sup>(</sup>٥) حوادث الدَّهُورِ: نوازلُهُ ومصائبُهُ، والمفرد حادثة.

<sup>(</sup>٦) الشَّماتة : الفَرَحُ ببليَّة العدوِّ وحُزْنه، وبابه سَلمَ.

<sup>(</sup>٧) «الآداب الشّرعية» (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٨) أخرج البخاريُّ واللَّفظ له و (١٢٤٠) و (٢٧٢٣) و (٥١٥١) و (٦٠١١)، ومسلمٌ (١٤١٣) من حديث أبي هريرة - وليُّ مرفوعًا أنَّ النَّبيَّ - وَاللَّهُمُ اللهُ عَلِيُّ لامراة تِسألُ طلاقَ أُخْتِهَا؛ لتَستُفرُغُ صحفنتها، فإنَّما لها ما قدُرُ لها».

\_\_\_\_\_ الْأَجْبَالْ قَنَّىٰ بِينِ الطِّبِعَ النَّطِعِ ﴾ قَالَ ابْنُ الزُّبِيْر - خِلْقِيْ -:

وإذا واعد المرءُ رَجُلاً، وجلس بانتظاره، فحَال بينه وبين الوفاء حائل خارج إرادته، وجاء يشْكُو عُذْره إلى أخيه، فَمَنْ كَانَ مُؤْمنًا بالقَدَرِ فَسيَرْضَى، ويُسلِم أَنَّهُ ما فَاتَهُ شَيْءٌ كَتَبَهُ الله له أه فَحينتُذ سَيُقِل عَتَابَهُ ولَوْمَهُ، وتَثْرِيْبَهُ عَلَى أخيه، وَسَيُطيِّبُ خَاطرَهُ، ويُطمئن قلبَه على مَا قَدْ فَات، وهكذا في سَائِر أبواب وسَيُطيِّب خاطرة، ويُطمئن قلبَه على مَا قَدْ فَات، وهكذا في سَائِر أبواب الإيمان .

هِيَ المَق ادِيرُ فَلُمْ نِي أَوْ فَ لَذَرُ وَ اللَّهِ الْكُنْتُ أَخْطَأْتُ فَمَا أَخْطَأَ الْقَدَرُ (") وإنما ذكرنا هنا مثالاً واحدًا ليتَّضح البيان.

قَالَ أَبُو الحَسَنِ التُّهَامِيُّ - يَرْثِي وَلَدَهُ الصَّغير-:



(۱) «روضة العقلاء» (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين» (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشّرعيّة» (٣٨٨/١).

<sup>(</sup>٤) الجذوة - بتثليث الجيم - : الجَمْرَةُ، والجمعُ جُذيّ - بتثليث الجيم - .

# النَّظَرُ في كتابِ اللهِ - تَعَالَى -

Z

كتابُ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى \_ جَمَعَ مكَارِمَ الأَخْلاقِ خَيْرَ جَمْعٍ، وَنَظَمَهَا خَيْرَ نَظْمٍ، مَا فَرَّطَ اللهُ فيه مِنْ شَيْءٍ.

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وتعالى -: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ (سورة الإسراء: ٩). وقال: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ١٤ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مِّنْ حَكيم حَميد ﴾ (سورة فصلت: ٤١-٤٢).

فَمَنْ أَرَادَ مَكَارِمَ الأَخْلاق، فليَعْتَمِـدْ على كتـابِ اللهِ، وسُنَّة رسـولِ اللهِ - عَلَيْكُم -، ويُحَاوِلُ جاهدًا أَنْ يَتَخلَّقَ بَأَخْلاقِ القـرآن، فَقَدْ كَانَ خُلُقُ رسولِ اللهِ - عَلَيْكُم -، ويُحَاوِلُ جاهدًا أَنْ يَتَخلَّقَ بَأَخْلاقِ القـرآن، فَقَدْ كَانَ خُلُقُ رسولِ اللهِ - عَلَيْكُم - القُرْآن، كَمَا وصَفَتْهُ بذلكَ زَوْجُهُ عَائشةُ بنتُ الصِّدِّيق - خَلَيْكُم -.

عَنْ سَعْد بنِ هَشَامٍ قَالَ: قُلْتُ: «يا أُمَّ المؤمنينَ، أَنْبئيني عَنْ خُلُق رسولِ اللهِ - عَنْ سَعْد بنِ هَشَامٍ قَالَ: «قُانَ ثَبْيً اللهِ - عَنْ - قَالَ: «فَإنَّ خُلُقَ نبيً اللهِ - عَنْ - قَالَ: «فَإنَّ خُلُقَ نبيً اللهِ - عَنْ اللهِ عَنْ شيءٍ حتَّى أَموتَ». قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، ولا أَسَالُ أحدًا عَنْ شيءٍ حتَّى أَموتَ».

#### قَالَ الإمامُ ابنُ حَزْم - يرحمه اللهُ -:

«مَنْ جَهِلَ معرفة الفَضَائلِ، فليعتمدْ على مَا أَمَرَهُ اللهُ -تعالى- ورسولُهُ- على مَا أَمَرَهُ اللهُ على حَالى ورسولُهُ- عَلَيْ اللهُ عَلَى جَميع الفَضَائِلِ» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) «الأخلاق والسِّير» (ص١٧٦).

\_\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيَّا بِينِ الطَّغِ وَالنَّطَعِ السِّعِ النَّطِعِ النَّطِعِ النَّطِعِ النَّطِعِ النَّطِعِ النَّطِعِ النَّطِعِ النَّطِعِ النَّعِ النَّعِلِ النَّعِلِي النَّعِلِ النَّعِلِي الْمُعْلِقِ النَّعِلِ الْعَلَقِ الْعِلْمِ الْ

وَقَالَ الإِمَامُ السَّلفيُّ صديق حسن خان - يرحمه اللهُ - بَعْدَ ذكرِ جُمْلَةٍ مِنَ الكُتُبِ النَّتي سَارَ فيها أصحابها لاكتسابِ مكارمِ الأخلاقِ:

"وقَدْ قَضَتِ الشَّرِيعةُ المُصطفوِيَّةُ حَقَّ علم الأخلاقِ، فَلَمْ تَدَعْ لأَحد مَ قَالاً يَقُولُهُ، وَكَلامًا يَتكلَّمُ بِهِ، فالكتَابُ والسُّنَّةُ يكْفِيان \_ لَمِنْ يُرِيْدُ إِدْرَاكَ هَذَا العِلْمِ، والتَّحلِّي بِهِ عَنْ تِلْكَ الكَتُبِ المُشَارِ إليها، فإنَّ الصَّباحَ يُغْنِي عَنِ المصْبَاحِ" (١).

سَمِعْتُكَ - يا قرآنُ - واللَّيلُ واجمٌ (٢) و . • سَرَيْتَ تَهُزُّ الكَوْنَ، سُبْحَانَ مَنْ أَسْرَى الْ فَـ تَكُ - يا قرآنُ - واللَّيلُ واجمٌ (٢) و . • فَـسَلُ دَوْلَةَ الأَخْبَارِ يَرْمَـوْكَ أو بَـدرُا



 <sup>(</sup>١) «أبجد العلوم» (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) واجمٌ: هادئٌ صامتٌ، وبَابُهُ وَعَدَ.

<sup>(</sup>٣) سَرَيْتَ: منَ السُّرَى، وهو السَّيْرُ لَيْلاً.

# التَّأسِّي بالنَّبِيِّ يَيْكِيُّهُ

Z

النَّبِيُّ - عَيَّالِيُّم - هُوَ الأُسْوَةُ الحَسَنَةُ، الَّذي أَمَرَنَا اللهُ بالتَّأْسِّي بِهِ في أَقْوَالِهِ، وَأَعْوَالِهِ، وَأَعْوَالِهِ.

قَالَ اللهُ - تَبَارِكَ وَتَعَالَى -: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (سورة الأحزاب: ٢١).

فهَذه الآيةُ تُؤكِّدُ اتِّباعَ النَّبيِّ - عَلَيْكُمْ - والاقتداءَ بِهِ، واعتبارِ ذَلِكَ الأصلُ الَّذِي يَجِبُ للإِنْسَانِ أَنْ يَنْطلِقَ منه لتَصْحِيحِ أَخْلاقِهِ، وتقويمِ سُلُوكِهِ.

وقَدِ امْـتَنَّ اللهُ علَى عبدهِ وخليلهِ - عَلَيْكُمْ - بِمَكَارِمِ الأخلاق، وجَمَعَ فيه أَشْتاتَ الفَـضَائلِ بتَمَامِـهَا، وَأَبعَدَهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، ثُمَّ أَثْنَى علَيْـهِ، ونَوَّهَ بذكْرِ مَا يَتَحَلَّى به منْ مَكَارِم الأَخْلاق.

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وتَعَالَى-: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (سورة القلم: ٤).

ووَصَفَتْهُ زوجُهُ خديجة بنت خُويْلد - وَالله الصُولِ مكارمِ الأخلاقِ عنْدَمَا أَخْبرَها بنزولِ الوحْي علَيْهِ، ويقولُ: «لَقَدُ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسي». فَقَالَتُ: «كلاً، أَبْشرِ فوالله، لا يُخْزيكَ الله أبداً؛ إنَّك لَتَصلِ الرَّحِمَ، وتَصْدُقُ الحديث، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتَقْري الضَّيْفَ، وتُعيْنُ على نَوَائِبِ الحَقِّ، (۱).

<sup>-</sup>(١) تقدَّم تخريجه.

\_\_\_ الْإِجْبَالَاقِيُّ اللهِ الطَّعُ وَالنَّطَعُ كَ

ووصفَتُهُ زوجُهُ عائشةُ بنتُ الصِّدِّيقِ - رَاللَّهِ اللَّهِ كَانَ خُلُقُهُ القُرآنُ.

عَنْ سَعْدَ بِنِ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ: «يَا أُمَّ المؤمنينَ، أَنْبئيني عَنْ خُلُق رسولِ اللهِ - عِلَى -». قالت : «فَإِنَّ خُلُقَ نبِيِّ الله - عِلَى - كان قالت : «فَإِنَّ خُلُقَ نبِيِّ الله - عِلَى - كان القرآنَ (١).

كَـيْفَ تَرْقَى رُقِـينَّكَ الأَوْلِيَـاءُ؟ وو يَا سَـمَـاءً ما طَاوَلَتْ هَـا سَـمَـاءُ السَّمَاءُ النَّمِـاءُ النَّمِـاءُ النَّبُـومَ المَسَاءُ إنَّمـا مَـثَّلَ النَّجُـومَ المَسَاءُ وَمَّا مَـثَّلَ النَّجُـومَ المَسَاءُ وَهُوَ جَـمَـادٌ وو فَعَجِيبٌ أَنْ يَجْمُدَ الأَحْيَـاءُ!

فَانظُرْ إِلَى مَا وَصَفْنَهُ بِهِ نَسَاؤُهُ أَقْرَبُ النَّاسَ إِلَيه - عَلَيْكُمْ - مِنْ أَصُولَ مَكَارِمِ الأَخْلاق، وَصَفَتْهُ خَدَيجةُ وذلك قَبْلَ نزولِ القرآن، وَوَصَفَتْهُ عَائشةُ بِأَنَّهُ كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنُ؛ لأَنَّهُ يحتوي على جميع الفضائل التي سَارَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم حَيْرَ سِيرةِ، وقَامَ بها خَيْرَ قِيَامٍ.

يا مُدعَيَ حُبُ أَحْمَد، لا تُخَالِفُهُ وو فَالخُلْفُ يُحْرَمُ فِي دُنْيا المُحبِّينا المُحبِّينا أَرَاكَ تَأْخِذُ شيئًا مِنْ شريعتِهِ وو وتترك البعض تدوينا وتهوينا خُدُدْهَا جَمِيعًا فَوْزًا تَضُوزُ بِهِ وو وَإِلاَّ طَرِيحًا وَاسْلُكُ سَبِيلَ الشَّياطينا فَحُدُهُا جَمِيعًا فَوْزًا تَضُوزُ بِهِ وو وَإِلاَّ طَرِيحًا وَاسْلُكُ سَبِيلَ الشَّياطينا فَحَدُهُا جَمِيعًا اللهِ عَلَيْنَا بِالتَّاسِّي برسُولِ اللهِ عَلَيْنِهُم -، وطَاعَتِه، وإدامَة النَّظُرِ في سيرته عَلَيْنَا بالتَّاسِّي برسُولِ اللهِ عَلَيْنِهُم الأخلاقِ، فَفَي ذلك عزُّ الدُّنيا وشَرَفُ سيرته عَيْنِ ذلك عزُّ الدُّنيا وشَرَفُ الآخرة .

(١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) لَعَلُّ أحسن كتاب في السِّيرة النبويَّة ـ من وجهة نظري ـ هو «زاد المعاد في هَدْي خيـر العباد» للإمام ابن قيِّم الجوزيَّة، وقد طُبع مـؤخرًا طبعةً رائعةً في ستَّة مجلَّدات بتحـقيق شعيب الأرناؤوط، فلو باع المرء ما يقتنيه من ملبوس، ومركوب، وأثاث، واشترى هذا الكتاَّب ـ ما كان ذلك كثيرًا!.

#### قَالَ ابنُ حَزْم - برحمه اللهُ -:

«مَنْ أَرَادَ خَيْرَ الدُّنيا والآخرَة، وحكْمَةَ الدُّنيا، وعَدْلَ السِّيرَة، والاحتواءَ على مَحَاسِنِ الأخْلاقِ كلِّها، واسْتِحْقَاقَ الفضَائلِ بأَسْرِهَا - فَلْيَقْتَدِ بمحمَّدِ رَسُولِ اللهِ - عَائِشًا م - ، وَلْيَسْتَعْمَلُ أَخلاقَهُ وَسَيَرَهُ مَا أَمكنه، أَعَانَنَا اللهُ عَلَى الاتِّسَاء به بمنَّه، آمين» <sup>(۱)</sup>.

إذا كان هذا الجيلُ أتباعَ نَهُ جِهِ

وِقَدْ حَكَمُواْ السَّاداتِ (٢) في البِّدْوِ والحَضَرْ

فَقُلُ: كيف كان المُصْطفي وهو رَمْزُهُمُ

مَعَ نُوْرِهِ لا تُذْكَرُ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ ١٩



<sup>(</sup>١) «الأخلاق والسِّير» (ص٩١).

<sup>(</sup>٢) السَّادات: جمع سيِّد.

## الدعاء

S

الدُّعَاءُ سَبَبٌ عَظِيمٌ لنيلِ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، فَمَنْ أَرَادَ مَكَارِمَ الأخلاقِ فَعَلَيْهِ بِالدُّعَاء، فَهُو أَشْرَفُ وَأَكْرَمُ شَيْءٍ عِنْدَ اللهِ -سبحانه-.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَلِيْ النَّبِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنَ الدُّعاء» .

والمُسلِمُ دَعُوتُهُ مُسْتَجَابَةٌ، فقد أَمَرَ اللهُ - تبارك وتعالى - بـالدُّعاءِ، وَوَعَدَ بِالإِجَابَةِ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (سورة غافر: ٦٠).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - وَاللَّهُ النَّبِيَّ - عَلِيْكُمْ - قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو اللَّهُ بِدَعُوةٍ، لَيس فيها إثمٌ، ولا قطيعة رُحمِ - إلاَّ أعطاه بها إحدى ثلاث خِصَالِ: إمَّا أَنْ يُعَجِّلُ له دعوتَهُ، أو يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الخيرِ مِثْلُهَا، أو يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مِثْلَهَا». قالوا: «يا رسولَ الله، إذًا نُكُثْرَ». قال: «الله أَكْثُرُ».

<sup>(</sup>١) رواه التَّرمـذيُّ (٣٣٧٠)، وابن ماجَـهْ (٣٨٢٩)، وأحمدُ (٢/ ٣٦٢)، وحـسَّنه الألبانيُّ في «صـحيح الجامع» (٢/ ٥٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمدُ في «المسند»، وصحَّده الحاكم والذَّهبيُّ، ووافقه ما الألبانيُّ، انظر «شرح العقيدة الطَّحاويَّة» بتحقيقه (٢٥٦)، وقد رواه التِّرمذيُّ (٣٦٠٤) من حديث أبي هريرةَ، إلاَّ أنَّه قال في الظَّحاويَّة «وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرُ عَنْهُ مُنْ دُنُوبِهِ بِقَدْرِما دَعَا». وهو منكرٌ بهذا اللَّفظ، قاله الألبانيُّ -وقد خرَّجه في «الضَّعيفة» (٤٤٨٣) - وذكر تحته ما صحَّ منه كحديث أبي سعيدٍ هذا.

وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - وَ النَّبِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ - عَالَ: «لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ». قيل: «يا رسول َ الله، ما لَمْ يَسْتَعْجِلْ». قيل: «يا رسول َ الله، ما الاستعجالُ ؟». قال: «يقولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وقَدْ دَعَوْتُ، فلم أَرْ يستجيبُ لي، فَيَسْتُحْسِرُ عند ذلك، ويَدَعُ الدُّعاءَ».

وَعَنْ سَلْمَانَ النَّهَ النَّهِ - خَاتَیْ - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ - عَالَیْهِ -: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كريمٌ، يَسْتُحِيي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدُهُمُا صِفْرًا (٢) (٣).

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْكُم - كَثِيرَ الضَّرَاعَةِ إلى ربِّهِ أَنْ يَرْزُقَهُ حُسْنَ الخُلُقِ، فكانَ يَقُولُ في دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ مِنْ صلاةِ اللَّيلِ: «اللَّهُمُّ، اهدني لأحْسَنِ الأخلاقِ، لا يهدي لأحْسَنِ الأخلاقِ، لا يهدي لأحْسَنِها إلاَّ أنت، واصْرِفْ عني سيئَها، لا يَصْرِفُ عني سيئَها إلاَّ أنت، "

وورد أنَّه - عَلَيْكُمُ اللَّهُمُّ، جَنَّبني مُنْكَرَاتِ الأَخْلاقِ، وورد أنَّه - عَلَيْكُرَاتِ الأَخْلاقِ، والأهواءِ، والأَدْواءِ» .

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٧٣٥)، وهو عند البخاريِّ بلفظ: «يُسُتَجابُ لأحَدِكُمُ ما له يَعْجَلُ، يقول: دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسُتَجَبُ ليَهُ وَاللهِ عن الشَّيء، والمراد هنا أنَّه ينقطع عن الدُّعاء، ومنه قوله - ليه. والاستحسارُ: الإعياء والانقطاع عن الشَّيء، والمراد هنا أنَّه ينقطع عن الدُّعاء، ومنه قوله - تعالى -: ﴿لا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (سورة الانبياء :١٩). أي لا ينقطعون عنها. وفيه طلب دوام الدُّعاء، وعدم استبطاء الإجابة، وهذا لا ينافي الدُّعاء بتعجيل الطَّلَب، فقد صحَّ عن النَّبيِّ - في حديث الاستسقاء قولُهُ: «عاجلاً غَيْرَرَائِثِ» صحيحٌ رواه ابن ماجَهُ (١٢٦٩). وقوله: «غير رائث» : أي غير آجلٍ. والاستعجال المنهيُّ عنه هو المذكور في الحديث، وهو قوله: «دَعُوْتُ، فلم يُسُتَجَبُ

<sup>(</sup>٢) صفْراً: فارغةً.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٤٨٨)، والتَّرمذيُّ (٣٥٥٦)، وابن ماجَه (٣٨٦٥)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (٧٧١).

<sup>(</sup>٥) رواه التِّرمَذيُّ (٣٥٩١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٣٢)، وابن حبَّانَ في «الصَّحيح» (٢٤٢٢) عن عمِّ زياد بن عِلاقةَ قُطْبةَ بن مالكِ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٢٩٨/١).

\_\_\_\_ الْخَيَّلَاقِيُّ اللهِ الطَّغِ وَالنَّطِعِ كَ

فأكثرْ \_ أُخِي الحبيب \_ في كُلِّ وَقْت وَحِينِ مِنَ الدُّعَاءِ والضَّرَاعَةِ إلى رَبِّكَ أَنْ يَهْدِيكَ لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ، وَلاسِيَّمَا في اللَّيلِ؛ عَلَّكَ أَنْ تُصادفَ سَاعةَ الإجابةِ، والتَّي تتأكَّد في ثُلُثِ اللَّيلِ الآخرِ وَقْتِ النُّزُولِ الإلَهِيِّ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا.

عَنْ جَابِرٍ - وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ خيرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنيا والآخرةِ، إلا أعطاهُ إياه، وذلك كُلَّ ليوافِقِهُا رَجُلٌ مسلمٌ يسألُ الله خيرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنيا والآخرةِ، إلا أعطاهُ إياه، وذلك كُلَّ ليلة ، (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَ خَاتَ مَ رَسُولَ الله - وَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَ لَ رَبُنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - كُلُّ ليلة إلى السَّماء الدُّنيا حيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فيقولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَاعْفِرُ، فَيُقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ ؟، ومَنْ يستغفرني فَأَغْفِرَ لَهُ (٢).

قُلْتُ: يَا لَيْلُ، هَلْ بِجَوْفِكَ سِرِّ وَ عَامِرٌ بِالحديثِ وَالأَسْرَارِ؟ قَلْتُ: يَا لَيْلُ، هَلْ بِجَوْفِكَ سِرِّ وَ قَالَ: لَمْ أَلْقَ في حياتي حديثًا و و كحديثِ الأحبابِ في الأسْحَارِ

وَللَّهِ درُّ الإمامُ الشَّافِعِيِّ القَائلِ :

أَتَهْ سِزَأُ بِالدُّعَ اء وَتَزْدَرِيهِ وَ وَ وَتَزْدَرِيهِ وَ وَ وَمَا تَدْرِي بِمَا صَنَعَ الدُّعَاءُ؟! سِهَامُ اللَّيْلِ لا تُخْطِي (٣) وَلَكِنْ وو لَكِنْ وو لَهَا أَمَدُ (٤) وَلِلأَمَدِ انْقِضَاءُ (٥)

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١١٤٥) و (٦٣٢١) و(٧٤٩٤)، ومسلمٌ (٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) لا تخطى: لا تُخْطئُ، فَخُفِّفَت الهَمْزَة تسهيلاً.

<sup>(</sup>٤) الأُمَد - بفتحتين -: الغاية والنهاية، جمعُه آماد.

<sup>(</sup>٥) «ديوان الشَّافعيِّ» (ص٢٣).

## العَمَلُ الصَّالحُ

Z

العَمَلُ الصَّالحُ هُو الأَسَاسُ الَّذِي يَقُومُ عليه علْمُ الأَخْلاقِ، والسَّبُ الأَعْظَمُ لتيسيرِ الأُمُورِ، والحُصُولِ عَلَى البركاتِ فِي الأَخْلاقِ، والأَعْمَالِ، والأَعْمَارِ، والحُصُولِ عَلَى البركاتِ فِي الأَخْلاقِ، والأَعْمَالِ، والأَعْمَارِ، فالمُتَدَيِّنُ تديُّنًا صَحِيحًا يَجْتَهَدُ فِي الْعَمَلِ بَطَاعَةِ اللهِ، وَيَجْتَنِبُ مَعَاصِيه، ويَتَقَرَّبُ اللهِ بالعباداتِ ومنها الأخلاقُ، بَلْ إنَّ الأَخْلاقَ أعظمها أجراً، وأيسرها مؤنةً، وأحمدها عاقبةً.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وتَعَالَى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا ﴾ (سورة مريم: ٩٦). أَيْ: مَوَدَّةٍ فَي قُلُوبِ عِبَادِهِ عَلَى قَوْلِ كثيرٍ مِنَ المُفسِّرين.

## قَالَ عبدُ الرَّحْمن بن ناصرِ السَّعْديّ ـ يرحمه اللهُ ـ في تفسيرِ هَذِهِ الآيةِ:

«هَذَا مِنْ نِعَمِهِ على عبَادِهِ، الَّذِينَ جَمَعُوا بِينَ الإيمانِ والعملِ الصَّالِحِ، أَنْ وَعَدَهُمْ أَنَّه يَجْعَلَ لَهُمْ وُدُّا، أَيْ: مَحَبَّةً وَوِدَادًا فِي قُلُوبِ أُولِيَائِهِ، وأهلِ السَّمَاءِ والأَرْضِ، وإذَا كَانَ لَهُمْ فِي القُلُوبِ وُدُّ، تيسَّرَ لهم كَثيرٌ مِنْ أُمُورِهِم، وحَصَلَ والأَرْضَ، من الخيرات، والدَّعَوات، والإَرْشَاد، والقَبُول، والإِمامَة مَا حَصلَ، ولهذَا وَرَدَ فِي الحَديث الصَّحيح: «إنَّ الله إذا أحبُ عبدًا، نادى جبريلَ؛ إنِّي أُحبُ فُلانًا فَأَحبِهُ، وقي السَّمَاءِ: إنَّ الله يُحبِ قُلانًا فَأَحبِهُهُ أَهلُ السَّمَاءِ: إنَّ الله يُحبِ قُلانًا فَأَحبِهُوهُ فِي الأَرْضِ» .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٢٠٩) و (٦٠٤٠) و (٧٤٨٥)، ومسلمٌ (٢٦٣٧) عن أبي هريرة.

وإنَّما جَعَلَ اللهُ لهم وُدًّا؛ لأنَّهم ودُّوه، فودَّدهم إلى أوليائِهِ وأَحْبابِهِ»(۱). قَالَ الأَنْسِريُّ:

ك النَّجَيُّلِ قُنُّ النِي الطِّبِ وَالنَّطِيعِ ك

كَمَا الطَّاعَات تُبُدلُكَ الدَّراري و و و و و و و و و و الله و القريب، وإنْ بَعُدتُا و و و الله و الله و و الل

فَالإِيمَانُ بِاللهِ، والعَـمَلُ الصَّالحُ يبعـثانِ على مكارمِ الأخْـلاقِ، وهُمَا النَّظامُ الدَّاخليُّ الذي يُقُوِّمُ أخلاقَ المرءِ ويُوَجِّهُهَا.

وإنِّي لَيُثْنِيْنِي عَنِ الْجَهُلِ والْخَنَا (٤) وعَنْ شَتْم ذي القُرْبى ـ خلائقُ أربعُ: حَيَاءٌ، وإسلامٌ، وتقوى، وطاعةٌ وو للربِّي، ومَـ ثلي مَنْ يضرُّ وينفعُ (٥)

وَقَدْ تَجِدُ المَتديِّنَ تَدَيُّنًا صحيحًا \_ إذا كَانَ على عَقيدة صَحيحة \_ لا يصدُرُ مِنْهُ ما يَثْلِمُ مُرُوءَته، ويَشِيْنُ أخلاقه في أَغْلَبِ الأَحْيانِ، أَلا تَرَى أَنَّ المَتديِّنَ إذا عَمَلَ ما يَخْرِمُ مُرُوءَته، ويَشَيْنُ أخلاقه في أَغْلَبِ الأَحْيانِ، أَلا تَرَى أَنَّ المَتديِّنَ إذا عَمَلَ ما يَخْرِمُ مُرُوءَتَهُ اتَّجَهَتْ إلَيْهِ الأَنْظَارُ، واسْتَغْرَبُ النَّاسُ أَنْ يَصْدُرَ ذلكَ مِنْهُ، أَمَّا غيرُ المَتديِّن فكما قيلَ: «الشَّيءُ مِنْ مَعْدنِهِ لا يُسْتَغْرَبُ».

ولله درُّ أبي الْعتَاهيَة الْقَائل:

<sup>(</sup>١) "تيسير الكريم الرَّحْمَن السير الكريم الرَّحْمَن السير الكريم الرَّحْمَن السير الكريم الرَّحْمَن

<sup>(</sup>٢) مناكب الدُّنيا: أرجاؤها ونواحيها، والمفرد مَنْكبٌ.

<sup>(</sup>٣) «عشرون قصيدةً في الزَّهْد» (ص٥٣).

<sup>(</sup>٤) الخَنَا: الفُحْش في النُّطق.

<sup>(</sup>٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٥٠ – ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) «جامع العلوم والحكم» (ص٣٩٩).

وقَالَ ابن حَزْم - يرحمه الله - : (لا مُرُوءَةَ لَنْ لا دينَ لهَ)(١).

وقال - أيضًا - : "ثِقْ بالمتديِّنِ، وإنْ كَانَ على غَيْرِ دِينِكَ، ولا تَثِقْ بالمُسْتَخِفِّ، وإِنْ أَظْهَرَ أَنَّه عَلَى دِينكَ» (٢).

(۱) «الأخلاق والسّير» (ص۸٠).

(٢) المرجع السابق (ص١٠٠). وهنا فائدةٌ تناسب هذا المقام:

سُئُلِ ابن عثيمين ـ يرحمه الله ـ: «يورد كثيرٌ من النَّاس أنَّ أهلَ الغرب أحسن أخلاقًا منَّا في تعاملهم، وبيعهم، وشرائهم، بينما تجد الغشَّ، والكذبَ، وإنفاق السَّلْعَةِ بالحَلِفِ الكاذبِ منتشرًا بين صفوفنا ـ نحن المسلمين ـ ؟!».

فقال: "هم لا يفعلون ذلك لأنّهم كاملو الأخلاق؛ لكن لأنّهم أصحاب مادّة، ويرون من أكبر الدّعاية لتنمية أموالهم أنْ يُحسنوا المعاملة من أجل أن يجذبوا الأعداد الكبيرة، وإلا فهم كما وصفهم الله -عزّ وجلّ - بقوله: ﴿إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهِنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولِّكَ مُمْ شَرُّ البّرِيَّةِ ، وكيف يُرْجَى البينة: ٢). ولا أظنُّ أحداً أصدق وصفهم الله بأنهم شر الكافرين، فإنّهم شر البّريَّة؟! ، لا أعتقد أنْ ذلك يكون أبداً، لكن ما يوجد فيهم من الصدق، والبيان، والنُّصْح في بعضِ المعاملات - إنّما هو مقصود ليره عندهم، وهو الحصول على المادة والكسب، وإلا فمن رأى ظُلْمَهم، وغَشْمَ أُلبَرِيَّةٍ . وأمّا بالنسبة لما وقع من كثير من كثيرة - عرف مصداق قوله - تعالى -: ﴿أُولِيكَ هُمْ شَرُ البَرِيَّةِ ». وأمّا بالنسبة لما وقع من كثير من الملمين من الغشِّ والكذب والخيانة في المعاملات، فإنَّ هؤلاء المسلمين نقصوا من إسلامهم وإيمانهم اللهين كمّال الخُلُقِ، كما صحَّ عنِ النبَّيِ حينِ النبيِّ عن قال: ﴿أَلْهُ لَبُن المؤمنين إيهانا أحسنهم أخلاقا، . وعلَى هذا فكلُّ مَنْ كان ناقص الحُلُقِ فهو ناقص الدِّين؛ فكمالُ الدِّين بكمالِ الحُلُقِ؛ ولذلك فإنَّ تأثير كمَال الحُلُقِ على غيره من جلِه إلى الإسلام وإلى الدِّين - أكبرُ من تأثير ذي الدِّيانة السيَّعِ الخُلُقِ، فإذا وفيًّ مَنْ كان قوياً في العبادة إلى كمالِ الخُلُقِ، كان ذلك أحسنَ وأكملَ». عن كتاب «مكارم الأخلاق» لابن عثيمين (ص ٥٠-٥) باختصار.

\_\_\_ الْخِيَّلَاقِيَّا بِينِ الطِّبُ وَالنَّطِيعِ ك

وقصد ابن حَزْمٍ - يرحمه الله - أنَّ هناكَ أُمَ ما عندها قِيمٌ موروثة ، تُعنديها وقصد الله الخير من دينها ، دلَّ على ذلك عَرب الجاهليَّة ، كانوا من أحْسن الأُمَمِ أَخْلاقً ، وهي التَّي وَرثُوها من شريعة أخْلاقً ، وهي التَّي وَرثُوها من شريعة إبراهيم - عَيِيم - ، وكانوا قد ضلُّوا بالكُفْر عَن كثير منها ، فَبَعَث الله نبينا محمَّداً البراهيم - عَيْم مَحاسنَها ، ويُبيِّنَ ما ضلُّوا عَنْه ، وَمَا قَضَى بِهِ في شَرْعِه ، فكان في مُسْتَهَل دعوته إلى التَّوحيد يَأْمُرُ بِمكارِم الأَخْلاق .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَلِيَّكِ - عَـنِ النَّبِيِّ - عَلَيْكِ النَّبِيِّ - أَنَّهُ قَـالَ: «إِنَّمَـا بُعِـثْتُ لأَتَمُمَ مَكَارِمَ ـ وفي رواية: صَالِحَ ـ الأخلاقِ» .

وقال أبو ذرِّ لأخيه لَّا بلغه مَبْعَثُ النَّبِيِّ - عَلَيْكُمْ -: «اركبْ إلى هذا الوادي، واسْمَعْ منْ قولِهِ». فَرَجَعَ فقَالَ: «رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأخلاقِ» (٢).

وإذا بَحَـثْتَ عَنِ التَّـقِيُّ وَجَـدْتُهُ وَ وَ لَهُ بِفِعَالِ وَإِذَا اتَّقَى اللهُ امْ للهُ امْ للهُ أَمْ للهُ اللهُ امْ للهُ اللهُ اللهُ امْ للهُ اللهُ المُل



<sup>(</sup>۱) رواه أحمدُ في «المسند» (۲/ ۳۱۸)، والبخاريِّ في «الأدب المفرد» (۲۷۳)، والحاكم في «المستدرك» (۱) رواه أحمدُ في «المسند» (۲۱۳۲)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (۱/ ۲۳٤۹)، و«الصَّحيحة» (٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٥٢٢) و(٣٨٦١)، ومسلمٌ (٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) «روضة العُقلاء» (ص٢٩).

## الرُّفْقَةُ الصَّالحةُ

S

وقولُهُ - عَيِّالِشِم -: «الرَّجلُ عَلَى دينِ خَليْلهِ "؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمُ مَنْ يُخَالِلُ» .

ومعننى الحديث أنَّ الإنْسَانَ في الدِّينِ والأخلاقِ على قَدْرِ مَنْ يُصَاحِبُ، فلينظرْ مَنْ يُصَاحِبَ سَواهم فلينظرْ مَنْ يُصَاحِبَ، فإنْ صَاحبَ الصَّالحين صَارَ منهم، وإنْ صَاحبَ سَواهم صار مثلهم، كما قيل:

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلُ، وَسَلُ عَنْ قَرِينِهِ وَ وَ فَكُلُ قَرِينِ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي عَنِ الْمُرَّ وَسَلُ عَنْ قَرِينِهِ وَ وَلَا تَصْحَبِ الْأَرْدَى فَتَرْدَى مَعَ الرَّدِي (٧)

<sup>(</sup>١) الكِيْر - بِكسر الكاف -: زقٌّ ينفخ فيه الحدَّادُ.

<sup>(</sup>٢) يُحْذيك : يُعْطيك بدون بيع . أ

<sup>(</sup>٢) تبتاع منه: تشتري منه.

<sup>(</sup>٤) رُواهُ البخاريُّ (٢١٠١) و (٥٥٣٤)، ومسلمٌ ـ وِاللَّفظ لَهُ ـ (٢٦٢٨) عن أبي موسى الأَشْعَريِّ.

<sup>(</sup>٥) «الخليل»: هُو الذي أحبَّك، وتحبُّه حُبّاً جمّاً، حَتَّى يتخلَّلَ حبُّه جميعَ البَدَنِ، كما قال بشّارٌ:

قَد تُخَلَّلْتَ مَدسلُكَ الرُّوح منِّي وهو وَلِذَا سُمِّي الخايلُ خَلِيْ الْ

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٤٨٣٣)، والتِّرمـذيُّ (٢٣٧٨)، عن أبي هريرةَ، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحـيح الجامع» (١/ ٣٥٤٥)، و«الصحَّعيحة» (٩٢٧).

<sup>(</sup>٧) «الآداب الشَّرعيَّة» (٤/ ٢٢٥).

\_\_\_\_ ﴿ الْإِنْجَالِهِ اللَّهِ الطَّاءُ وَالنَّطْعُ الْسُحِيدُ الطَّاءُ وَالنَّطْعُ الْحَاسِ

وقديًا قيل: «قُلُ لي: مَنْ تُصاحِبُ؟، أُخْبرِثُ مَنْ أنت».

#### وفي ذلك يقولُ الشاعرُ:

أنت في النَّاسِ تُقَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ال فاصْحَبِ الأَخْلِيَارَتَعْلُ عَلَى وَتَنَلُّ ذِكْرًا جَمِيْ الأَنْ

فَتبيّنَ مِمّا سَبقَ أَنَّ أَثرَ الصَّديق في صَديقه خَطيرٌ وكَبيرٌ، ومِنْ ثَمَّ كَانَ لِزَامًا على الإنسانِ أَنْ يَنْتَقي أَصْدقَاءَهُ، وأَنْ يَخْتَبِرَ مَعْدنَهُمْ، حَتَّى يَأْنَسَ إلى أَصالَته، فلا يُصاحب إلاَّ قُرناءَ الخيرِ وَلاَنَّهُمْ يُعينُونَهُ على أَدَاءِ الوَاجِبَات، وحفظ الحقُوق، ويُبعِدونَهُ عَنِ السُّوء، واقْتراف الآثام، وبالجُمْلة فَهُمْ يقودُونَهُ إلي النَّجَاحِ في الدُّنيا، والفَلاحِ في الأُخْرَى، فهو - وإنْ لَمْ يَعْمَلُ عَملَهُمْ - واحدٌ منهم بِمحبَّته وصَدَاقَته لَهُمْ.

فعَنِ ابنِ مَسْعُود - وَ اللهِ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ - عَلَيْكُم - ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ مَكْيُفَ تَقُولُ في رجل أحبً قومًا ، ولم يلحق بهم ؟ ». فقال رسولُ اللهِ - عَلَيْكُم - : «المَرْءُ مَعَ مَنْ أحبً » .

أمَّا قُرنَاءُ السُّوءِ فَإِنَّهُمْ يكونونَ وَبَالاً عَلَيْهِ، وَهَلْ مَنَعَ أَبَا طَالِبٍ مِنَ التَّلفُّظِ بِكَلِمَةِ التَّوحِيدِ الَّتِي بَها نَجَاتُهُ وَفَلاحُهُ \_ إلاَّ الرُّفقةُ السَّيِّئةُ؟!.

إِنَّ رُفَقَاءَ السُّوءِ يَضَعُونَ رَفِيقَهُمْ \_ دَائِمًا \_ على شَفَا (٣) جُرُف (٤) هَارٍ ، وسُرْعَانَ ما ينهارُ بِهِ - والعياذُ بالله! - في نَارِ جَهَنَّمَ ، فيقْرعُ حينَها سِنَّ النَّدَمِ ، ولاتَ سَاعةَ مَنْدَمٍ ، وصَدقَ اللهُ الـقائل: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ

<sup>(</sup>۱) «نفح الطيب» (۸/ ۲۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ (۲۱۲۸) و (۲۱۲۹)، ومسلمٌّ (۲۲۴۰).

<sup>(</sup>٣) شَفَا كُلُّ شَيْءٍ: حَرِفُهُ وطرفُهُ.

<sup>(</sup>٤) الجُرُف - بضُمِّ الرَّاءِ وسكونها - : ما تَجَرَّفَتُهُ السُّيُولُ وأكلَتْهُ مِنَ الأرضِ.

الرَّسُولِ سَبِيلاً (٣٧) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَني وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإِنسَان خَذُولاً ﴾ (سورة الفرقان:٢٧-٢٩).

وهناك ستُّ صِفَاتٍ ذَكَرَهَا أَهْلُ العِلْمِ، يَنْبَغِي تَوَافُرُها فيمن تُؤثر صُحْبَتُهُ ومَحَبَّهُ:

أَوَّلُهَا \_ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا، فَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَجُانِيُهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - عَالِيً اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

ثانيها \_ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَوِي العُقُولِ الرَّاجِحَة، فالْعَقْلُ رأسُ المال، ولا خَيْرَ في صُحْبَة الأَحْمَق. لأَنَّ الأَحْمَق يُورَدُ نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ مَوَاطِنَ الهَلاكِ والفَسادِ، ويرْكَبُ رأْسَهُ، ولا ينْصَاعُ للرَّأي السَّديد، ويغْضَبُ لأَتْفَهِ الأَسْبَاب، وشَرُّ الأصدقاء مَنْ تَكَلَّفَ لَكَ، وأَحْرَجَكَ إلى اعْتذارِ، وألْجَأَكَ إلى مُدَارَاةِ.

#### قَالَ الشَّاعِرُ:

قَالَ ابنُ القَيِّمِ \_ يرحمُهُ اللهُ \_ في سِيَاقِ كَلامِهِ عَـمَّنْ مخالطَتُهُ كَالدَّاءِ عَلَى اخْتلافِ مَراتبِهِ وأَنْواَعِهِ، وقُوِّتِهِ وَضَعْفِه \_:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داودَ (٤٨٣٢)، والتِّرمذيُّ (٢٣٩٥)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٧٣٤١).

<sup>(</sup>٢) اللَّبيب: العاقل، والجمعُ أَلبَّاءُ.

<sup>(</sup>٣) جَفَا : هَجَرَ .

<sup>(</sup>٤) (حواهر الأدب» (ص٧٢٣).

"وَمِنْهُمْ مَنْ مُخَالَطَتُهُ حُمَّى الرُّوح، وهُوَ الثَّقِيلُ البَغِيضُ العَقْلُ الَّذِي لا يُحسِنُ أَنْ يَتكلَّمَ فيفيدكَ، ولا يحسنُ أَنْ يُنْصِتَ فيستفيدَ مِنْكَ، ولا يعرِفُ نفْسهُ فيضعَها في مَنْزِلَتِهَا، بَلْ إِنْ تَكلَّمَ فكلامهُ كالعَصَا تَنْزِلُ على قُلُوبِ السَّامِعِينَ مَعَ فيضعَها في مَنْزِلَتِها، بَلْ إِنْ تَكلَّمَ فكلامهُ كالعَصَا تَنْزِلُ على قُلُوبِ السَّامِعِينَ مَعَ إِعْجَابِهِ بِكلامِه، وفَرَحِه به، فهُو يَحَدِّثُ من فيه كلَّما تحدَّث، ويظنُّ أنَّه مسكُ يَطيبُ بِهِ المجلسُ، وإنْ سكتَ فأثقلُ مِنْ نصْفُ الرَّحَى (١) العظيمةِ التَّي لا يُطاقُ حَمْلُها، ولا جَرُها على الأرْضِ».

ويذكر عن الشَّافعيِّ - رَحِمَـهُ اللهُ - أَنَّه قال: «ما جَلَسَ إلى جانبي ثقيلٌ إلاَّ وجدتُ الجانبَ الذي هو فيه أَنْزَلَ من الجانبِ الآخرِ»(٢).

#### قَالُ الشَّاعرُ:

لَكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسُـــــتَطَبُّ بِهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْأَ الْحَمَاقَةَ أَعْيَتُ مَنْ يُداويها (٣)

ثالثها ـ أنْ يكُونَ حَسَنَ الخُلُقِ، طيِّبَ السَّمْتِ (أَ)، فَلا خَيْرَ في صُحْبَةٍ مَنْ يَغْلَبُه الغَضَبُ، أو الكَذِبُ، أو البُخْلُ، أو الجُبْنُ، أو أَطَاعَ هَوَاهُ، ولَمْ يَتَهَذَّبُ بِغْلَبَه الغَضَبُ، أو الكَذِبُ، أو البُخْلُ أَه أو الجُبْنُ، أو أَطَاعَ هَوَاهُ، ولَمْ يَتَهَذَّبُ بِغُلْبَه الغَضَاحِبَهُ، فَلِلْعَدُوى بِالأَخْلاقِ الفَاصِلَةِ؛ لأَنَّ أَخْلاقَهُ سُرْعَانَ مَا تَنْتَقِلُ إلَى مَنْ يُصَاحِبَهُ، فَلِلْعَدُوى قَانُونُهَا الَّذِي يَسْرِي في الأَخْلاقِ كَمَا يَسْرِي في الأَجْسَامِ.

<sup>(</sup>١) الرَّحى: حجر الطَّاحون، جمعها أرْحَاءٌ، وَرُحيٌّ.

<sup>(</sup>٢) «التفسير القيِّم» (ص٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) «جواهر الأدب» (ص٧٢٣).

<sup>(</sup>٤) السَّمْت: الهيئة والمظهر.

## قَالَ صالحُ بنُ عبدِ القُدُّوسِ:

واحْدَرْ مُـــقَاخِــاةَ الدَّنيِّ؛ فَــاِنَّهُ وَ وَ لَا يُعْدِي كَمَا يُعْدِي الصَّحِيحَ الأَجْرَبُ وَاحْدَرْ صَدِيقَكَ، واصْطَفَيْه تَفَاخُرًا وَ وَ إِنَّ القَـــرِينَ إِلَى الْمُقَـــارِن يُنْسَبُ

وَ عَرَ الْكَذُوبَ، ولا يَكُنْ لَك صاحبًا وه والْ الْكَذُوبَ لَبِئْسَ خِلاً '` يُصْحُبُ '``

وقَالَ الشَّافعيُّ ـ برحمه الله ـ:

صَافِ الكِرَامَ، فَخيرُ مَنْ صَافَيْتَهُ وَ وَ مَنْ كان ذَا أَدَب، وكان ظَرِيفًا واحذرْ مُ قَافِ الكَرَامَ، فَخيرُ المَعْ روفا (٣)

وقال ـ أيضاً ـ:

اجعلْ قَرينَكَ مَنْ رَضِيْتَ فِعَالَهُ وَ وَاحدَرْ مُ قَارَنَةَ اللَّئَيمِ الشَّائِنِ كَمْ مَنْ قَرينِ شَائِنِ لَقَرينِهِ (ذَا وَمُ هَجًنِ (اللهُ مَنْ قَرينِ شَائِنِ لَقَرينِهِ (ذَا وَمُ هَجًنِ اللهُ لَكُلُّ مَحَاسِنِ (٢)

رابعها - ألاَّ يكُونَ حَرِيصًا عَلَى الدُّنيا؛ لأَنَّ صُحْبةَ الحَرِيصِ على الدُّنيا تُورَّتُ الحرْصَ؛ لأَنَّ الطِّبَاعَ مَحْبُولةٌ على التَّشبُّه والاقْتدَاء، فَالطَّبعُ - كَما سبق - لصُّ يَسُرِقُ مِنَ الطَّبْعِ الخيرَ والشَّرَّ، وسَرِقَتُهُ للشَّرِّ أَكْثَرُ وأَسْرَعُ مِنْ سَرِقَتِه للْخَيْرِ، أَلا ترى - مثلاً - أَنَّ غَيْرَ اللَّذَخِّنِ سُرْعَانَ مَا تَنْتَقِلُ إليه عَدُوى التَّدخينِ مِنَ المُصابِ بِهَا إِذَا جَالَسَهُ، ويَنْدُرُ أَنْ يقَعَ العَكْسُ.

<sup>(</sup>١) الخلُّ - بالكسر - : الصَّدِيق.

<sup>(</sup>٢) «جواهر الأدب» (ص٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص٧١٩).

<sup>(</sup>٤) شائن: اسم فاعل من شَانَ يَشيْنُ، وشائن لقرينه: أي يَحُطُّ من قَدْر صاحبه.

<sup>(</sup>٥) مُهُجِّن: مُقَبِّح.

<sup>(</sup>٦) «جواهر الأدب» (ص٧٢٠).

\_\_\_\_ الْإِنْجَالَاقُنَا بَيْنِ الطَّيْعِ النَّطْعِ النَّطْعِ الْخَيْلَاقِينَ الطَّيْعِ النَّطْعِ الْ

فَعَلَى المرْءِ أَنْ يَتْرُكَ مُجَالَسَةَ طُلاَّبِ الدُّنيا، ويُجَالِسَ الزُّهَّادَ والعُلَمَاءَ، فَهَوُّلاءِ مُخَالَطَتهُمْ \_ كَمَا قَالَ ابْنُ القَيِّم \_ كَالغِذَاءِ.

قَالَ حكيمٌ لابنه: «يا بُنَيَّ، جَالِسِ العُلَماءَ، وزَاحِمْهُمْ برُكْبَتِكَ؛ فإنَّ الْقُلُوبَ لَتَحْيَا بالحِكْمَةِ، كَمَا تَحْيَا الأَرْضُ اللَيِّتَةُ بِوَابلِ المَطَرِ».

خامسها \_ أَنْ يَكُونَ عَدُلاً غيرَ فاسق؛ لئلاَّ يَجُرَّك إلى فَسْقه، فَقَدْ قيلَ: «وَدَّ صَاحبُ الفَسْق والمَعْصية لو فَسَقَ النَّاسُ جميعًا؛ لئلاَّ يُصْبِحَ نَشَازًا بَيْنَهُمْ».

ولأنَّ صُحْبةَ الفَاسِقِ تُهَـوِّنُ أَمْرَ المَعْصِيةِ عَلَى النَّفْسِ، وتُبْطِلُ نُفْرَةَ القَلْبِ عَنْهَا، وَمَنْ لا يخَافُ الله لا تُـوْمَنُ غائِلَتُهُ (١)، ولا يُوثَقُ بِصَدَاقَتِهِ؛ لأَنَّهُ يَتَغَـيَّرُ بِعَنْهَا، وَمَنْ لا يخَافُ الله لا تُـوْمَنُ غائِلَتُهُ أَنَّهُ ولا يُوثَقُ بِصَدَاقَتِهِ؛ لأَنَّهُ يَتَغَـيَّرُ بِتَغَيَّرُ الأَغْرَاضِ والأَحْوَالِ.

سادسها \_ أَنْ يكُونَ غيرَ مُـبْتَدع؛ لئلاَّ يُلْقِي عليكَ الشُّبَهَ، فيتشرَّبها قلبُكَ، والقُلوبُ \_ كَمَا يقولُ العُلَمَاءُ \_ ضَعَيْفَةٌ، والشُّبَهُ خَطَّافةٌ.

وَهَذِهِ الصِّفَةُ مِنْ أَهَمِّ الصِّفاتِ في الصَّديقِ؛ فَإِنَّ في مُخَالَطَةِ المبتدعِ الهُلْكَ كُلَّهُ.

قَالَ ابنُ القيِّمِ - يرحمُهُ اللهُ - فيمَنْ مخالطته الهُلْكُ كُلُّهُ: «ومُخالطَتُهُ بِمَنْزِلَةِ السُّمِّ، فَإِنِ اتَّفَقَ لآكِله ترياقٌ (٢)، وإلاَّ فَأَحْسَنَ اللهُ فيه العَزَاءَ، ومَا أَكْثَرَ هذا الضَّرْبَ في النَّاسِ - لا كَثَرَهُمُ اللهُ! - وهُمْ أَهْلُ البِدَعِ وَالضَّلالَةِ، الصَّادُّونَ عَنْ سُنَّة رسُولِ الله - عَنَّ اللهُ! عوَجًا، فَيجْعَلُونَ الْبِدْعَةَ سُنَّةً، والسُّنَة بدعةً، والمَّنَة والسُّنَة والمَّنَة، والسُّنَة بدعةً، والمَعروفَ مُنْكَرًا، والمُنكرَ مَعْرُوفًا!.

<sup>(</sup>١) الغائلة: الشُّرُّ والدَّاهية، جمعها غَوائل.

<sup>(</sup>٢) التّرْيَاقُ - بكسر التّاء - : دواءُ السُّمُوم .

إِنْ جَرَّدْتَ التَّوْحِيدَ بِينهِم قَالُوا: تَنَقَّصْتَ جَنابَ الأَوْلِيَاءِ والصَّالِحِين، وإِنْ جَرَّدَتَ المَّابِعَة لرَسُولِ اللهِ -عَلَيْ اللهِ عَلُوا: أَهْدَرْتَ الأَنْمَّةَ المَتبوعِينَ، وإِنْ وَصَفَهُ بِه رسولُهُ مِن غَيْرِ غُلُو ولا تَقْصِيرٍ ـ وَصَفَت الله بَما وَصَفَهُ بِه رسولُهُ مِن غَيْرِ غُلُو ولا تَقْصِيرٍ ـ قَالُوا: أَنْتَ مِنَ المُسْبِهِيْنَ، وإِنْ أَمَرْتَ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِه ورسُولُهُ مِنَ المُعْرُوف، وزَهَ عُمَّا نَهُ عنه ورسولُهُ مِنَ المُنْكُرِ \_ قَالُوا: أَنْتَ مِنَ المُفتونِين، وإِن وَنَهَ عَمَّا نَهِ عَمَّا نَهُ عَنه ورسولُهُ مِنَ المُنْكُرِ \_ قَالُوا: أَنْتَ مِنْ أَهلِ البِدَعِ المُضلِّينَ، وإِن اللهِ عَنه ورسولُهُ مِنَ المُنكِقِينَ عَمَّا اللهِ عَنه ورسولُهُ مِنَ المُنكِقِينَ عَمَّا اللهِ البِدَعِ المُضلِّينَ، وإِن اللهِ عَن اللهُ عَنه ورسولُهُ مِن اللهُ عَنه ورسولُهُ مِن اللهِ عَنه ورسولُهُ مِن المُنافِقِينَ وإِن اللهِ مَن اللهِ عَنه واللهِ اللهِ مَن المُنافِقِينَ ، وإنْ تركْتَ مَا أَنتَ عَلَيْهِ، واتَّبِعْتَ أَهُواءَهُم، فأنت عندَ اللهِ مَن المُنافِقِينَ، وإنْ تركْتَ مَا المُنافِقِينَ.

فَالْحَزْمُ كُلُّ الْحَـزْمِ التماسُ مرضاة اللهِ - تعالى - ورسـوله بِإغْضابِهِم، وألاَّ تشتـغلَ بِأَعْتابِهِمْ، ولا بُغْضَهِم؛ فَالنَّه عَيْنُ كَمَّلِهِمْ، ولا بُغْضَهِم؛ فَالنَّه عَيْنُ كَمَالكَ، كَمَا قَالَ:

وإذا أَتَتُكَ مَ نَمُ تَتِي مِنْ ناقِصِ وَ وَ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بأنِّي فَاضِلُ

#### وقال آخر:

وقـــد زادني حُــبًـــا لنـفــسي أنَّني 🏮 📲 بغيضٌ إلى كُلِّ امْرِيءٍ غَيْرِ طَائلِ (١) (٢)

فَعَلَيْكَ \_ أَخي الحبيب \_ أَنْ تُرَاعِيَ هَذِهِ الصِّفَاتِ السِّتَّ فِيمَنْ تَتَّخِذَهُ صَدِيقًا، ولا تَتَسَاهَلُ في واحدَة منْهَا.

<sup>(</sup>١) رجُل غير طائل ِ: حقيرٌ خسيسٌ.

<sup>(</sup>٢) «التَّفسير القيِّمُ» (ص ٦٣٠ - ٦٣١).

#### قَالَ أبو سُلُبِمِانَ الدَّارانِيُّ – برحمه اللهُ – :

«لا تَصْحَبْ إلاَّ أَحَـدَ رَجُلَيْن: رَجُل تَرْتَفَقُ بِهِ في أمرِ دُنْـيَاكَ، أو رَجُلِ تزيدُ معه، وتنتفعُ به في أمر آخرتكَ، والاشتغالُ بغير هَذَيْن حُمْقٌ كَبيرٌ».

«عَلَى الْعَاقِلِ أَلاَّ يُخَادِنَ (١)، ولا يُصَاحِبَ، ولا يُجَاوِرَ منَ النَّاسِ مَا اسْتَطَاعَ، إِلاَّ ذَا فَضْل في العلْم، والدَّين، والأخُلاق؛ فيـأخُذُ عَنْهُ، َ أو مُواَفَقًا لَهُ عَلَى إصْلاح ذَلكَ؛ فَــيُؤَيِّدُ مَا عَنْدَهُ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَـيْه فَضْلٌ؛ فَإنَّ الخــَصَالَ الصَّالِحةَ مَنَ البرِّ (١) لا تحيا، ولا تَنْمَى إلا بالمُوافقينَ وَالمُؤيِّدينَ، وليسَ لذي الفَضْل قَريَبٌ ولا حَميمٌ أَقْرَبُ إِلَيْه ممَّنْ وافقَهُ عَلَى صَالح الخصال، فَزَادَهُ وَثَبَّتُهُ؟ ولذلكَ زَعَمَ بَعْضُ الأُوَّلِينَ أَنَّ صُحْبَةً بليد نَشَأَ مَعَ العُلَمَاء أَحْبُ إليهم منْ صُحْبَة لَبِيبِ نَشَأَ مَعَ الْجُهَّالِ»(٣).

#### وقَالَ ابنُ حَزْم - يرحمهُ اللهُ -:

«مَنْ طَلَبَ الفَضَائلَ لَمْ يُسَايرْ إلاَّ أَهْلَهَا، ولَمْ يُرافقْ في تلك الطَّريق إلاَّ أَكْرَمَ صَديق منْ أَهْل المواسَاَّة، والبِـرِّ، والصِّدْقِ، وحُسْنِ العِشْرَةِ، والصَّبْرِ، والوفاءِ، والأَمَانَةَ، والحِلْمِ، وصَفَاء الضَّمَائر، وصحَّة المودُّة. وَمَنُ طلبَ الجَاهَ، والمالِّ، واللَّذَّات، لَمْ يُسَايِرْ إلاَّ أمثَالَ الكلّابِ الكَلاَبِ الكَلبَة (٤)، واَلثَّعَالبِ الخَلبَة (٥)، وَلَمْ يُرَافقْ في تلك الطَّريقِ إلاَّ كُلَّ عَدُوٍّ في المعتقد، خبيث الطَّبيعَة (١٦)

<sup>(</sup>١) يُخَادن : يُصادق.

<sup>(</sup>٢) البرُّ: الطَّاعة، والصَّلاح، والصِّدق، وقد يُـراَدُ به الأخلاقُ كما في الحديث: «البرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ. رواه مسلمٌ (٢٥٥٣) عَن النَّواس بن سمعانَ الأنصاريِّ.

 <sup>(</sup>٣) «الأدب الصَّغير» (ص ٢٠ - ٢١).
 (٤) الكلاب الكلبة : هي التَّي أُصيبتْ بداء الكَلْب، وهو السُّعار.

<sup>(</sup>٥) الثعالب الخَلبَة : هي المخادعة التي تسلكَ سلوكَ المكر والخديعة ؛ لتَظْفَرَ بحاجتها .

<sup>(</sup>٦) «الأخلاق والسِّير» (ص٩٢).

#### وَمَا أَجْمَلَ ما قَالَهُ أمينُ الدِّينِ:

عَلَيْكَ بِأَرِبَابِ الصُّدُورِ، فَمَنْ غَدًا وَ وَ جَلِيسًا لأَرِبَابِ الصُّدُورِ تَصَدَرًا وَلَيْكَ بِأَرِبَابِ الصُّدُورِ تَصَدَرًا وَلَيْكَ أَنْ تُرْضَى بِصُحْبِةِ سِاقطِ وَ وَ فَتَنْحَطَّ قَدْرًا مِنْ عُلاَكَ، وتُحْقَرَا

ولعلَّ مِنْ أَجْمَلِ الوَصَايا في اخْتِيارِ الرَّفيقِ الصَّالِحِ وَصِيَّة عَلْقَمَةَ لابْنِهِ، حيثُ قَالَ فيها:

## ثُمَّ قَالَ:

إِنَّ أَخَاكَ الْحَقَّ مَنْ كَان مَعَكُ وَ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْ سَهُ لِيَنْفَعَكُ وَ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْ سَهُ لِيَنْفَعَكُ وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ (٥) صَدعَكُ (١) وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ (٥) صَدعَكُ (١)

<sup>(</sup>١) صانك: حفظك.

<sup>(</sup>٢) زَانَكَ : احترمك وقدَّرك.

<sup>(</sup>٣) مُؤْنة : حاجة ، وتجمعُ على مُؤَن كَحُجَّة وحُجَج.

<sup>(</sup>٤) نازلة: مُصيبة، وتجمعُ على نَوَازُلَ.

<sup>(</sup>٥) رَيْبُ الزَّمان: حوادثُ الدَّهر وَمَصَائبُهُ.

<sup>(</sup>٦) المتَّصدُّع: التَّشقُّق، والمراد تَأثير حوادث الدَّهر وإصابتها للمرء.

## المُحاسبَةُ

Z

لابُدَّ لِلْمَرْءِ مِنْ مُحَاسَبَةِ نَفْسِهِ، وإيقَافِهَا عِنْدَ عُيُوبِهَا، فَإِنْ وَقَعَتْ في سيِّئِ الأَخْلاقِ اسْتَدْرَكَهَا، وَتَعَاهَدَهَا، وَحَملَهَا عَلَى جَميلِ الأَخْلاقِ، وأَنْ يَجْعَلَ ذلكَ وَقُتَ اخْتِلائِهِ بنفْسِهِ في اللَّيلِ؛ لأنَّ اللَّيلَ أَرْوَحُ للخَاطِرِ، وأَجْمَعُ لِلْفِكْرِ.

إِنَّ رَكَاةً النَّفْسِ وطَهَارَتَهَا مَوْقوفٌ على مُحاسَبتِهَا، فلا تَزْكُو، ولا تَطْهُر، ولا تَطْهُر، ولا تصلُحُ البتَّةَ إلا بِمُحَاسَبَتِهَا.

#### قَالَ عبده محمّد العماد:

وَحَاسِبِ النَّفْسَ تَظْفُرْ باسْتِقَامَتِهَا وَهِ وَعَدِّلِ السَّيْرِ قَبِلَ العَضِّ والنَّدَم

وعلى المَرْءِ أَنْ يَصْدُقَ في مُحَاسَبَةٍ نَفْسِهِ، وَلا يَلْتَمِسَ لها الأعذارَ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسِيْءَ الظَّنَّ بها؛ فإنَّ ذلكَ يُمكِّنُهُ مِنْ إمَاطَةِ اللِّمَام عَنْ مَسَاوِيهَا وَعُيُوبِها.

## يَقُولُ ابْنُ القَيِّم - يرحمه اللهُ - :

"وأمَّا سُوءُ الظَّنَّ بِالنَّفْسِ فَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَيْهِ؛ لأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالنَّفْسِ يَمْنَعُ مِنْ كَمَالِ التَّفتيشِ، ويُلبِّسُ عَلَيْهِ، فَيَرَى المَساوِئَ مَحَاسِنَ، والْعُيُوبَ كَمَالاً، فَإِنَّ المُحبَّ يَرَى مَسَاوِئَ مَحْبُوبِهِ وَعُيُّوبَهُ كَذَلِكَ.

فَعَيْنُ الرَّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ وَ وَ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبُدي الْمَسَاوِيَا

وَلا يُسِيءُ الظَّنَّ بِنَفْسِهِ إِلاَّ مَنْ عَرَفَهَا، وَمَنْ أَحْسَنَ ظَنَّهُ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِنَفْسِهِ» (۱) .

والمرءُ حَظُّهُ مِنَ المُحَاسَبَةِ بِقَدْرِ حَظِّهِ مِنْ نُورِ الحِكْمَةِ الَّذِي نَوَّرَ اللهُ بِهِ قُلُوبَ أَتْبَاعِ رُسُلُه \_ صلواتُ الله وسلامُهُ عليهم \_.

#### يقولُ ابنُ القيِّم - أيضًا - :

«ونورُ الحِكْمَة هاهُنَا هُوَ العِلْمُ، الَّذِي يُمَيِّزُ بِهِ الْعَبْدُ بَيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ، والهُدَى والضَّلالِ، والضَّارِّ والنَّافِع، والكَامِلِ والنَّاقِصِ، والخَيْرِ والشَّرِّ، ويُبْصِرُ به مَرَاتِبَ الأَعْمَالِ، رَاجِحَهَا وَمَرْجُوحَها، ومقبولَهَا وَمَرْدودَهَا، وَكُلَّمَا كَانَ حَظُّهُ مِنْ هذا النَّور أَقْوَى، كَانَ حَظُّهُ مِنَ المُحَاسَبَة أَكْمَلَ وأَتَمَّ».

## وَمِنْ جميلِ مَا قِيلَ في الْمُحاسَبةِ قولُ عُمُرَ بْنِ الْخَطَّابِ - عَلَيْ - :

«حَاسِبُواْ أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُواْ، وتَزَيَّنُواْ لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، وإنَّمَا يَخِفُّ الحِسَابُ يَوْمَ القيامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدُّنيا» .

## ويرُوك عن مَيْمُون بن مِهْرَانَ قوله:

«لا يكونُ العَبْدُ تَقِيّاً حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ، كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ، مِنْ أينَ مَطْعَمهُ ومَلْسَهُ؟»

<sup>(</sup>۱) «تهذیب مَدَارج السَّالکین» (ص۱۷۷–۱۷۸).

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق (۱/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) «سنن التّرمذيّ» (٢٤٥٩) موقوفًا على عُمرَ، انظر «تحفة الأحوذيّ» (٧/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) (سنن التِّرمذيِّ) (٢٤٥٩).

\_ ﴿ الْأَجُّ الْقِيَّابِينِ الطَّبْعِ النَّطِيْعِ ﴾ ﴿

ومُحَاسَبَةُ المرءِ لِنَفْسِهِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ البرَاءَةِ مِنَ النَّفَاقِ، والتَّرقِّي في مَعَالِي الأَخْلاق.

## قَالَ إبراهيمُ التَّيميُّ:

«مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلاَّ خَشِيْتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّبًّا»(١).

## وقَالَ ابنُ أبي ملُيْكَةَ:

«أَدْرَكْتُ ثلاثينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَالَيْكِمْ - كُلُّهُمْ يخافُ النِّفَاقَ على نَفْسِهِ» (٢)

وتعليقًا عليه نقلَ الحافظُ ابن حجر عن ابن بطَّال - يرحمهم الله - قوله:

"إِنَّهُمْ خَافُوا؛ لأَنَّهُمْ طَالَتْ أَعْمَارُهُمْ، حَتَّى رأَوْا مِنَ التَّغييرِ مَا لَمْ يَعْهَدُوهُ، وَلَمْ يَقْدرُوا عَلَى إِنْكَاره، فَخَافُوا أَنْ يَكُونُوا دَاهَنُوا بِالسُّكُوت» ("".

#### قَالَ الشاعرُ:

هي النَّفْسُ، إِنْ أَنت سَامَحْتَهَا وَهِ رَمَتْ بَكَ أَقْصَى مَهَاوِي الْخَدِيْعَهُ في النَّفْسُ، إِنْ أَنت سَامَحْتَهَا وَهِ وَإِنْ وَاصَلَتْكَ أَجْزِها الْقَطِيْعَهُ (٤) في إِنْ شَوَاها وَهُ وَإِنْ وَاصَلَتْكَ أَجْزِها الْقَطِيْعَهُ (٤) وقال ابن المُقَفَّع:

﴿لِيَحْسُنْ تَعَاهُدُكَ لِنفَسِكَ، بِمَا تَكُونُ بِهِ للخيرِ أَهْلاً؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلكَ، وَلَيَّاكَ الْخَيرُ يَطْلُبُكَ، كَمَا يَطْلُبُ المَاءُ السَّيلَ إلى الْحُدُورَةُ (١) .

<sup>.</sup> (١) رواه البخاريُّ في «الإيمان»، بابُ خَوْفِ المؤمن مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ، وهَوَ لا يَشْعُرُ.

<sup>(</sup>٢) التَّخريج السَّابق.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١١١/١).

<sup>(</sup>٤) «نفح الطيب» (٧/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) الحُدُورة : المنخفض من الأرض.

<sup>(</sup>٦) «الأدب الصّغير، والأدب الكبير» (ص ٢٠).

#### وَقَالَ - أيضاً -:

«وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يُحْصِيَ عَلَى نَفْسِهِ مَسَاوِيهَا فِي اللَّيْنِ، وفي الأَخْلاقِ، وَفِي الأَخْلاقِ، وَفِي الأَخْلاقِ، وَفِي الأَخْلاقِ، وَفِي الآَدَابِ، فَيَجْمَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي صَدْرِهِ، أَوْ فِي كِتابِ، ثُمَّ يُكْثِرَ عَرْضَهُ عَلَى نَفْسِه، ويُكَلِّفَها إِصْلاَحَهُ، ويُوظِّفَ ذَلَكَ عَلَيْهَا تَوْظِيفًا مِنْ إِصْلاحِ الخَلَّةِ، وَالخَلَّتَين، وَالخِلالِ فِي اليَوْمِ، أو الجُمعةِ، أو الشَّهْرِ.

فَكُلَّمَا أَصْلَحَ شَـيْتًا مَحَـاهُ، وَكُلَّمَا نَظَرَ إلى مَحْـوٍ اسْتَبْشَـرَ، وَكُلَّمَا نَظَرَ إلى قَابَ اكْتَأْبَ (الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله الْكَتَأْبَ (الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

## وأخيرًا يقولُ أبو الفَتْحِ البُسْتِيُّ:

يا خَادِمَ الجِسْمِ، كَمْ تَسْعَى لخِدْمَتِهِ ؟! و و أَتَطْلُبُ الرَبْحَ ممَّا فيه خُسْرَانْ ؟! أَقْبِلْ عَلَى النَّفْسِ، واستكملُ فَضَائلِكَهَا و و فأنت بالنَّفْسِ - لا بالجسم - إنسانُ



<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق.

<sup>(</sup>٢) «جواهر الأدب» (ص ٦٧٠).

## المحاهدة

 $\mathbb{Z}$ 

قَدْ مَرَّ مَعَنَا أَنَّ الأَخْلاقَ إِذَا لَمْ يُطْبَعْ عليها المرْءُ نَالَهَا بِالْمَجَاهَدَةِ، فَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللهِ بِصِدْق، فَإِنَّهُ يَحْصِلُ لَهُ \_ مِنَ الهِدَايَة، والمعونة، والتَّوفيقِ على نَفْسَهُ فِي اللهِ بِصِدْق، فَإِنَّهُ يَحْصِلُ لَهُ \_ مِنَ الهِدَايَة، والمعونة، ويُؤيِّدُ ذلكَ قَوْلُ اللهِ تَحْصِيلِ مطلوبه \_ أَمورٌ إلهيَّةٌ خَارِجَةٌ عَنْ مدركِ اجْتِهَاده، ويُؤيِّدُ ذلكَ قَوْلُ اللهِ تَحْصِيلِ مطلوبه \_ أَمورٌ إلهيَّةٌ خَارِجَةٌ عَنْ مدركِ اجْتِهَاده، ويُؤيِّدُ ذلكَ قَوْلُ اللهِ حَسنينَ ﴾ حسنينَ أَنهُ وتعالَى - : ﴿ وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلْنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَ الْمُحْسنِينَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٦٩).

## وَمِنْ دُرَرِ الإمام ابن عقيلِ الْحَنْبَليِّ - يرحمه اللهُ - قولُهُ:

"ولو لَمْ يَكُنْ مِنْ بَرَكَاتِ مُجَاهَدَة النَّفْسِ في حقوق الله، والانْتِهَاء عَنْ مَحَارِمِ الله إِلاَّ أَنَّهُ يَعَطَفُ عَلَيكَ، فَيُسَخِّرها لك، ويُطُوِّعُهَا لأَمْرِك، حَتَّى تَنْقَادَ لك، ويُسْقِطُ عَنْكَ مَثُونَة النِّزاعِ لها والمجاهدة، حتَّى تَصِيرَ طَوْعَ يَدك وأمرك لك، ويُسْقِطُ عَنْكَ مَثُونَة النِّزاعِ لها والمجاهدة، حتَّى تصيرَ طَوْعَ يَدك وأمرك تعاف المستطاب عِنْدَهَا، إذا كَانَ عِنْدَ الله خبيثًا، وتؤثرُ العمل لله، وإنْ كانَ عليها تَقِيلاً، حتَّى تصيرَ رقاً لك، بعد عَنْدَهَا بالأَمْسِ كريهًا، وتستخفُّهُ وإنْ كانَ عليها ثَقِيلاً، حتَّى تصيرَ رقاً لك، بعد أَنْ كَانَ عليها ثَقِيلاً، حتَّى تصيرَ رقاً لك، بعد أَنْ كَانَ عَليها ثَقِيلاً، حتَّى تصيرَ رقاً لك، بعد أَنْ كَانَ عَليها ثَقِيلاً، حتَّى تصيرَ رقاً لك، بعد أَنْ كَانَ عَليها ثَقِيلاً، حتَّى تصيرَ رقاً لك، بعد أَنْ كَانَ عَليها ثَقِيلاً، حتَّى تصيرَ رقاً لك، بعد أَنْ كَانَتْ تسترقُّكَ»(١٠).

ومُجَاهَدَةُ النَّفْسِ يَسِيرَةٌ على مَنْ يَسَّرَها اللهُ عليه، ولكِنَّها عَزيزةٌ على الكَسْلان.

<sup>(</sup>۱) «كتاب الفنون» (۲/ ٤٩٦).

#### قَالَ الإمامُ ابنُ حَزْم - يرحمهُ اللهُ -:

«واعْلَمْ أَنَّ رِياضَةَ النَّفْسِ أَصْعَبُ مِنْ رِياضَةِ الأَسَد؛ لأَنَّ الأُسْدَ إِذَا سُجِنَتْ في البُيُوتِ الَّتِي تَتَّخِذُ لها الملوكُ، أُمِنَ مِنْ شرِّها، والنَّفس - وَإِنْ سُجِنَتْ -، لَمْ يُؤْمَنْ شَرُّهَا».

#### وَقَالَ . أيضاً .:

(كَانَتْ فِيَّ عُيُوبٌ، فَلَمْ أَزَلْ \_ بالرِّياضَة، واطِّلاعي عَلَى ما قَالَتِ الأَنبيَاءُ -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِم -، والأَفَاضِلُ مِنَ الحُّكَمَاءِ المَّاخِّرِينَ والمَّقَدِّمِينَ فِي الأَخْلاق، وفي آدابِ النَّفسِ - أُعَاني مُدَاوَاتِهَا، حَتَّى أَعَانَ اللهُ - عزَّ وجلَّ - على أكثر ذلك بتوفيقه وَمَنَّه»(١).

## وَمَا أَحْسنَ قَوْلَ أبي تَمَّامِ الطَّائيِّ:

فَلَمْ أَجِدِ الْأَخْسِلاَقَ اللَّا تَخَلُّقا اللَّا تَخَلُّقا وَلَمْ أَجِدِ الأَفْضَالَ الاَّ تَضَضُّلا (٣)



(١) «الأخلاق والسيّر» (ص١٦٧).

(٢) المرجع السابق (ص١٠٧).

هنا فائدةً؛ قال العلاَّمة ابْنُ قُـدَامَةَ المقدسيُّ: «وقَدْ رَعَمَ مَنْ غَلَبَتْ عليه البَطَالَةُ، فَاسْـتَثْقَلَ الرِّياضَةَ أَنَّ الأخلاقَ لا يتصوَّرُ تغييرها، كما لا يتصوَّر تغيير صورةِ الظَّاهرِ!.

والجواب: أنَّه لو كانت الأخلاقُ لا تقبل التَّغييرَ، لم يكنْ للـمُواعظ والوصايا معنىً، كيف تنكر تغيير الأخلاق، ونحن نرى الصيـدَ الوحشيَّ يسـتأنسُ، والكَلْبَ يُعَلَّمُ تَرْكَ الأَكْلِ، والفرس تُعلَّمُ حُـسْنَ المَّشْي، وجودةَ الانقيادِ، إلاَّ أنَّ بعضَ الطِّباعِ سريعةُ القَبُولُ للصَّلاحِ، وبعضها مستصعبةٌ؟!». «مختصر منهاج القاصدين» (ص١٥٢).

(٣) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٧٢).

## الاستْفَادَةُ مِنَ الآخَرِينَ

اللَّبيبُ يستفيدُ منْ كُلِّ مَنْ يُخالطُهُ، سَواءٌ أَكانَ نَاقصاً أَمْ كَاملاً، وأَكْثَرُ العُقَلاء وَالحُكَمَاء يتعلمونَ مكارمَ الأخْلاق منَ الموصُوفينَ بأضدادها! .

## قَالَ ابنُ القيِّم - يرحمه اللهُ - :

«وكثيرٌ منَ النَّاس يَتَعَلَّمُ المروءةَ، ومكارمَ الأَخْلاق منَ المَوصُوفينَ بأضدادها، كما رُويَ عَنْ بَعْض الأَكَابِرِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَمْلُ وكُ سيِّئُ الخُلُق، فَظُّس، غليظٌ، لا يُناسبه، فَسئل عَنْ ذلك، فقالَ: إنِّي أدرس عليه مكارم الأُخْلاق!.

وهَذا يكُونُ بمعرفَة مكارم الأَخْلاق في ضدِّ أَخْلاقه، وَيكُونُ بتـمرين النَّفْس علَى مُصَاحَبَتِهِ، ومُعَاشَرَتِهِ، والصَّبر عَلَيْه (١).

#### قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّ الرِّجِالَ إِذَا اختبرْتَ طِبِاعَهُمْ وو أَلْفَيْتَهُمْ شَتَّى على الأَخْبَار لا تَعْجَلَنَ الى شريعة مَوْرد وو وورد من تَبَيَّنَ خُطَّة الإصدار

## وقَالَ ابنُ حَزْم - يرحمُهُ اللهُ -:

«لِكُلِّ شَيِءٍ فَائِدَةٌ، وَلَقَدِ انْتَـفَعْتُ بمحكِّ أهلِ الجَهْلِ<sup>(٣)</sup> منفعةً عـظيمةً، وهي

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲/ ٣٣٥).

 <sup>(</sup>۲) «عيون الأخبار» (٣/ ١٧٢).
 (٣) أَيْ: بالتَّعرُّضِ لشرِّهِم والتَّمَرُّس بهم.

أَنَّه توقَّدَ طَبْعِي، واحْتَدَمَ خَاطِرِي، وحَمِيَ فِكْرِي، وتَهَـيَّجَ نشاطي، فَكَانَ ذَلكَ سَبَبًا إِلَى تَوَالَيفَ لي عظيمة المُنْفَعَةِ، ولَوْلا استثَارُهُمْ سَاكني، واقتدَاحُهُمْ كامني، مَا انْبَعَثْتُ لتلكَ التواليف» (١٠).

#### قَالُ الشَّاعِـرُ:

مَــتَى تَصْفُ و لَكَ الدُّنيا بِخَيْرِ وَ وَ إِذَا لَمْ تَرْضَ مِنْهَ الْإِلَا أَجِ الْأَجَارِ الْأَجَارِ الْأَجَارِ اللَّمُ تَرْضُ مِنْهَ مِنْ البَحْرِ الأَجَارِ الأَجَارِ اللَّمَ تَرَجُ وَهُ مِنَ البَحْرِ الأَجَارِ الأَجَارِ اللَّهُ المِ وَرُبَّ مُحْدِي فَ إِنْ المُصَدِّقِ لَكَ وَابْتِهَا إِلَّا وَرُبَّ المَصَدِّقِ لَكَ وَابْتِهَا إِلَّا وَرُبَّ المَّامِلَ وَرُبَّ المَّامِلَ مَا المَالِمَ المَالِمُ المَالمُ المَالِمُ المُلْمَالِي المُعْلِي المُلْمَالِي المُعْلِيقِ المُلْمِ المُعَلِيقِ المُلْمِ المُعَلِيقِ المُلْمَالِيقِيقِ المُلْمُ المُنْ المُعْلِيقِ المُعْلَمُ المُلْكُونِ اللْمُ المُنْ المُعَلِيقِ المُتَلِيقِ المُنْهُ المُنْ المُلْكِلِيقِ المُلْمُ المُلْمُ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْ

ولا يَقِفُ الأمرُ هَاهُنَا، بلْ إِنَّ كَـشيرًا مِنَ العُـقَلاءِ يَتَعَلَّمُ مِنَ الحَيَـوَانَاتِ أُمُورًا تنفعُهُ في مَعَاشِهِ، وأَخْلاقِهِ، وَصِنَاعِتِهِ، وَحَرْبِهِ، وَحَزْمَهِ، وَصَبْرِهِ.

قِيلَ لرجلٍ: مَنْ علَّمكِ البُّكُورَ في حوائِجِكَ أُوَّلَ النَّهارِ، لا تُخِلُّ به؟!.

قالَ: مَنْ عَلَّمَ الطَّيرَ تغدُو خِمَاصًا (٣) كُلَّ بُكْرَة (٤) في طَلَبِ أَقْوَاتِهَا على قُرْبِهَا وبُعْدِهَا، لا تَسْأَمُ ذلكَ، ولا تَخَافُ ما يَعْرِضُ لها في الجَوِّ والأرْضِ؟!.

وقيلَ لآخر: مَنْ علَّمك السُّكونَ، والتَّحفُّظَ، والتَّماوتَ حتَّى تَظْفَرَ بأَرَبِكُ (٥٠)، فَإِذَا ظَفَرْتَ به وَتَبْتَ وُثُوبَ الأسدِ على فريستَه؟!.

<sup>(</sup>١) «الأخلاق والسِّير» (ص١٢٨). (١) الأُجاج: المالح.

<sup>(</sup>٣) تغدو خمِاصًا : تذهب صباحًا جائعةً ضامرةَ البُـطُون، ومفرد خِماصٍ خُـمْصَان للمذكَّر، وخُـمْصَانةٌ للمؤنَّث.

<sup>(</sup>٤) بُكْرَة : صباح، والجمعُ بُكَرٌ.

<sup>(</sup>٥) الأربُ: الحَاجَة.

كُلُونِينُ الْفِينِينِ الطِّبْعِ وَالنَّطِيعِ كَلَّ الْفِينِ الطَّبْعِ وَالنَّطِيعِ كَلَّ

قَالَ: الَّذي علَّمَ الهرَّةَ أَنْ تَرْصُدَ جُحْرَ الْفَأْرَة، فلا تتحرَّك، ولا تتلوَّى، ولا تختلجُ، كَأَنَّهَا ميتةٌ، حتَّى إذا بَرَزَتْ لَهَا الفَأْرَةُ، وَثَبَتْ عليها كَالأَسَد!.

وقيل لآخر: مَنْ علَّمك حُسن الإيثار، والسَّمَاحَة بالْبَذْل؟.

قَالَ: مَنْ علَّم الدِّيكَ يُصَادفُ الحبَّةَ في الأرْض، وَهُو كَحْتَاجُ إليها، فَلا يَأْكُلُهَا، بَلْ يستدعي الدَّجاجَ، وَيَطْلُبُهُنَّ طَلَبًا حَثِيثًا، حتَّى تَجِيءَ الوَاحِدَةُ مِنْهُنَّ وَ مَدْرُورٌ بِذَلِكَ، طيِّبُ النَّفْسِ بِهِ؟!. فَتَلْقُطُها، وهو مَسْرُورٌ بِذَلِكَ، طيِّبُ النَّفْسِ بِهِ؟!.

#### قَالَ بَشَّارُ بِنْ بُرْدٍ:

ليس يُعْطيكَ للرَّجَاءِ، ولا الخَو وِهِ فِ ولكنْ يَلَنُّ طَعْمَ العَطَاء يَسْ قُطُ الطَّيْرَ حَيْثُ يَنْتَثِرُ الحَ وو بُّ وتُغْ شي مَنَازِلُ الكُرَمَ اءِ

وكذلكَ كرامُ الأُسُود وأَشْرَافُهَا يُتَعَلَّمُ منْهَا الأَنْفَةُ، وَعزَّةُ النَّفس؛ فَهي لا تَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ فَرِيسَتِهَا، وَإِذَا مَرَّتْ بِفَرِيسَةٍ غَيْرِها، لَمْ تَدْنُ مِنْهَا وَلَوْ جَهدَها

وكُنْتُ إِذا صَحِبْتُ رِجَـالَ قَــوْم 🏮 🖸 صَحِبْتُ هُم وشِيـمَـتي (`` الوَفَـاءُ فأُحْسنُ حِيْنَ يُحْسِنُ مُحْسِنُوهُمُ وَ وَأَجْ تَنِبُ الْإِسَاءةَ إِنْ أَسَاءُواْ وأُبْصِرُ مِا يَعِيْبُ هُمُ بِعَيْنِ وَ ۗ وَ عليها مِنْ عُيُ وْبِهِمُ غِطَاءُ أُرِيدُ رضِ \_\_\_اهُمُ أَبِدًا، وآتي وه و هَشِيْئَتَهُمْ، وأَتْركُ ما أَشَاءُ ۖ "



\_\_\_\_\_\_ (۱) الشِّيمَةُ: الحُلُقُ ، والجمعُ شيَمٌ. (۲) انظر «شفاء العليل» (ص١٦٢ – ١٦٣) بتصرُّفٍ.

<sup>(</sup>٣) «المروءة الغائبة» (ص٤٤).

# عُلُوُّ الهِمَّةِ

Ø

الهِمَّةُ أَصْلُ مُهِمٌّ مِنْ أُصُولِ الأَخْلاقِ الحَمِيدَةِ، والْهِمَّةُ مَا هُمَّ بِهِ مِنْ أَمْرٍ ليُفْعَل (١). وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ.

## قَالَ الجُرْجَانِيُّ:

«الهَمُّ: هُوَ عقد القلب على فعل شيء قَبْلَ أَنْ يُفْعَلَ من خيرٍ أو شرِّ. والْهِمَّةُ: تَوَجُّهُ القَلْبِ وقَصْدُهُ بجميع قُواَهُ الرُّوحَانيَّةِ إلى جانبِ الحَقِّ لحصولِ الكَمَالِ لَهُ، أو لغَيْرِهِ»(٢).

وقيل: «عُلُوُّ الهِمَّةِ: هُو اسْتِصْغَارُ مَا دُونَ النَّهايةِ مِنْ معالِي الأُمورِ "").

وتَعْلُو أَخَلَاقُ المَرِءِ وتَسْمُو بِقَدْرِ نصيبِهِ مِنْ عُلُوِّ الهِمَّة، فهي لا تَزَالُ تضربُ صاحِبَهَا بِسِيَاطِ اللَّوْمِ والتَّأْنِيبِ، حَتَّى ترفَعَهُ إلى معالي الأُمُورِ وأَشْرَافِهَا، وَهَلْ تَنْشَأُ معالي الأَّمُورِ وأَشْرَافِهَا، وَهَلْ تَنْشَأُ معالي الأَخْلاق إلاَّ منْ عُلُوِّ الهمَّة؟!.

## قَالَ ابنُ القَيِّمِ - يرحمُهُ اللهُ -:

«فَمَنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ، وخَشَعَتْ نَفْسُهُ، اتَّصَفَ بِكُلِّ خُلُقٍ جميلٍ، ومَنْ دَنَتْ هِمَّتُهُ، وطَغَتْ نَفْسُهُ، اتَّصَفَ بِكُلِّ خُلُقِ رَذيلِ»

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص١٥١٢). (٢) «التَّعريفات» (ص٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) «رسائل الإصلاح» (٦٦/٢).
(٤) «الفوائد» (ص٢١١).

#### وقَالَ – أيضاً – :

«فالنُّفوسُ الشَّريفةُ لا ترضى من الأشياء إلاَّ بأعْلاها، وأَفْضَلهَا، وأَحْمَدها عَاقبَةً، والنُّفُوسُ الدَّنيْئَةُ تَحُـومُ حَوْلَ الدَّنَاءَات، وَتَقَعُ عَلَيْهَا كَمَا يَقَعُ الذُّبَابُ على الأَقْذَار، فالنُّـفُوسُ العَليَّةُ لا تَرْضَى بالظُّلْم، ولا بِالْفَوَاحش، ولا بـالسَّرقَة، ولا بالخيَانَة؛ لأنَّهَا أَكْبَرُ منْ ذلكَ وأَجَلُّ، والنُّفُوسُ المَهينَةُ بالضِّدِّ منْ ذَلكَ ١٠٠٠.

عَنِ الْحُسَيْنِ بنِ عليٍّ - رَانِيهِ - قَـالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عَالِينِهِم - : «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ معاليَ الأُمُورِ وأَشْرَافَهَا، ويَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» . .

وعَن ابْن عـبَّـاس - ﴿ عَن النَّبِيِّ - عَالِيُّكِ اللَّهِيِّ - عَلَيْكُم - فـيمــا يَرْوي عَنْ ربِّه -عــزَّ وجلَّ – قَالَ: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ والسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بحَسنَةٍ، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كتبها اللهُ له عنْدُهُ حَسَنَةً كاملةً، فإنْ هَمَّ بها وعَملَها، كَتَبَهَا اللهُ له عندَه عَشْرَ حسنات إلى سَبْعمائة ضعْف إلى أَضْعَاف كَثيرَة، ومَنْ هُمَّ بسيئَة، فَلَمْ يَعْمَلُهَا، كَتَبُهَا اللهُ له عِنْدَهُ حَسَنَةً كاملةً، فإنْ هَمَّ بها فَعَملَهَا، كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سيئَةً واحدةً» . .

وقَالَ في حَقِّ المتخلِّفينَ عَنْ غَزْوَة تَبُـوْكَ منَ الحريصين على الخُروج مَعَهُ: ﴿إِنَّ بالمديِنَةِ لَرِجَالاً، ما سِرْتُمُ مَسِيْرًا، ولا قَطَعْتُمْ واديًا، إلاَّ كَانوا مَعَكُمْ ``، حَبَسَهُمُ الْمَرْضُ». وفي رواية : «حَبَسَهُمُ العُذْرُ».

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبَـرَانيُّ في «الكبيـر» (١٣/ ١٣١)، وصحَّـحـه الألبانيُّ في «صـحيح الجـامع» (١/ ١٨٩٠)، 

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البِخَارِيُّ (٦٤٩١)، ومسلمٌ (١٣١).

 <sup>(</sup>٤) يعني: في إُدراك الأَجْرِ والثَّوابِ.
 (٥) حَبَسَهُمُ: مَنْعَهُمُ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٢٨٣٩) و(٤٤٢٣)، عَنْ أَنَسٍ، ومسلمٌ (١٩١١) عَنْ جابرٍ.

يا رَاحلِيْنَ إلى البيتِ العَتيْقِ لَقَدُ وَهِ سِرْتُمْ جُسُومًا، وسِرْنَا نحنُ أَرْوَاحا إِنَّا أَقَـمُ نَا على عُـنْرِ فَـقَـدُ رَاحا إِنَّا أَقَـمُ على عُـنْرِ فَـقَـدُ رَاحا فحريٌ بالمرء ألاَّ تَقفَ به همتُّهُ دُوْنَ الجنَّة.

وعلَّمنا نبيُّنا - عَلُوَّ الهمَّةِ في كُلِّ شَيءِ حتَّى في الدُّعَاء، فَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُهِ وَعَلَّمنا نبيُّنا - مُنِّ عَلَلَهِ وَجُودِهِ. نَسْلَكَ اللهَ -سُبْحَانَهُ وتَعَالَى- مِنْ فَضْلِهِ، ولا نَسْتَعْظِمُ شَيئًا في قدرِ اللهِ وجُودِهِ.

عَنْ عَائِشَةَ - وَاللَّهِ - قَالَتْ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلِيْكُمْ -: «إذا سَأَلُ أَحَدُكُمْ فَانْيَسُمُ -: «إذا سَأَلُ أَحَدُكُمُ فَانْيَسْتَكُثُرْ؛ فَإِنَّمَا يِسأَلُ رِبَّهُ » .

وفي لفظ: «إذا تمنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَكُثْرِ ؛ فإنَّما يسألُ ربَّهُ - عزَّ وجلَّ -» .

وعَنِ العِرْباضِ بنِ سَارِيَةً - خِلْنَكُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم - : «إذا سَأَلُهُ فَاسَأَلُوهُ الضِرْدُوسُ؛ فإنّهُ سِرُّ الجنَّةِ " . .

<sup>(</sup>۱) رواه التِّرمذيُّ (۲٤٦٥)، ورَوَى ابْنُ مَاجَة نَحْوَهُ من حديث زيد بن ثابت (٤١٠٥)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٢٥١٠ ، ٢٥١٦)، و«الصَّحيحة» (١٣٢٥).

ر) رواه ابن حِبَّانَ في «صحيحه»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٥٩١)، و«الصَّحيحة» (١/ ١٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبَرَانيُّ في «الأوسط» عن عائشة، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٢٣٧)، و«الصَّحيحة» (١٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) سِرُّ الجِنَّةِ: أفضلُ موضعٍ فيها. وِالسِّرُّ: جَوْفُ كُلِّ شَيءٍ ولُبُّهُ وخَالصُهُ.

<sup>(</sup>٥) روَاه الْطَبَرَانيُّ في «الكبيرُ»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيَّح الجامع» (١/ ٥٩٢).

\_\_\_\_ الْإِنْجَالَةُ إِنْ بِينِ الطَّغِ وَالنَّطْعِ السَّاءِ الطَّغِ وَالنَّطْعِ السَّاءِ الطَّغِ وَالنَّطْعِ

وَعَنْ أَبِي هريرةَ - رَخَاتَ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاسْأَلُوهُ الفرْدُوسُ؛ فإنَّهُ أَوْسَطُ الجنَّةِ، وأَعْلَى الجنَّةِ، وفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، ومنه تُفَجَّرُ فَاسْأَلُوهُ الفرْدُوسُ؛ فإنَّهُ أَوْسَطُ الجنَّةِ، وأَعْلَى الجنَّةِ، وفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، ومنه تُفَجَّرُ أَنْهارُ الجنَّة » (١).

## قَالَ عَبْدُ اللهِ البَرْدونيِّ:

يا صاحبَ الهِمَّةِ الْعُلْيَا، وهَلْ حَمَلَتُ و و رُوْحَ الرِسَالاَتِ إِلاَّ رُوْحُ مُخْتَارِ ( ) و أَعْلَى المناصِبِ مَا شَادَتُ ( ) لَصَاحِبِهَا و و مِنْ العلَى والمعالي نَصْبَ تَذْكَارِ ( ) في كَفَّهِ شُعْلَةٌ تَهْدي، وفي دَمِهِ و و عقيدةٌ تَتَحَدَّى كُلَّ جَبَّارِ في حَمْهِ و و عقيدةٌ تَتَحَدَّى كُلَّ جَبَّارِ

## ومِنْ دُرَرِ ابن القيِّم - يرحمه اللهُ - قولُهُ:

«الهمَّةُ العاليَةُ على الهِمَمِ كالطَّائِرِ العالي عَلَى الطُّيُّورِ، لا يَرْضَى بمساقطهم، ولا تَصِلُ إليه الآفَاتُ الَّتِي تَصِلُ إليهم؛ فإنَّ الهِمَّةَ كلَّما عَلَتْ بَعُدَتْ عَنْ وُصُولِ الآفَاتِ إليها، وكُلَّما نزلتْ قصدتُها الآفَاتُ مِنْ كُلِّ مَكَان، فَإِنَّ الآفَاتِ قُواطعُ وَجَواذَبُ، وهي لا تعلُو إلى المكانِ العَالِي فَتَجْتَذبُ منه، وإنَّما تجتذبُ مِنَ المكانِ العَالِي فَتَجْتَذبُ منه، وإنَّما تجتذبُ مِنَ المكانِ السَّافل، فَعُلُو همَّة عنوان حرْمانه».

قُلْتُ للصَّقْرِ - وهو في الجَوِّ عالِ - وه و الْمُبِطِ الأَرْضُ؛ فالهواءُ جَدِيْبُ قَالُ لَيَ الصَّقْرُ: في جَنَاحي وعَزْمي وه وعَنَانِ السَّمَاءِ (١) مَرْعَى خَصِيبُ (٧)

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (۲۷۹۰) و(٤٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) روح مختار: محمد - صلوات الله وسلامه عليه -. (٣) شَادَتْ: بَنَتْ وَكُوَّنَتْ.

<sup>(</sup>٤) النصب التَّذكاريُّ: ما رُفع من الحجارة وغيرها تخليدًا لذكرى العظماء.

<sup>(</sup>٥) «مدارج السَّالكين» (٣/ ١٧١ - ١٧٢).

<sup>(</sup>٦) عَنَان السَّماء : هو السَّحاب، الواحدة عَنانَةٌ. (٧) «ديوان المثاني» (ص٣٥).

الْخَجَّالَاقِيُّ الْعَيْمِ اللَّعْمِينِ الطَّعْ السَّاسِ اللَّهِ السَّامِ اللَّهِ السَّامِ اللَّهِ

وقالَ أبو فِرَاسِ الحَمْدَانيُّ - مُفْتخرًا بِعُلُوِّ هِمَّتِهِ، عَائِبًا عـلى مَنْ سَفُلَتْ هِمَّتُهُ، واسْتَرْقَاهُ هَوَاهُ -:

لَقَدْ ضَلَّ مَنْ تَحْوِي هَوَاهُ خَرِيْدةٌ (') وقدْ ذَلَّ مَنْ تَقْضِي عليه كَعَابِ (') ولكنَّني - والحَمْدُ للهِ - حَازِمٌ وق أعِيدَ أَاذَ ذَلَّ مَنْ تَقْضِي عليه كَعَابِ (') ولكنَّني - والحَمْدُ للهِ - حَازِمٌ وق أعِيدَ أَاذَ ذَلَتْ لَهُنَّ رِقَالِهُ وَالْمُ وَلا تَمْلِكُ الحَالَ الْمَوْى فَضْلُ سُؤْدَدِي وَ وَأَهدي، ولا يَخْفَى عليَّ صَوابُ (') وأجْري ولا أعْطِي الهَوَى فَضْلُ سُؤْدَدِي وق وأهدي، ولا يَخْفَى عليَّ صَوابُ (')

وعالي الهمَّةِ قَدْ يشتدُّ حِرْصُهُ على مَعَالِي الأَخْلاقِ وأَشْرَافِهَا، حتَّى لا يَكَادُ يَشْعُرُ بِمَا يُلاقِيهِ مِنَ جَهْلِ الجَاهلينَ، وَعِنَادِ الْمُعَانِدِينَ.

## قَالَ مَحْمُود سامي الْبَارُوديّ:

ومَنْ تَكُنِ الْعَلْيَاءُ هِمَّةَ نَفْسِهِ وَ وَ فَكُلُّ الذي يَلْقَاهُ فَيها مُحَبَّبُ (٥) وَمَنْ تَكُنِ الْعَلْيَاءُ هِمَّةَ نَفْسِهِ

عَلَى قَدْرِأَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعَزَائِمُ (٢) وقَاتِي عَلَى قَدْرِ الْكِرَامِ الْكَارِمُ وَتَكْبُرُ في عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَظَائِمُ (٧) وتَصْغُرُ في عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَظَائِمُ (٧)

<sup>(</sup>١) خريدة : الحَسْنَاءُ، والجمعُ خُرَّدٌ، وخَرَائدُ.

<sup>(</sup>٢) كَعَابِ - بالفتح - : وهي ناهدةُ الثَّدْيِ مستديرتُهُ، والجمعُ كَوَاعِبُ.

<sup>(</sup>٣) الروقة: حسن المنظر.

<sup>(</sup>٤) «ديوان أبي فراس الحمدانيِّ» (ص١٣).

<sup>(</sup>٥) «جواهر الأدب» (ص٥٢٨).

<sup>(</sup>٦) العزائم: جمع عزيمة، وهي الإرادة.

<sup>(</sup>V) «ديوان أبي الطَّيِّب» (٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩).

\_\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيُّابِينِ الطَّغِ وَالنَّطْبَعِ كَ

وَعَالِي الهِمَّة لا يرضى بالدُّونِ مِنَ الأخْلاقِ، ولا يَقْنَعُ بِمَا دُونَ النُّجُومِ، يَنْهَضُ إِلَى المقاصِدِ الجَلِيلَة، ويرمي إلى الغاية البَعِيدَة، يقومُ بِجَلائِلِ الأَعْمَالِ التَّعْ مَالِ التَّعْ تَسْتَعْصِي عَلَى أُولِي القُوقِ مِنَ الرِّجالِ، فلا يَتَبَرَّمُ (()، وَلا يَقْلَقُ، ولا يَشْكُو، ولا يَتْعَبُ.

## قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ المُتَنَبِّي:

إذا غَامَ رْتَ فِي شَرَفِ مَ رُوْم (٢) و و في الله تَقْنَعُ بما دُوْنَ النُّجُ وم فَطَعُمُ الموتِ فِي أَمْ رحق ير و و و كَطَعُم الموتِ فِي أَمْ رعظيم (٣)



<sup>(</sup>١) التَّبَرُّمُ: التَّضَجُّرُ.

<sup>(</sup>٢) مروم: مقصود ومطلوب من راَمَ يَرُومُ الشَّيءَ، إذا قصده وطلبه.

<sup>(</sup>٣) «ديوان أبي الطَّيِّب» (٣/ ٣٧٨ – ٣٧٩).

## النَّظرُ في عَواقِبِ سُوءِ الخُلُقِ

Ø

سيِّئُ الخُلُقِ مذكورٌ بالذِّكْ رِ القَبيحِ ، يَمْقُتُهُ اللهُ - عـزَّ وجلَّ - ، ويُبْغِضُهُ الرَّسُولُ - عارِيًا فِي مذكورٌ بالذِّكْ النَّاسُ علَى اخْتلاف مَشَارِبهمْ .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَاشْهِ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «وإنَّ وَإِنَّ مَنْ عَبْدِ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إلْيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ منَّي في الأَخْرةِ ـ أَسُوْؤُكُمْ أَخْلَاقًا » .

وَسَيِّئُ الْخُلُقِ هُوَ مَنْ مَلاَّ اللهُ أَذْنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا، وهو يسمعهُ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَاقْتُ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَنِّيْ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَاقْتُ مَنْ مَلاً اللهُ أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شراً، اللهُ أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شراً، وهو يسمعُ، وأهلُ النَّارِ مَنْ مَلاً أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شراً، وهو يسمعُ (٢).

بَلْ إِنَّ سَـيِّئَ الخُلُقِ يجلبُ لِنَفْسِهِ الهَمَّ، والغَـمَّ، والكَدَرَ، وضِيقَ العَـيْشِ، ويجلبُ لِغَيْرِهِ الشَّقَاءَ.

قَالَ أبو حازم سَلَمَةُ بن دينار - يرحمه الله -:

«السيِّئُ الخُلُقِ أَشْـقَى النَّاسِ به نفسُهُ التي بَيْنَ جَنْبَـيْهِ، هي مِنْهُ في بَلاءٍ، ثُمَّ زَوْجتُهُ، ثُمَّ وَلَدُهُ، حتَّى أَنَّه لَيَـدْخُلُ بيتَهُ، وإنَّهم لَفي سُرُورٍ، فيسَـمعونَ صَوْتَهُ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمدُ (٤/ ١٩٣ - ١٩٤)، وابنُ حبَّانَ (٤٨٢)، وابن أبي شيبةَ (٨/ ٥١٥)، والبغويُّ (٢٠١٨)، والبغويُّ (٢٠١٨) وقال الهيشميُّ في «المجمع» (٨/ ٢١): رجالُهُ رجالُ الصَّحيحِ، وحسَّنه الألبانيُّ في «المصَّحيحة» (٧٩١).

<sup>(</sup>٢) رُواه ابن ماجَة (٢٢٤)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/٢٥٢٧)، و«الصَّحيحة» (١٧٤٠).

كُ الْخِبَالِقُ بِينَ الطَّعِ النَّطِعِ السَّالِي الطَّعِ النَّطِعِ السَّالِي الطَّعِ السَّالِي الطّ فَيَنْفِرُ وَنَ منْهُ فَرَقًا (١) منه، وحتَّى إنَّ دابَّتَهُ تَحيد (٢) ممَّا يرميها بالحجارة، وإنَّ كلبَهُ

لَيَرَاهُ فينزو (٣) على الجدار، حتَّى إنَّ قطَّهُ لَيفرُّ منه (٤).

#### قالُ الشَّاعِرُ:

إذا لم تَتَّ سِعْ أخِ لأقُ قوم وو تضيقُ بهم فسيحاتُ البلاد (٥٠)

#### وَقَالَ يحيى بن مُعَاذ:

«سُوءُ الخُلُقِ سيِّئةٌ، لا تَنْفَعُ معها كَثْرَةُ الحَسناتِ، وحُسْنُ الخُلُق حَسنَهُ، لا تضرُّ معها كَثْرَةُ السَّيِّئَاتِ» .

لَيُفْسِدُ العَمَلَ، كما يُفْسِدُ الخَلُّ العَسَلَ».

#### وقال صاحبُ الإحباء:

«الأخلاقُ السَّيِّئةُ هي السُّمومُ القاتلةُ، والمُهْلكاتُ الدَّامغَةُ، والمخازي الفَاضِحَةُ، والرَّذائِلُ الوَاضِحَةُ، والخَبَائِثُ المُبْعِدَةُ عَنْ جِوَارِ ربِّ العَالمينَ،

<sup>(</sup>١) الفَرَقُ - بفتحتين - : الخَوْفُ، وبَابُهُ فَرحَ.

<sup>(</sup>٢) تَحيدُ: تَميلُ عنه وتُعْرضُ.

<sup>(</sup>٣) ينزو: يثب.

<sup>(</sup>٤) «السِّير» (٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) «الإحياء» (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٧) رواه الطبَرانيُّ في «الكبير» عن ابن عُمر، وحسنَّه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٧٦/١)، و «الصَّحبحة» (٩٠٦).

المُنْخَرِطَةُ بِصَاحِبِهَا في سِلْكِ الشَّيَاطين، وهِيَ الأَبْوَابُ المفتوحةُ إلى نَارِ اللهِ - تَعَالى - المُوْقَدَةِ، التَّي تَطَّلعُ على الأفئدةِ»(١).

## وقال ـ أيضاً ـ:

«الأَخْلاقُ الخبيثةُ أَمْراضُ القُلُوبِ، وأسقامُ النُّفوسِ، إلاَّ أَنَّهُ مَرَضٌ يُفَوِّتُ حَيَاةَ الأَبَد» (٢).

## وقال الأحنفُ بن قَيْس:

«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَدْوَءِ الدَّاءِ؟». قالوا: «بلى». قال: «الخُلُقُ الدَّنيُّ، واللِّسانُ البَذيُّ».

#### وقالَ بعضُ الحُكَماء:

«مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ ضِاقَ رِزْقُهُ» .

### وَقَالَ بَعْضُ البُلُغَاءِ:

"الحَسَنُ الخُلُقِ مِنْ نفسه في راحة، والنَّاسُ منه في سَلامَة، والسَّيِّئُ الخُلُقِ الخُلُقِ الخُلُقِ النَّاسُ منه في بَلاء، وهو مِنْ نفسه في عَنَاءً".

وإذا أُصِيْبَ الْقَوْمُ فِي أَخْ لاَقِهِمْ وَ وَ فَأَقِمْ عَلَيْهِمْ مَأْتُمًا وعَوِيلا (٧)(٨)



<sup>(</sup>١) و (٢) «الإحياء» (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) المأْتُمُ: اجتماع النِّسَاء للنِّيَاحَة، والجمعُ مَآتمُ.

<sup>(</sup>٧) العَوِيل - بالفتح -: رفعُ الصَّوْت بالبُّكَاءَ، تقول منه: أَعْوَلَ إعْوَالاً.

<sup>(</sup>۸) «الشُوقِيَّات» (۱/۱۸۳).

## صورً من الأخلاقِ

١ ـ الحياء. ٢ ـ بِرُّ الوَالدَيْنِ.

٣ ـ صلِّةُ الرَّحمِ. ٤ ـ حُسْنُ الجوارِ.

٥ ـ حُسْنُ السَّمْتِ. ٢ ـ الوَقارُ.

٧ ـ الرَّفْقُ. ٨ ـ الرَّحْمَةُ.

٩ ـ التَّواضُعُ. ١٠ ـ الحلْمُ.

11 ـ الكَرَمُ. 11 ـ إكرامُ الضَّيف.

١٣ ـ الْمُرُوْءَةُ. 18 ـ الصَّبْرُ.

١٥ ـ الانتصارُ. ١٦

١٧ ـ المُدَاراةُ. ١٨ ـ المَسدَّقُ.

١٩ ـ حُسْنُ الظَّنْ ِ. ٢٠ ـ تَجَنُّبُ الغَضَبِ.

٢١ ـ تَجَنُّبُ الحقِّدِ. ٢٢ ـ تَجَنُّبُ الحَسَدِ

٢٣ ـ غَضُّ البَصَرِ. ٢٤ ـ الغَيْرَةُ.

٢٥ - عَدَمُ الانشغالِ بِعُيُوبِ النَّاسِ.

٢٧ ـ تَجَنُّبُ آفاتِ اللِّسانِ، ومنها:

(أ) الغيْبَةُ. (ب) النَّميْمَةُ.

(ج) الكَذبُ.

(هـ) السُّخْرِيَّةُ. ( و ) البَدَاءةُ والتَّفَحُّسُ في القَوْلِ.

(ز) شَهَادَةُ الزُّورِ. (ح) إِفْشَاءُ الأَسْرارِ.

(ط) المَدْحُ المَدْمُومُ.

# صورمن الأخلاق

# الحساء

الحياءُ في اللُّغةِ: تغيُّرٌ وانكسارٌ يَلْحَقُ الإنسانَ منْ خوف مَا يُعَابُ به.

وفي الشَّرع: خُلُقٌ يبعثُ على فعل الجميل، واجْتِنابِ القَبيح، ويمنعُ مِنَ التَّفريط والتَّقْصير في حَقِّ ذي الحَقِّ.

#### ■ أنواعُ الحياءِ:

«الحياءُ قسْمَان: غَريزيٌّ، ومُكْتَسَبٌّ. والحياءُ المكتسبُ: هو الذَّي جعله الشَّارعُ منَ الإِّيمان، وَهُوَ الْمُكلِّفُ به دُونَ الغَريزيِّ، وقد ينطبعُ الشَّخصُ بالمُكْتَسَب حتَّى يَصيرَ كَالغَريزيِّ، وقَدْ كَــانَ رسولُ الله -عَايِّكِ ﴿ فَى الغَريزيِّ أَشَدَّ حياءً منَ العَذْرَاءِ (١) في خِدْرها (٢)، وكَانَ في المُكْتَسَبُ في اللِّرْوَة (٣) العُلْيا ) (٤).

«وينقسمُ \_ أيضًا \_ إلى قسمين: شَرْعييًّ، وَغَيْرَ شَرْعيًّ. فَالشَّرْعيُّ الَّذي يقَعُ على وَجْهِ الإِجْلالِ والاحْتِرَامِ لِلأَكَابِرِ، وهُوَ مَحْمُـودٌ، وأَمَّا مَا يَقَعُ سَبَبًا لتركِ أَمْرٍ شرعيٍّ، فهو مَذْمُومٌ، وليسَ بحَيَاء شَرْعيٍّ، وَإِنَّمَا ضَعْفٌ وَمَهَانَةٌ".

<sup>(</sup>١) العَذْراءُ: البِكْرُ، والجَمْعُ العَذَارَى - بفتح الرَّاءِ وكَسْرِهَا - ، والعَذَرَايُّ - بتشديد الياء - ، والعَذْرَاوَات. (٢) الخِدْرُ: ستَّـرُ تجعلُهُ البِكْرُ في جنبِ البـيتِ، والمعنى: أَيْ أشدَّ حيـاءً منَ البِكْرِ حَالَ اختـ لائها بالزَّوج الذي لم تَعُرفه عَبْلُ، واستحيائها منه.

<sup>(</sup>٣) دُرْوَةُ الشَّيْءِ - بضمِّ الذَّالِ وكَسْرِهَا - : أَعْلاهُ ونهَايَتُهُ، والجَمْعُ ذُراً.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (١٠/ ٢٢٥ - ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١/ ٢٢٩).

# مكانةُ الحياء ومنزلتُهُ في الدِّين:

وصَفَ الرَّسُولُ - عَلِيَّا اللَّهِ - الحياءَ بِأُوْصَافٍ تَدُلُّ عَلَى خُطُورَتِهِ، وسُمُوً مَنْزِلَتِهِ، منها:

#### ١ ـ أنَّه صفَةٌ منْ صفَات الله ِ - سبحانه وتعالى -:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رسول الله -عَيَّا الله -عَيْلِهِم - رأَى رَجُلاً يغتسلُ بالبَرازِ (۱) بلا إزار، فَصَعِدَ المُنْبَرَ، فَحَمِدَ الله ، وأثنى عليه، وقالَ: «إِنَّ الله - عزَّ وجلً - حليم، حَييً، (۱) سِتُيرٌ يُحِبُ الحياءَ والسُتُر؛ فإذا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، (۱).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ - رَحِيْقُ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكُم -: «إِنَّ اللهَ رحيمٌ، حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يستحي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفُعَ إليه يَدَيْهِ، ثُمَّ لا يَضَعُ فِيْهِمَا خَيْرًا (٤) (٥) .

# ٢ ـ أَنَّهُ أَبْرَزُ ما يتميَّزُ به الإسلامُ من مكارمِ الأخلاقِ، فهو الخُلُقُ الْمَيِّزُ لأتباعهِ:

عن أنس وابْنِ عَبَّاسٍ - وَانْفِي - قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «إِنَّ لَكُلُّ دِينِ خُلُقًا، وإِنَّ خُلُقًا اللهِ الْحِياءُ» .

(١) البَزَاز - بالفتح - : الفَضَاءُ الوَاسعُ.

<sup>(</sup>٢) قال صــاحبُ بذل المجهود (٨/ ٣٢٨) ـ بتــصرُّف ـ: «ومعناه علــى هذا: الْمُبَالِغُ فِي الحيــاءِ، والغَرَضُ والغايةُ من وَصْفِ اللهِ – تعالِى – بِهِ فِعْلُ ما يَسُرُّ، وَتَرْكُ ما يَضُرُّ، والعَطَاءُ مِنْ غَيْرِ سُؤالٍ».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داودَ (١٢) · أ)، والنَّسائيُّ (ُ ٦ َ ٤)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع»َ (١/ ١٧٥١).

<sup>(</sup>٤) قال الفَيرُوزأَبَادي \_ يرحمه الله \_ في "بصائر ذوي التَّمييز" (٢٧/٢): "وأمَّا حياءُ الرَّبِّ - تبارك وتعالى - من عبده فنوعٌ آخرُ، لا تُدرِكُهُ ولا تُكيِّفُهُ العقولُ، فإنَّه حياء كرَم، وبرِّ، وجُوْد، فإنَّه كريمٌ، يستحيي من عبده إذا رَفَعَ إليه يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صِفْرًا، ويستحيي أَنْ يُعَذِّبَ شَيْبَةً شابتْ في الإسلامِ».

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكمُ في «المستدرك»، وصحَّحه الألبانيُّ فَيِ «صحيح الجامع» (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٦) رواه ابنُ مَاجَلة (٤١٨١) و (٤١٨٢)، وحُسنَّنه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (١/٢١٤٩)، ووالصَّعيحة» (٩٤٠).

# ٣ ـ أنَّهُ منَ الإيمان:

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - خِلْفَيْ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - وَاللَّهِ اللهِ عَنْ الإيمانِ، والإيمانُ في الجنَّةِ، والبَدَاءُ (١) مِنَ الجَفَاءِ، والجَفَاءُ في النَّارِ، (٢) .

وعَن ابْن عُــمَـرَ - وَاللَّهِ - ﴿ أَنَّ رَسُــولَ الله - عَالِكُمْ اللَّهِ عَـلَى رجل من الأنصارِ، وهو يَعظُ أخَاهُ في الحياءُ"، فقال رَسول الله - عَالِيَّكِيمِ -: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ ، الحياءُ منَ الإيمان»

وعنْهُ \_ أيضًا \_ قَالَ: قَالَ رسولُ الله - عَلَيْكُم -: «الحياءُ والإيمانُ قُرِنَا جميعًا، فإذا رُفْعَ أَحَدُهما رُفِعَ الآخَرُ

فهَــذا يعنى أنَّ الحيَاءَ إذَا ذَهَبَ ذَهَبَ مَعَــهُ الإيمانُ، ولا غَرْوُ (١٦) فإنَّ مَنْ فَــقَدَ حَياءَهُ هَبَطَ من رذيلة إلى أُخْرَى أَشَدَّ نُكْرًا، ولا يزالُ هَاوِيًا حَتَّى يَنْحَدرَ إلى الدَّرْك الأَسْفَل.

# **٤** ـ أنَّهُ مَلاَكُ الخير:

عن عـمْرَانَ بْن حُصِين وَلِيْكِ قَال: قال رسول الله عَلِيكِ : «الحياء خَيْرٌ كُلُّهُ»، أو قال: «كُلُّهُ خَيْرٌ» ﴿

<sup>(</sup>١) البَدَاءُ: الفُحْشُ في الكلام.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود َ (٢٠٠٩)، ورواه ابْنُ ماجَـة (٤١٨٤) عَنْ أبي بَكْرَةَ، وصحَّـحه الألبانيُّ في «صـحيح الجامع» (١/ ٣١٩٩)، و«الصَّحيحة» (٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) أَيْ يُعَاتِبُهُ فيه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٢٤) و(٦١١٨)، ومسلمٌ (٣٦). (٥) رواه الحاكم في «المستدرك»، وأبو نُعَيْمٍ في «الحِلْيَةِ»، والبيهقيُّ في «الشُّعَب»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (۱/ ۲۲۰۰).

<sup>(</sup>٦) لا غَرُو: لا عَجَبَ.

<sup>(</sup>٧) مَلِاكُ الخَيْرِ - بفتح الميمِ وكَسْرِهَا -: قَوَامُهُ وعِمَادُهُ.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاريُّ (٦١١٧)، ومسلَمٌ \_ واللَّفظ لَهُ \_ َ (٣٧).

# ٥ ـ أنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ :

عَنْ أَبِي سَعِيـد الخُدْرِيِّ - رَضَيْك - قال: «كَانَ رسولُ اللهِ - عَلَيْ - أَشَـدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ في خَدْرِها» .

وعَنْ عائشةَ - وَعَيْهِا - أَنَّ امْرأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ للنَّبِيِّ - عَالِيْكُمْ -: «كيف أَغْتَسِلُ مِنَ المُحِيْضِ؟». قال: «خُدي فرصة مُمَسَّكَةً (٢)، وتَوَضَّئي ثلاثًا». ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - عَالَىٰكُمْ - استحيا، فَأَعْرَضَ بوَجْهه، أو قال: «تَوَضَّئي بها». فَأَخَذْتُها فَجَذَبْتُها، فَأَخْبُرْتُها بما يريدُ النَّبِيُّ - عَلَيْ - ".

# 7 ـ أنَّهُ عُنُصُرُ النُّبُل في كُلِّ عَمَلِ يَشُوبُهُ:

عَنْ أَنَسٍ - خِلْضُه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - عَلَيْظِم -: «ما كَانَ الفُحْشُ في شَيْءٍ . قَطُّ - إِلاَّ شَانَهُ (٥) . . قَطُّ - إِلاَّ شَانَهُ (٥) .

### حَيَاةُ القَلْبِ في الحَياء:

قَالَ ابنُ القَيِّمِ \_ يرحمُهُ اللهُ -: «الحَيَاءُ مِنَ الحَيَاة، ومنه الحَيَا للمَطَر، لكنْ هو مَقْصُورٌ، وعَلَى حَسَب حَيَاةِ القَلْبِ يَكُونُ فَيه قُوَّةُ خُلُقِ الحَيَاء، وقِلَّةُ الحَياءِ مِنْ مَوْت القَلْب والرُّوح، فَكُلَّمَا كَانَ القَلْبُ أَحْيَا، كَانَ الحَياءُ أَتَمَّ ".

فَالْأَخْلَاقُ الْـفَاضِلَةُ \_ ولاسيَّمَا خُلُقُ الحياءِ \_ تتناسبُ تناسُباً طردِيّاً مَعَ قُوَّةٍ حَيَاة القَلْب والرُّوح.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٥٦٢) و (٦١٠٢) و(٦١١٩)، ومسلمٌ (٢٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) فِرْصَة مُمَسَّكَة : قِطْعَة من قُطْنِ أو صُوْفِ بها طِيبُ المسْكِ.

<sup>(</sup>٣) رُواه البخاريُّ \_ واللَّفظ لَهُ \_ (٣١٤) ،(٣١٥) و(٣٥٦)، ومسلمٌ (٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) شَانَهُ: عَابَهُ.

<sup>(</sup>٥) رواه التِّرمذيُّ (١٩٧٤)، وابن ماجَه ـ واللَّفظ لَهُ ـ (٤١٨٥)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (٢/ ٥٦٥٥).

<sup>(</sup>٦) "تهذيب مدارج السَّالكين" (٢/ ٦٢٠).

#### وَقالَ ابْنُ القيِّم - أيضًا -:

"وكُلَّما كَانتْ هذه الأخلاقُ في صاحبها أكْمَلَ، كانتْ حياتُهُ أَقُوى وأتمَّ؛ ولهذا كَانَ خُلُقُ الحياءِ مُشتقًا مِنَ الحياةِ اسماً وحقيقةً، فأكْمَلُ النَّاسِ حياةً أكملُهُمْ حياءً، ونُقْصَانُ حياءً المَرْءِ مِنْ نَقْصَانَ حياته؛ فإنَّ الرُّوحَ إذا مَاتَتْ لم تُحسَّ بما يُوْلها مِنَ القَبَائِح، في المستحي منها، فإذا كَانتْ صَحيحة الحياة أحسَّتْ بذلك، فاستُحيّتْ منه، وكذلك سَائرُ الأخلاق الفاضلة، والصفّات الممدوحة تابعة لقُوّة الحياة، وضده من نَقْصَانِ الحياة، ولهذا كانتْ حياة الشُّجاعِ أكملَ من حياة الجبان، وحَياةُ الشُّجاعِ أكملَ من حياة الفَطنِ الذَّكي أَكْملَ من حياة الفَدْمِ (() البليد؛ ولهذا كَان الأنبياءُ صَلَواتُ الله عليهم \_ أكملَ النَّاسِ حياةً الفَدْمِ (الله عليهم \_ أكملَ النَّاسِ حياةً الفَدْمِ (الله عليهم \_ أكملَ النَّاسِ حياةً الفَدْمِ (المُثَلُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عليهم \_ كَانُوا أَكْمَلَ النَّاسِ حياةً وهذه الأَدْمُ (المُثَلُ من أَتباعِهِمْ المُنْ من أتباعِهِمْ (()).

#### قال السَّريُّ:

"إِنَّ الحِياءَ وِالأُنْسَ يَطْرِقَانِ القلبَ، فإِنْ وَجَدَا فيه الزُّهْدَ وِالوَرَعَ، وإلاَّ رَحَلاَ»". وَقَالَ الفُضَيْلُ بُنُ عِياض:

«خَمْسٌ مِنْ عَلامَاتِ الشِّقوة: القَسْوَةُ في القَلْبِ، وجُمُودُ العَيْنِ، وقِلَّةُ الحَيْنِ، وقِلَّةُ الحَياء، والرَّغْبَةُ في الدُّنيا، وَطُولُ الأَمَل».

قَالَ مُحَمَّد بن عبد الله البغداديُّ:

إذا قَلَّ مَاءُ الوَجْهِ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَ وَ فَلا خَيْرَ فِي وَجْهِ إِذَا قَلَّ مَاؤُهُ حَيَاءُكَ فَاحْفُظُهُ عليكَ، فَإِنَّما وَ وَ يَدُلُّ عَلَى وَجْهِ الكَرِيْمِ حَيَاؤُهُ

<sup>(</sup>١) الفَدْم – بالفتح – : العَييُّ الثَّقيلُ البِّينُ الفَدَامَة والفُدُومَةِ.

<sup>(</sup>۲) «تهذيب مدارج السّالكينّ» (۲/ ۹٤۸). (۳) و (٤) المرجع السَّابق (٢/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٥) «روضة العُقلاء» (ص٥٧).

#### ■ أُوْجُهُ الحَيَاء:

# الحياءُ يكونُ من ثلاثة ِ أَوْجُهٍ:

الأُوَّل \_ حَيَاءُ المرء منْ خَالقه -جلَّ وعـلا-، والحياءُ منَ الله منْ أَسْمَى مَنَازِل الحَيَاءِ وأكرَمِهَا، ولا غَرْوَ فَإِنَّ الإنسانَ لَيَسْتَحْيِي أَنْ يُقَدِّمَ إلى مَنْ أَحْسَنَ إليه مِنْ بني جنسه \_ ولو نعمةً صغيرةً \_ أدنى إساءة، فكيْفَ لا يستحيي مِنْ خالقه الَّذِي لَهُ عَلَيْه عَمَهُ ظَاهْرَةً وبَاطنَةً؟!.

لَوْ أَنَّ العبادَ قَدَرُوا خَالِقَهُمْ حَقَّ قَدْرِهِ، لَسَارِعـوا ـ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الثَّوابِ وَالعِقَابِ ـ إلى الخيراتِ، يفعلونها مِنْ تِلْقَاءَ أَنْفُسَهُمْ، وَلَبَاعَدُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ حياءً وخَجَلاً مِنْ مُقَابَلَةِ خَيْرِهِ المَحْضِ بِالجُحُودِ وَالْكُفْرَانِ.

### يقولُ ابنُ القيِّم - يرحمه اللهُ -:

هَبِ (البَعِثُ لَمْ تَأْتِنَا رُسُلُهُ وَ وَجَاحِمَةَ النَّارِ (۲) لَمْ تُضْرَم (۲) هَبِ الْمُسْرَم (۱) وَجَاحِمةَ النَّارِ (۲) لَمْ تُضْرَم (۱) أَلَيْسَ مِنَ الوَاجِبِ الْمُسْتَحَقِّ وو حَيَاءُ العِبَادِ مِنَ المُنْعِم (۱)

<sup>(</sup>١) هَبْ: بمعنى ظُنَّ وافترضْ، وهو فعلٌ جامدٌ ملازمٌ للأمريَّة.

<sup>(</sup>٢) جاحمة النَّار: جهنَّم \_ أعاذنا الله منها \_.

<sup>(</sup>٣) تُضْرَم : تُوْقَد .

<sup>(</sup>٤) رواه التّرمذيُّ (٢٤٥٨)، وحسَّنَهُ الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٩٣٥).

ك الخِيَّالُاقِيَّا بِينِ الطَّعُ وَالنَّطِيعِ ك وعَنْ بَهْزِ عِن أَبِيهِ عَـنْ جَدِّه عَنِ النَّبِيِّ - عَالَيْكِمْ - قَالَ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا

منهُ منَ النَّاسِ»

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ - رَاكُتُ - وهو يخطبُ النَّاسَ: «يا مَعْشَرَ المسلمينَ، استحيوا منَ اللهِ، فوالذي نفسى بيده، إنَّى الأظلُّ - حيننَ أذهبُ الغائِطَ في الفَضَاءِ -مُتَقَنِّعًا بِثوبِي استحياءً مِنْ ربِّى – عزَّ وجلَّ – » . .

وَقَالَ يحيى بْنُ مُعَاذ: «مَن استحيا مِنَ اللهِ مُطيعًا، استحيا اللهُ منه وهو

وفي شَرْح هذا القول يقُولُ ابْنُ القَيِّم: «مَنْ غَلَبَ عليه خُلُقُ الحياء منَ الله - حتَّى في حالِ طاعَتِهِ - فقلبُهُ مُطْرِقٌ بَيْنَ يَدَيْهِ إطْرَاقَ مُسْتَح خَجِل، فَإِنَّه إِذَا وَاقَعَ ذَنبًا، استحيا اللهُ - عزَّ وجلَّ - منْ نظرِه إليه في تلكَ الحالةِ لِكَرامتِهِ عليه، فيستحى أَنْ يَرَى منْ وَلَيِّه ومَنْ يَكْرُمُ عليه ما يَشْينُهُ عندَهُ» .

والشَّاني \_ حياؤُه من النَّاس، ويكونُ بكَفِّ الأَذَى عنهم، وتَرْك المُجَاهرَة بِالْقَبِيحِ خَجَلاً مِنْ أَنْ يُؤْثَرَ عِنهِ سُوءٌ.

رُويَ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَان أتَى الجُمُعَةَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَد انْصَرَفُوا، فَتَنكَّبَ الطَّريقُ عَنِ النَّاسِ، وقَالَ: «لا خَيْرَ فيمن لا يستحى منَ النَّاسِ» (٦٠).

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمـذيُّ (٢٧٦٩) و (٢٧٩٤)، وذكره البخاريُّ تعليـقًا مجزومًـا به، انظر «الفتح» (١/ ٤٥٩)، وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (١٨١٠) و «صحيح الجامع» (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>۲) «مكارم الأخلاق» لابن أبى الدُّنيا (ص ۲).

<sup>(</sup>٣) و (٤) «تهذيب مدارج السَّالكين» (٢/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٥) تَنكَّبَ الطّريقَ: تَجَنَّبُهُ وَعَدَلَ عَنه.

<sup>(</sup>٦) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٤٩).

بَلْ إِنَّ بعضَ أَهْلِ الكرَمِ، والنَّفُوسِ الشَّريفة لَيَستحيِي مِنْ سائِلهِ، حتَّى كأنَّه هو السَّائِلُ، فلا تُطاوعه نفسُهُ بمواجَهَة السَّائِلِ حياءً مِنْ خجلته.

رُويَ أَنَّ مُطَرَّفَ بِن عبد الله قال لبعض إخوانه: «يا أبا فُلانِ، إذا كَانتْ لَكَ حَاجةٌ فلا تُكلِّمني، واكْتُبْهَا في رقْعَة؛ فَإِنِّي أكرَهُ أَنْ أَرَى في وَجْهكَ ذُلَّ السُّؤال».

قَالَ الشَّاعِرُ:

وَرُبُّ قَبِيْ حَةِ ما حَالَ بَيْني و و و وَيُنْ رُكُ وبِهَا إلاَّ الحَيَاءُ ورُبُّ قَبِيْ وَكُ وبِهَا إلاَّ الحَيَاءُ (٢) إذا رُزِقَ الفَتَى وَجُها وَقَاحاً (١) و قَاحاً (١)

والثَّالث \_ حياؤُهُ مِنْ نَفْسِهِ، ويكونُ بالعِفَّة، وصيانة الخَلَواتِ.

يقولُ ابنُ القيم - يرحمُهُ الله - : «وأمَّا حياءُ المَرْءِ منْ نَفْسهِ فهو حياءُ النَّفُوسِ الشَّريفَةِ العَزِيزَةِ الرَّفيعَةِ منْ رضَاهَا لنَفْسها بالنَّقْص، وقَنَاعَتِها بالدُّون، فَيَجِدُ نَفْسهُ مُستحيًا مِنْ نَفْسه، حتَّى كأنَّ له نَفْسيْن، يستحي بإحداهِ ما مِنَ الأُخْرَى، وَهَذَا أَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الحَيَاء؛ فَإِنَّ العَبْدَ إذا اسْتَحْيا مِنْ نفسِه، فهو بأنْ يستحي من غيرِه أَجْدَرُ ".

وقالَ بعضُ الحُكَمَاء: «لَيكُنْ استحياؤُك من نفسِكَ أكثرَ من استحيائِكَ من غَيْرِكَ» . وقالَ بعضُ الحُكَمَاء: «مَنْ عَمِلَ في السِّرِّ عَمَلاً، يَسْتَحي منه في العَلانِيَةِ \_

فليس لنفسه عنده قَدر الله عند الله عند

<sup>(</sup>١) الوَقَاحُ - بالفتح - : البَّيِّنُ القِحَةِ - بكسْرِ القاف وفَتْحها - وهي الإفراطُ في سُوءِ الأدَبِ.

<sup>(</sup>٢) «أدبُ الدُّنيا والدِّين» (ص٠٥٠ُ).َ

<sup>(</sup>٣) «تهذيب مدارج السَّالكين» (٢/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) و (٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص ٢٥٠).

فَسِرِي كَإِعْلاني، وتِلْكَ خَلِيْقَتِي وِهِ وظُلْمَةُ لَيْلي مِثْلُ ضَوْءِ نَهَارِياً ()

يقولُ المَاوَرْدِيُّ: «فمتى كَمَلَ حَيَاءُ الإِنْسَانِ مِنْ وُجُوهِ الثَّلاثَة، فقَدْ كَمَلَتْ فيه أَسْبَابُ الشَّرِّ، وَصَارَ بِالفَضْلِ مَشْهُورًا، وبالجَميلِ مَذْكورًا.

وإِنْ أَخَلَّ بِأَحَدِ وُجُوهِ الحَيَاءِ، لِحِقَهُ مِنَ النَّقْصِ بِإِخْلالِهِ بِقَدْرِ ما كانَ يلحَقُهُ مِنَ الفَضْلِ بِكَمَالِهِ»(٢).

أخي الحبيبُ، عليكَ بِخُلُقِ الحَيَاءِ؛ فَهُوَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الوَقَارِ والسَّكِينةِ.

قَالَ بُشَـيْرُ بْنُ كَـعْبٍ: «مكتوبٌ في الحِكْمَـةِ: إِنَّ مِنَ الحياءِ وَقَارًا، وإنَّ مِنَ الحياء سكيْنَةً»

قَالَ القُرْطُبِيُّ - يرحمُهُ اللهُ -: «معنى كلامِ بُشَيْرٍ: أَنَّ مِنَ الحَيَاءِ مَا يَحْمِلُ صَاحِبَهُ على الوَقَارِ، بِأَنْ يُوقِّرَ غَيْرَهُ، ويَتَوَقَّرَ في نَفْسِه، وَمَنْهُ مَا يَحْمِلُ على أَنْ يَسْكُنَ عَنْ كَثِيرِ مَا يَتَحَرَّكُ النَّاسُ فيه منَ الأُمورِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بَذِي المُرُوءَة»('').

قَالَ ابْنُ جَرير الطَّبريُّ - يرحمهُ اللهُ -:

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق (ص٢٥٠ - ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ \_ واللَّفظ له \_ (٦١١٧)، ومسلمٌ (٣٧).

<sup>(</sup>٤) "فتح الباري" (١٠/ ٥٢٢) عند شرحه للحديث (٦١١٧).

<sup>(</sup>٥) سَمَحْتُ: جُدْتُ، وبَابُهُ قَطَعَ.

<sup>(</sup>٦) «سير أعلام النُّبلاء» (١٤/ ٢٧٦).

وَلَقَدْ حَذَّرَ الأنبياءُ \_ صَلَوَاتُ اللهِ وسلامُهُ عَلَيْهِم \_ من كَسْرِ حَـاجِزِ الحياءِ؛ لِئَلاَّ يَقَعَ الإِنْسَانُ في كُلِّ قَبِيحٍ.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - وَ عَلَيْ اللهِ عَلَى : قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - وَاللهُ النَّاسُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ

#### قَالُ الشاعــرُ:

«إذا لم تَخْشُ عَاقِبَةَ اللَّيالي وه ولم تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا تَشَاءُ ولم تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا تَشَاءُ فلا والله، ما في العيشِ خَيْرٌ وه ولا الدُّنيا، إذا ذَهَبَ الحَييَاءُ ولا الدُّنيا، إذا ذَهَبَ الحَييَاءُ يعيشُ الْمَرْءُ. ما استحيا. بخير وه ويَبْقَى العُودُ ما بَقِيَ اللَّحَاءُ (٢) (٣)

وإذا كَانَ الحياءُ مِنَ الإيمانِ؛ فإنَّ المعَاصيَ سَبَبٌ في ذِهَابِ الحيَاءِ، فالمحافظةُ على الإيمَانِ، واجْتِنَابُ المعَاصِي أَصْلُ حِفْظِ الحَيَاءِ.

#### قَالَ الإمامُ ابْنُ القيِّم - يرحمه اللهُ -:

«مِنْ عُقُوبَاتِ المعَاصِي ذِهَابُ الحياءِ، الَّذِي هُوَ مَادَّةُ حياةِ القَلْبِ، وهُو َأَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ، وَذِهَابُهُ ذِهَابُ الخيرِ أَجْمَعِهِ، فَقَدْ جَاءَ في الحديثِ الصَّحيحِ: «الحياءُ خيرٌ كُلُهُ».

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٤٨٣) و(٣٤٨٤) و (٦١٢).

<sup>(</sup>٢) اللُّحَاءُ - بالكسر -: قشْرُ الشَّجَر، وَالْجَمْعُ أَلْحُيةٌ، ولِحُيٌّ.

<sup>(</sup>٣) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) تقدَّم تخريجُهُ.

\_ ﴿ الْآخِيَالَاقِيُّ النِّهِ الطَّغِ وَالنَّطَعِ كَ صِ

والمقصُودُ أَنَّ الذُّنُوبَ تُضْعِفُ الحَيَاءَ مِنَ العَبْدِ، حتَّى رُبَّمَا انْسَلَخَ منه بالكُلِّيَّةِ، حتَّى إِنَّه رُبَّمَا لا يتأثَّرُ بِعِلْمِ النَّاسِ بِسُوءِ حَالِهِ، ولا باطِّلاعِهِمْ عليه، بَلْ كَثَيرٌ منهم يُخْبِرُ عَنْ حَالِهِ، وقُبْحِ ما يَفْعَلُ، والحَامِلُ لَهُ على ذلكَ انْسِلاخُهُ مِنَ الحياءِ، وإذا وصَلَ العَبْدُ إلى هَذِهِ الحالَةِ، لَمْ يَبْقَ في صَلاحِهِ مَطْمَعٌ (()).

ولَيْسَ بِمَنْسُوبِ إلى العلِّمِ والنَّهَى (٢) وَ فَتَى لا تُرَى فِيهِ خَلائِق أَرْبُعُ: فَوَاحِدَةٌ - تَقُوى الإِلَهِ، التَّي بِهَا وَ فَ يُنَالُ جَسِيْمُ الخَيرِ والفَضْلُ أَجْمَعُ وَقَانِيَةٌ - صِدْقُ الحَييَاءِ، فَإِنَّهُ وَ فَ طَبَاعٌ (٢) عَلَيْهِ ذُو المُرُوءَةِ يُطْبَعُ وَقَانِيَةٌ - حِلْمٌ، إذا الجَهْلُ أطلَعَتْ وَ اللهِ خَبَايا مِنْ فُجُ ورِ تَسَرَعُ ورابعة ورابعة وريسَرعُ ورابعة وريسَائِهُ الحقُ الذَّي لَيْسَ يُدْفَعُ (١)



<sup>(</sup>١) (الدَّاء والدَّواء) (ص١٣١ - ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) النُّهي: جَمْعُ نُهْيَهٍ ، وَهِيَ العَقْلُ؛ لأنَّه يَنْهِي صاحِبَهُ عَنْ كُلِّ قبيحٍ .

<sup>(</sup>٣) الطبَّاع - بالكسر - الطَّبْعُ أو الطَّبيعةُ، وهي الخلائقُ والسَّجايا التِّي جُبِلَ عليها الإنسانُ. انظر «اللِّسان» (٤/ ٢٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) «روضة العقلاء» (ص٥٦).

# بِرُّ الوَالدَيْنِ

Z

البررُّ- بكسر الباءِ -: هُو التَّوسُّعُ في فِعْلِ الخيرِ. والبَرُّ- بفتح الباءِ -: هو المتوسِّعُ في فِعْلِ الخَيْراتِ، وَهُو صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ - تعالى -.

وَأَحَقُّ النَّاسِ بِالبِرِّ، وحُسْنِ المُعَامَلَةِ، وجَمِيلِ الأَخْلاقِ، ولِينُ الكَلامِ، والبَذْلِ، والإَحْسَانِ، والبَشَاشِةِ، والتَّواضُعِ، وغَيْرِ ذلكَ مِنْ صُورِ الأَخْلاقِ الحَميدة - هُمَا الوَالدَان.

فَمَنْ كَانَ أَبِرَّ بوالديه فهو الحكيمُ الموفَّقُ للأخلاق؛ لأنَّهُ نزَّلَ مُعاملتَهُ المنزلةَ اللهَ عَشلاً وشَرْعًا؛ وذلكَ لأنَّ اللهَ -سببْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَمْ يَجْعَلْ لأَحَد حَقَّ اللهَ عَشْدً وحَقَّ رسوله - عَلَيْكُم - إِلاَّ للوالدين، فَقالَ -سببْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (سورة النِّساء:٣٦).

وَقَالَ: ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (سورة الأنعام: ١٥١).

فَفِي هَـذهِ الآياتِ جَعَلَ اللهُ -سبحانَهُ وتَعَالى - حُرْمَـةُ العُقُـوقِ كَحُـرْمَةِ الإِسْرَاكِ سَوَاءً بَسَوَاء، فَـهُو - سُبْحَانَهُ وتَعَالَى - حَرَّمَ الشِّـرْكَ، وأَمَرَ بِالإِحْسَان، وَمُقْتَضَى ذلكَ أَنْ يَأْمُرَ بِالتَّوْحِيدِ، ويُحَـرِّمَ العُقُوقَ، فكَانَ الشِّرْكُ مُلازِمًا لِلْعُقُوقِ، والتَّوحيدُ قَرِينَ الإِحْسانِ (۱).

<sup>(</sup>١) الإحسان : هو البِرُّ، ومنه قولُ الرَّسولِ - عَلَيْكُمْ - : «البِرُّ؛ حُسُنُ الخُلُقِ» . رواه مسلمٌ (٢٥٥٣) عن النَّوَّاسِ ابْنِ سمعانَ الأنصاريِّ .

\_\_\_ الْخَيَّلَاقِيُّ بِينِ الطَّهُ وَالنَّطْعِ كَ

وبرُّ الوَالِدَيْنِ واجِبٌ بالإِجْمَاعِ على كُلِّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ في غَيْرِ مَعْصِيةِ اللهُ (۱) .

# فَضَائلُ برِّ الوالدَيْنِ:

لِبِرِّ الوَالِدَينِ فَضَائِلُ جَمَّةٌ، مِنْهَا \_ على جادَّةِ المثالِ لا الحَصْرِ \_ مَا يأتي:

1 ـ أنَّه مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَأَحبِّها إلى اللهِ - تعالى - حتَّى إنَّه مُقَدَّمٌ على الجهاد في سبيله:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ - وَ اللهِ - قَالَ: سَالَتُ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْهِ -: «أَيُّ الأعمالِ اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ - وَ اللهِ عَلَى وَقُتِهَا» (٢). قُلْتُ: «ثُمَّ أَيُّهُ». قَالَ: «بِرُّ الوالدينِ». قُلْتُ: «ثُمَّ أَيُّهُ». قَالَ: «الْجِهَادُ في سبيلِ اللهِ» (٣). قُلْتُ: «ثُمَّ أَيُّهُ». قَالَ: «الْجِهَادُ في سبيلِ اللهِ» .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَطَيْكِ - قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ - عَلَيْكِمْ -: «لا يَجْـزِي وَلَدٌ والدَهُ، إلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ (٤٤)

# ٢ ـ أنَّهُ مِنْ أَعظَم أسبابِ دُخُولِ الجَنَّةِ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - خِطْنَه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عَلَيْكُم -: «رَغِمَ أَنْفُهُ (°)، رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ!». قيل: «مَنْ يا رسولَ الله؟». قال: «مَنْ أَذْرَكَ والدّيه عنده الكَبِرُ أَحَدَهُمَا أَنْفُهُ، رَغْمَ أَنْفُهُ!» في دُخُلِ الجنَّةُ (٦) (٧) .

<sup>(</sup>١) «غذاء الألباب» (١/ ٣٨٢).

<sup>َ . . . . .</sup> (٢) أي في أوَّل وقتها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخارَيُّ (٥٢٧) و(٢٧٨٢) و(٥٩٧٠) و(٧٥٣٤)، ومسلمٌ (٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (١٥١٠).

<sup>(</sup>٥) رَغِمَ انفُهُ : أُلْصِقَ بالرَّغَام، وهو التُّراب، والعبارةُ كنايةٌ عن الذُّلِّ والصَّغَارِ.

<sup>(</sup>٦) ثُمُّ لم يدخل الَجنَّة : يعني أنَّ مَنْ أَدْرَكَ والديه \_ أو أَحَدَهُمَا \_ عندَهُ الكِبَرُ، فلم يبرَّهما فمات \_ دخل النَّارَ.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلمٌ (٢٥٥١).

# ٣ ـ أنَّ رِضَا اللهِ في رِضَا الوالدِيْنِ، وسُخُطَهُ في سُخُطهِمَا:

عَنِ ابْنِ عَـمْرِ و - رَاسَّيْ - أَنَّ رسُولَ اللهِ - عَالِیْ اللهِ الرَّبُ في رضَا الرَّبُ في رضَا الوَّبُ في رضَا الوَالدَيْن، وسُخْطُهما (١) .

# \$ ـ أَنَّهُ سَبِبٌ في قَبُولِ الدُّعَاءِ:

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَرَانيُّ في «الكبير»، ورواه التِّرمذيُّ (١٨٩٩) بلفظ: ﴿رِضَا الرَّبُ فِي رِضَا الوالدِ، وسَخَطُ الرَّبُ في سَخَطُ الرَّبُ في وضاً الوالدِ، وسَخَطُ الرَّبُ في سَخَطِ الوالدِ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/١ ٣٥٠٧، ٣٥٠٦)، و«الصَّحيحة» (٥١٦).

<sup>(</sup>٢) أَرْحْتُ: رَجَعْتُ.

<sup>(</sup>۳) نأى : بَعُـدَ.

<sup>(</sup>٤) يَتَضَاغُونَ : يَصْرُخُونَ من شدَّة الجوع.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٢٢١٥) و(٢٧٢٧) و (٢٣٣٣) و(٣٤٦٥) و(٩٩٧٤)، ومسلمٌ (٢٧٤٣).

\_\_\_ الْخَجَّلَاقِيُّا بِيْرِ الطَّبِّ وَالنَّطِيعِ كَ

٥ ـ برِّ الأولاد لِن بَرَّ والدَيْهِ، فمنْ بَرَّ والدَيْهِ بَرَّهُ أولادُهُ، ومَنْ عَقَّ والدَيْهِ عَقَّهُ أَوُلادُهُ، فَالجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَل، وكما تَديْنُ تُدَانُ.

ومِنَ اللَّطائف ما ذكرَهُ الأصمعيُّ: أَنَّ رجُلاً كَانَ في زمَنِ عبد الملك بْنِ مَرْوَانَ، يُقالُ لَهُ (مَنَازِلُ)، وكَانَ لَهُ أَبُّ كبيرٌ، يُقالُ له (فرعانُ التَّميمِيُّ)، وكَانَ الشَّابُ عَاقاً لأبيه، فَقَالَ الشَيَّخُ:

جَــــزَتْ رحِمٌ بَيْنِي وبَيْنَ منازلِ و و جَزَاءً كما يَسْتَنْجِزُ الدَّيْنَ طالبُهُ تَرَبَّتُ ( َ حَتَّى صَارَ جَعْدًا ( ) شَمَرْدُ لا ( ) و و اني تَظَلَّمَني ( ) مالي، كَـذا وَلَوَى يدي و و لَوَى يَدَهُ اللهُ الذي لا يُغــالبُــهُ واني لداع دَعْــوةً لو دَعَــوتُهــا و و على جَبَلِ الرَّيَّانِ ( ) لا نُقَضَّ جَانِبُهُ

### ثُمَّ ابْتُلِيَ مَنَازِلُ بابْنِ يُقالُ لَهُ (خليج)، عَقَّهُ فِي آخرِ عُمْرِهِ، فَقَالَ:

تَظَلَّمُني مالي خليجٌ، وعَقَّني وو على حين كانت كالحني عظامي تَخَيِّر تُهُ وازْدُدْتُهُ لِيَزِيدَنِي وو وما بعض ما يزداد غير عُرام (١٩) لَعَمْرِي، لَقَدْ ربَيْتُهُ فَرِحًا بِهِ وو فَلا يَفْرَحَنْ بَعْدِي امْرُوّ بِغُلام فَرَحَا بِهِ وَوَ فَلا يَفْرَحَنْ بَعْدِي امْرُوّ بِغُلام فَارادَ الوالي ضَرْبَهُ، فقال الابنُ للوالي: لا تَعْجَلْ عَلَيّ، هَذا منازلُ بْنُ فرعان الّذي يقولُ عَنه أبوه:

جَـــزَتْ رحِمٌ بَيْنِي وبَيْنَ مَنَازلِ وه حَزَاءً، كَما يَسْتَنْجِزُ الدَّيْنَ طالبُهُ

(٣) الجعد: الطويل.

<sup>(</sup>٢) تَرَبَّتَ ؛ تَرَبَّى .

<sup>(</sup>١) اسْتَنْجَزَ الشَّيْءَ؛ طَلَبَ نَجَازَهُ وَالْوَفَاءَ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) الشَّمَرْدَلُ : الفتى القويُّ .

 <sup>(</sup>٥) الغارب: ما بين السَّنَام إلى العُنْق.

<sup>(</sup>٦) العُرَام: الشِّدَّةُ والشراسة والأذى.

 <sup>(</sup>٧) الفحل: الذَّكر القويّ من الحيوان، والجمع فُحُولٌ، وَفَحَالٌ.

<sup>(</sup>٩) الرَّيَّان: اسم جبَلِ ببلاد بني عامرِ.

<sup>(</sup>٨) تَظَلَّمَني: ظَلَمَني.

فَقَالَ الوالي: «يا هذا عَقَقْتَ وعُققْتَ» (١)

#### وَقَالَ آخَرُ يُعاتبُ وَلَدَهُ الَّذِي عَقَّهُ :

غَذُوْتُكُ (() مَوْلُودًا، وَمُنْتُكَ (() يافعا (() وَمُنْتُكَ (() يافعا ((

أخي الحبيبُ، اتَّقِ دعوةَ الوالدِ عليك؛ فإنها سهمٌ صائبُ لا يُخطئ أبدًا.

<sup>(</sup>١) "عبون الأخبار" (٨٦/٣). (٨٧ - ٨٦). عُذَوْتُكَ: رَبَّتُكَ.

<sup>(</sup>٣) مُنْتُكَ: حَمَلْتُ مَنُونَتَكَ، وَقُمْتُ بِكِفَايَتِكَ، وبَابُهُ قَالَ. (٤) يَافِعًا: بالغًا كَبيرًا.

<sup>(</sup>٥) يُقَالُ: عَلَّهُ الشَّرابَ يَعُلُّهُ - بضمَّ العَينَ وكسرها -: أي سَـقَاهُ عَلَلاً بَعْدَ نَهَلٍ، وَالعَلَلُ - بفتحتين - : الشُّرْبُ الثَّاني.

<sup>(</sup>٦) النَّهَلُ – بفتحتين – : الشُّرب الأوَّل، وبابه فرح.

<sup>(</sup>٧) يُقَالُ: تَمَلْمَلَ عَلَى فراشه: إذا اضطرب ولم يستقرُّ من الوجع.

<sup>(</sup>٨) تَهْمُلُ: تفيضُ بالدَّمْعِ، وبَابه نَصَرَ.

<sup>(</sup>٩) هذه الأبيات تُنْسَبُ لابن عبـد الأعلى، وقيل: لأبي العباس الأعمى، وقيل: لأميـة بن أبي الصلت الثَّقفيِّ، انظر «كشف الحفاء» (١٠٧ - ٢٠٨)، و«بر الوالدين» للإمام الطرطوسي (ص١٠٨ - ١٠٩).

\_\_\_\_ الْخِيَّلَاقِيُّ بِيَدِي الطِّيْعِ النَّطِيعِ السِّيِّ النَّطِيعِ السِّيِّ السِّيِّ السِّيِّ السِّيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً - وَلَيْكُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُ -: «ثَلاَثُ دَعَواتٍ مُسُتَجَابَاتٌ، لا شكَّ فيهنَّ: دَعُوةُ الموالدِ على وَلَدهِ، ودَعُوةُ المسافرِ، وَدَعُوةُ المَظْلُومِ» .

#### ■ شروط برً الوالدين:

لبرً الوالدين ثلاثةُ شُرُوطٍ :

الأُوَّل \_ أَنْ يُؤْثِرَ الولد رِضَا والدَيْهِ على رِضَا نَفْسِهِ، وزوجتِه (٣)، وأولادهِ، والنَّاسِ أَجْمَعِين.

الثَّاني \_ أَنْ يُطِيعَهُمَا في كُلِّ مَا يأمُرانه به، وينهيانه عنه، سَواءٌ أَواَفَقَ رغباته أم لم يوافقها، مَا لم يأمراهُ بمعصيةِ اللهِ -سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى - ، أو ما فيه ضررٌ عليه.

الثَّالَث \_ أَنْ يُقَدِّمَ لهما كُلَّ ما يَلْحَظُ أَنَّهما يرغبان فيه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَاهُ منه عن طيب نفسٍ وسرورٍ، مع شُعوره بتقصيره في حقِّهما، ولو بَذَلَ لَهُمَا دَمَهُ ومالَهُ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٥٣٦)، والتِّرمذيُّ (١٩٠٥)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/٣٠٣)، و«الصَّحيحة» (٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) «برّ الوالدين» للحنَّاويِّ (ص٢٥).

<sup>(</sup>٣) لا شك أنَّ برَّ الوالدين مقدَّمٌ على رِضَا الزَّوجة، فعن ابن عُمرَ - وَوَقَّ - قال: «كانت تَحْتِي امراة، وكنت أُحبها، وكان عُمرُ يكرهها، فقال لي: طَلَقْها، فأبَيْت، فأتَّ عُمرَ النَّبيَّ - في -، فذكر ذلك له، فقال النَّبيُّ - في -: «طَلَقُها». رواه أبو داود واللَّفظ له \_ (١١٨٨)، والتَّرمذيُّ (١١٨٩)، انظر «صحيح التَّرغيب والترهيب». وعن مُعاذ بْنِ جَبَل - وَقَّ - قال: أوصاني رسولُ الله - في - بِعَشْر كلمات، قال: «لا تُشرك بالله شيئا، وإن قُتلْت، وحُرَقْت، ولا تَعُقَّ والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك». «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب». وعن أبي الدَّرداء - وَقَي - قال: إنَّ رجلاً أتاه، فقال: إنَّ لي امرأة، وإنَّ أمرُني بطلاقها، فقال أبو الدَّرداء: سمعت رسولَ الله - في - يقول: «الوالدُ أوسَطُ أبواب الجنَّة، فإن شئِت فأضعُ ذلك بطلاقها، فقال أبو الدَّرمذي واللَّفظ له \_ (١٩٠٠)، وابن ماجَهُ (٣٦٦٣)، وصحَّعه الألبانيُّ في البابَ، أو احْفَظُهُ». رواه التَّرمذي والصَّعيحة» (٩١٠)، وابن ماجَهُ (٣٦٦٣)، وصحَّعه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٧١٤٥)، و«الصَّعيحة» (٩١٠).

# • الأسبابُ المعينةُ على برِّ الوالدين:

١ \_ تقوى الله - تعالى -، والاستْعَانَةُ بِهِ على بِرِّهِمَا.

٢ ـ اسْتِحْضَارُ فَضْلِ الوَالِدَيْنِ الَّذِيَ لا يُنْكَرُهُ أَحَدٌ.

٣ \_ استحْضَارُ فَضَائل البرِّ، وعَوَاقب العُقُوق.

٤ \_ قراءة سير البارين بوالديهم.

٥ ـ أَنْ يَضَعَ الوَلَدُ نَفْسَهُ مَوْضِعَ والدَّيْه.

# ■صُورٌ مِنْ بِرِّ الوالدين:

### لبرً الوالدين صورٌ كثيرةٌ، منها:

١ \_ كَثْرَةُ الدُّعَاء والاسْتغْفَارُ لَهُمَا في الحياة، وبَعْدَ المَمَات.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهِ - أَنَّ رسولَ اللهِ - عَلَيْكُم - قَالَ: «إذا مَاتَ الإِنْسانُ انقطع عَمْلُهُ إلاَّ مِنْ ثلاثِ: صدقة جارية، أو علم يُنْتَفَعُ به، أو وَلَدِ صالح يَدْعُو له» (١).

وَعَنْ سلمانَ - خِلْضُهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْضُم - قَالَ: «أربعٌ منْ عَمَلِ الأَحْيَاءِ وَعَنْ سلمانَ - خِلْضُه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَامُونَ اللهِ عَلَامُوْلَ اللهِ عَلَامُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ عَمَلِ الأَحْيَاءِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عَمَلِ الأَحْيَاءِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ عَمَلِ الأَحْيَاءِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ عَمَلِ الأَحْيَاءِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عَمَلِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ ع

٢ \_ البَشَاشَةُ عنْدَ لقَائهما، وتَقْبيلُ أيديهما ورَأْسَيْهما.

٣ \_ قَضَاءُ شُئُونَهُمَا وديونهما.

٤ ـ إدْخَالُ السُّرورِ عليه ما بما يَقْدرُ عليه المرءُ مِنَ الأَسْبَابِ، مثل: الهديَّةِ،
 والسَّفرِ بهما، والمُزاح معهما، ونَحْو ذلك.

٥ \_ السَّهَرُ على رَاحَتِهِمَا خُصُوصًا عِنْدَ مَرَضِهِمَا.

٦ ـ تَطْييبُ سُمْعَتِهِمَا بِالذِّكْرِ الجميلِ.

\_\_\_ الْآجَالَاقِيُّ النِّيَ الطَّيْوَ النَّطِيعِ السَّاعِ السَّاعِ

٧ \_ إِكْرامُ أصدقائهما وأحبابهما.

عَنِ ابْنِ عُمْرَ - وَالْخَصْ - قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكِم -: «إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ أَنْ يَصلِ اللهِ الْرَجُلُ أَهْلَ وُدُ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّيُ الأَبُهُ .

#### يقول النُّوويُّ - يرحمه اللهُ -:

"وفي هَذَا فَضْلُ صِلَة أصدقاء الأَب، والإِحْسَانِ إليهم، وإكرامهم، وهو مُتَضَمِّنٌ لبرِّ الأَبِ وَإِكْرَامه لكَوْنَه بِسَبَبِه، وتَلْحَقُ به أصدقاءُ الأُمِّ، والأجداد، وتَضَمِّنٌ لبرِّ الأَبِ وَإِكْرَامه لكَوْنَه بِسَبَبِه، وتَلْحَقُ به أصدقاءُ الأُمِّ، والأَجداد، والمشايخ، والزَّوْجَ، والزَّوْجَةِ» (آ).

وَمِنْ إِكْرَامِ الأَّبِ إِكْرَامُ الْعَمِّ؛ لقولِ رسولِ اللهِ - عَلَيْظِيمُ -: «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ (٣) (٤) أ أبيه » .

وَمِنَ البِرِّ بِالأُمِّ الإِحْسَانُ إلى الخَالَة؛ لقولِ رسولِ اللهِ -عَالَيْكُمُ -: «الخَالَةُ بِمَنزِلَةِ الأُمِّ». وقوله: «الخالةُ والدةً».

والبرُّ بِالْحَالَةِ لَهُ فَضْلٌ عِظِيمٌ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَاللَّهُ -: أَنَّ رَجُلاً أَذْنَبَ ذَنْبًا كبيرًا، وتساءَل إِنْ كان له توبةٌ، فدلَّهُ رسولُ الله - وَ على بابِ من البرّ، يُكَفّرُ عنه ما أَذْنَبَ، فقال لَهُ: «ألك والدانِ؟». قَالَ: «لا». قالَ: «فَلَكَ خالَةٌ؟». قالَ: «نَعَمْ». قَالَ رسولُ اللهِ - وَ هُبِرُها إِذَنْ (٧).

<sup>(</sup>٣) صِنْوُ أبيه: هذا تشبيـهٌ للأَخَوِيْنِ فأكثر من أب واحد، وهم فـروعه كالنَّخلتين فأكثر تفـترقان من أصلٍ واحد، والصَنْو: هو المثْلُ، وتثنيتُهُ صِنْوَان، وَجَمْعُهُ صِنْواَنٌ، وَأَصْنَاءٌ.

<sup>(</sup>٤) رواه ً الطَّبَرَانيُّ في «الكبير» عن ابن مسعودٍ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢١١٣/١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٢٦٩٩) و(٤٢٥١) عن البَرَاء.

<sup>(</sup>٦) رواه ابْنُ سَعْدٌ عن محمَّد بْنِ عليٍّ مُرْسَلاً، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٧) رواه التِّرمذيُّ (١٩٠٤)، َ انظَر «صحيح سنن التّرمذيُّ» (١٥٥٤).

٨ ـ المشي أَمَامَهُمَا ليلاً، وخَلْفَهُمَا نهاراً.

٩ \_ التَّصَدُّقُ عنهما بَعْدَ مَمَاتهما .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَاضَكُ -: أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيِّ - ﷺ - : إِنَّ أَبِي مَاتَ، وتَرَكَ مالاً، ولم ولم يُوْص، فَهَلْ يُكَفِّرُ عنه إِنْ تُصُدِّقَ عَنْهُ ؟». قال: «نَعَمْ» . .

وَضِدُّ البِرِّ العُـقُوقُ، وهُو مُحـرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجْـمَاعِ، بَلْ مِنْ كَبَائِرِ الذَّنُوبِ.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - وَالْ اللهِ عَلَى : قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - وَالْكُهُمُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ (٢) . الإشْراكُ بِاللهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ (٢) . الكَبائرِ 8 ، ثلاثًا . قالوا : «بَلَى ، يا رسولَ اللهِ ». قالَ : «الإشْراكُ بِاللهِ ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ « .

وَلَوْ لَمْ يُحرِّمِ اللهُ العُـقُوْقَ، لَكَانَ مِنْ نُبْلِ الأَخْلاقِ عَـدَمُ عُقُوقِهِـمَا، فَكِرَامُ النَّاس تتقدَّمُ مَنْزِلَةُ والديهم عَلَى النَّفْس، وَالأَهْل، وَالوَلَد، وَالنَّاس أَجْمَعينَ.

وَقَدْ تَجِدُ الرَّجُلَ يُحْسِنُ إلى أَصْحَابِه، ولا يَمَلُّ الجُلُوسَ معهم، فَإِذَا جَلَسَ مَعَ أَبِيهِ أَو أُمِّهِ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَجَدْتُهُ مُتَمَلْمِلاً، كَأَنَّمَا هُوَ عَلَى الجَمْرِ، فهذا لَيْسَ بِبَارٍّ، بَلِ البَارُّ مَنْ يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ لأُمِّه وأبيه، ويَخْدُمُهُمَا على أَهْدَابِ عَيْنَيْهِ، ويَخْدُمُهُمَا على أَهْدَابِ عَيْنَيْهِ، ويَحْدُمُهُمَا على أَهْدَابِ عَيْنَيْهِ، ويَحْدُمُهُمَا على أَهْدَابِ عَيْنَيْهِ، ويَحْدُمُهُمَا على أَهْدَابِ عَيْنَيْهِ،

### • صُورٌ مِنْ عُقُوقِ الوالدين:

للعُقُوق صُورٌ كَثِيرَةٌ، منها:

١ ـ إِبْكَاءُ الوالِدَيْنِ وَتَحْزِينُهُمَا بِالقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ.

عن ابن عَمْرِو - رَاعُنْ - قالَ: أتى رجلٌ رسولَ اللهِ - عَلَمْ - فقالَ: «يا رسولَ اللهِ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ (۱۶۳۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٦٥٤) و(٥٩٧٦) و(٦٢٧٣) و(٦٩١٩)، ومسلمٌ (٨٧).

<sup>(</sup>٣) «مكارم الأخلاق» لابن عُشَيْمين (ص٤١).

كُ الْآخِيَّلِ قِنَّى الطَّبِّ وَالنَّطِيعِ كَ

إنيِّ جِئْتُ أُريدُ الجهادَ مَعَكَ؛ أبتغي وَجْهُ اللهِ، والدَّارَ الآخرِةَ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ، وَإِنَّ وَالدِّيَّ يَبْكِيَانِ». قَالَ: «فَارْجِعْ إليهما، فَأَضْحكُهُمَا كما أَبْكَيْتَهُمَا».

٢ \_ التَّضَجُّرُ منْ مطالبهما، والتَّأَفُّفُ منْهما، وَنَهْرُهُما، وَرَفْعُ الصَّوْت عليهما، والعُبُوسُ عند لقائهما، والنَّظَرُ إليهما شَزْرًا .

يقولُ اللهُ -سُبْحانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاًّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إحْسَانًا إِمَّا يَيلُغَنَّ عندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ "" وَلا تَنْهَرْهُمَا ف وقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (٣٣) وَاخْفضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ منَ الرَّحْمَة (٥) وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّيَاني صَغيرًا ﴾ (سورة الإسراء: ٢٣ - ٢٤).

٣ \_ شَتْمُهُ مَا، بَلْ إِنَّ التَّسَبُّ إِلَى شَتْمِهِ مَا مِنَ الكَبَائِرِ، فَكَيْفَ بِشَتْمِهِ مَا مُّاشَرَةً؟!.

عَن ابْن عَـمْرو فِطْنِيْهِ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ الله -عَايَّالِثِيمِ -: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَـتْمُ الرَّجُلِ والدَيْهِ». قالوا: «يا رسولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ والدَيْهِ؟١». قال: «نَعَمْ، يَسبُّ أبا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، ويَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ،

٤ \_ انْتِقَادُ مَا تُعِدُّهُ الوَالِدَةُ مِنَ الطَّعَامِ، بَلْ إِنَّ الطَّعَامَ لا يُعَابُ مُطْلَقًا، فكَيْفَ إِذَا كَانَ منْ إعْدَاد يَد الوَالدَة؟!.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ضَافَت - قالَ: «ما رَأَيْتُ رسولَ اللهِ - عَالِ طعامًا قَطُّ، كان إذا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وإنْ لَمْ يَشْتَهه سَكَتَ» .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داودَ (٢٥٢٨)، وابْنُ مَاجَة \_ واللَّفظ له \_ (٢٧٨٢)، والنَّسَائيُّ (٨٦٩٦) و(٨٦٩٧)، وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>٢) نَظْرَ إِلَيْهُ شَزْرًا : هُو نَظَرُ الْغَضْبَان بِمُؤْخرِ عَيْنه.
 (٣) أُفٍ : كلمة تضجُّرٍ وكراهة، وهي اسم فعلٍ مَضارع.

<sup>(</sup>٤) لا تنهرْهُما: لا تُزجُرْهماً عمّاً يتعاطيانه مّا لا يُعجبُكَ.

<sup>(</sup>٥) اخْفضْ لهما جَنَاحَ الدُّلُ مِنَ الرَّحْمَةِ: تواضعْ رحمةً لهما، وَشَفَقَةً عليهما.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٩٧٣)، ومسلمٌ \_ ُواللَّفظ له \_ (٩٠).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (٣٥٦٣) و(٩٠٩٥)، ومسلمٌ ـ واللَّفظ له ـ (٢٠٦٤).

٥ \_ إصْدَارُ الأَوامر عَلَيْهما.

٦ ـ تَشْوِيهُ سُمْعَتَهُمَا أَمَامَ النَّاسِ بذكْرِ مَعَايبهمًا، والمآخذ عليهما.

٧ \_ عَدَمُ الإِسْراعَ في قَضَاءِ شُئُونَهُما مَّا يُسَبِّبُ عِنْدَهُمَا الضِّيْقَ.

٨ ـ تَرْكُ الإصْغَاء لحَديثهمًا.

٩ \_ الْبُخْلُ عَلَيْهِمَا، وَتَعْدَادُ الأيادي.

١٠ ـ البَقَاءُ خَارِجَ المُنْزِلِ لمدَّةٍ طَوِيلَةٍ مَعَ حَاجَةِ الوَالِدَيْنِ إلى الوَلَدِ، وعَدَمِ إذْنِهِمَا لَهُ.

١١ ـ إيدَاعُهُمَا دُورَ الْعَجَزَة والْمُسنِّينَ.

١٢ ـ تَمَنِّي زَوَالهُمَا.

١٣ - تَقْديمُ طاعة الزَّوْجَة عليهما.

١٤ - الشِّجَارُ أَمَامَهُمَا، إمَّا مَعَ الأُخْوَة، أَوْ مَعَ الزَّوْجَة.

١٥ - كَثْرَةُ الشَّكْوَى والأَنين أَمَامَهُمَا.

وَأَخِيرًا قَالَ ابْنُ عَبْدِ القَوِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -:

ويحسنُ تَحسينُ لَخُلُق وَصُحْبَة وَ وَلاسِيَّمَا لِلْوَالِدِ الْمُتَاكَّدِ وَلَاسِيَّمَا لِلْوَالِدِ الْمُتَاكَّدِ وَلَوْ كَانَ ذَا كُفْر وَأَوْجِبْ طَوْعَهُ وَ وَ سِوَى في حَرام أَوْ لأَمْر مُ وَكَد كَانَ ذَا كُفْر عَلْم لا يَضُر مُ وَعَهُمَا بِهِ وَ وَتَطْليق زَوْجَات بِرَأْي مُ جَرد وَقَطْليق زَوْجَات بِرَأْي مُ جَرد وَقَطْليق زَوْجَات بِرَأْي مُ جَرد وَقَحْسن إلَى أَصْحَابِه بَعْدَ مَوْتِهِ وَ وَنَفُذْ وَصَايا مِنْهُ في حُسن مَعْهَد وَقُكْر م هُ باسْتِغْفَارِكَ إِنْ كُنْتَ بَارِرًا وَ وَ فَهَدَا بَقَايا بِرَه الْمُتَعَود (۱)



<sup>(</sup>١) «الأُلْفيَّة في الآداب الشَّرْعيَّة» (ص٣٥).

# صلِّهُ الرَّحِمِ

Z

الصِّلَةُ - بكسر الصَّادِ المُهمَلَةِ -: مصدر وصَلَهُ كوعَدَهُ عدَّةً.

والرَّحِمُ: هُمُ القَرَابَةُ مِنْ ذَوِي النَّسَبِ والأَصْهَارِ.

وَصِلَةُ الرَّحِمِ كِنَايَةٌ عَنِ الإِحْسانِ إلى الأَقَارِبِ، والتَّعَطُّفِ عليهم، والرِّفْقِ بِهِمْ، والرِّفْقِ بِهمْ، والرِّعَايةِ لأَحْوَالِهِمْ، وإِنْ تَعَدُّوا وأَساءوا.

وَصِلَةُ الرَّحِمِ مِنَ الحُقُوقِ الَّتِي دَعَتْ إليها الْفِطْرَةُ السَّليمةُ، وقرَّرَتْها الشَّريعةُ السَّمْحَةُ.

فَللقريبِ الَّذِي يتَّصلُ بِكَ في القَرابةِ حَقُّ هذهِ القَرَابة بحسب قُرْبهِ.

قَالَ اللهُ - تعالى -: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ (سورة الإسراء: ٢٦). وَقَالَ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبَذِي الْقُرْبَى ﴾ (سورة النَّساء: ٣٦).

وَلَقَدْ حَثَّ الرَّسولُ - عَلَيْ اللَّقَارِبِ.

فَعَنِ ابْنِ مسعودٍ - وَاللَّهِ - اللَّهِ اللهِ - عَلَيْكُمْ - قَالَ: «اتَّقوا اللهُ وصلُوا (وَصلُوا (مَا اللهُ وصلُوا (مُعَنِينًا مُعَالًا: «اتَّقوا اللهُ وصلُوا (مُعَامَكُمُ (۱)).

عَلَيْكَ بِبِرِّ الوالدِيْنِ كَلَيْهِ مَا وَ وَبِرِّ ذَوِي القُرْبَى، وَبِرِّ الأَبَاعِدِ عَلَيْكَ بِبِرِ الوالدِيْنِ كَلَيْهِ مَا وَ وَ وَبِرِّ ذَوِي القُربَى، وَبِرِّ الأَبَاعِدِ (٢) ولا تَصْحَبَنْ إلاَّ تَقِيدًا مُهُ ذَبًا وَ وَ عَفِيْفًا، ذَكِيّاً، مُنْجِزًا للمَ وَاعِد (٢)

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر، وحسنَّه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٠٨/١)، و«الصَّحيحة» (٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) «جواهر الأدب» (ص٦٦١).

والإِحْسَانُ إِلَى الأَقَارِبِ يكونُ إِمَّا بِبَذْلِ الجَاهِ، أَوِ النَّفْعِ البَدَنِيِّ، أَوِ النَّفْعِ البَدنِيِّ، أَوِ النَّفْعِ البَدنِيِّ، أَوِ النَّفْعِ اللَي بِحَسْبِ مَا تَتَطَلَّبُهُ قُوَّةُ القَرَابَةِ وَالْحَاجَةِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ هَذَا وَلا ذَاكَ، فليكُنْ بخُلُقٍ حَسَنٍ: مِنْ كَلَمَة طَيِّبَة، وَبَسْطِ الوَجْه، والطَّلاقَة، وَلَينِ الجَانِب، وَخَفْضِ الجَنَاحِ، ونَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَجْلِبُ التَّحَابَّ بَيْنَ الأَقَارِبِ.

قَالَ رَسُولُ الله - عَالِيْكِم -: «بِلُوا أَرْحَامَكُمْ، ولَوْ بِالسَّلامِ».

وحَقُّ القَرابةِ قَدْ ضُيِّعَ في هذا الزَّمَانِ مِنْ قِبَلِ كَثيرٍ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، فَتَجِدَ الـوَاحِدَ مِنْهُم لا يَصِلُ قَرَابَتَهُ لا بالجَاه، ولا بِالمَال، ولا بالخُلُق، عضي الأيَّامُ والشُّه ورُ والسِّنُونَ ما رَآهُمْ، ولا زَارَهُمْ، ولا تَحبَّبَ بِهَديَّة إلَيْهِم، ولا جَلَبَ لَهُمْ مَنْفَعَةً، أو دَفَعَ عَنْهُم مَضَرَّةً، بَلْ رُبَّمَا \_ إلى جَانِبِ ذَلِكَ \_ أَسَاءَ اليهم بالقَوْل، أو بالْفِعْل، أو بهما معًا، يصلُ البعيد، ويَقْطَعُ القَريبَ!.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعامِلُ قَرَابَته بالمثلِ، إنْ وَصَلُوه وَصَلَهُم، وَإِنْ قَطَعُوه قَطَعُوه وَمَنَا النَّاسِ مَنْ يُعامِلُ قَرَابَته بالمثلِ، إنْ وَصَلُوه وَصَلَهُمْ، وَإِنْ قَطَعُوه قَطَعَهُمْ، وَهَذَا لَيْسَ بِواصِلِ في الحقيقَة، بَلْ هو مُكَافِئٌ للْمَعْرُوف بِمِثْلِه، والمُكَافَأَة على المعروف يَشْتَرِكُ فيها القريبُ وغَيْرُه، والواصِلُ - حَقيقةً - هُو مَنْ يَصِلُ قَرَابَتَهُ ابْتَغَاءَ وَجْهِ الله، ولا يُبَالِي سَواءً وصَلُوه أَمْ لا.

عَنِ ابْنِ عَمْرِ و - رَضِي - عَنِ النَّبِيِّ - عَانِي النَّبِيِّ - قَالَ: «لَيْسَ الواصلُ بِالْكَافَىءِ، ولَكِنَ الوَاصِلُ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَها» .

<sup>(</sup>١) بلوا ارْحَامكم: نَدُّوها بصِلَتِها، وهم يُطْلِقُونَ النَّدَاوَةَ على الصَّلَةِ، كَما يُطْلِقُونَ العبسَ على القَطيعةِ.

<sup>(</sup>٢) «السِّلسلة الصحيحة» (١٧٧٧)، مِنْ حَديثِ سويدِ بْنِ عامرٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٩٩١).

\_\_\_\_ ﴿ الْإِنْجَالِاقِنَّا بِينِ الطَّعِ وَالنَّطِعِ ﴾ \_\_\_\_

وَلَقَدْ حَثَنَا الرَّسُولُ - عَلَيْ الْحَاءِ حَقِّ الرَّحِمِ، وَإِنْ عَامَلُونَا بِالجَفْوَةِ، وَالغَلْظَةِ، والشَّرِّ في حينِ أَنَّهُ يُطَمِّئِننَا على مُسْتَقْبَلِنَا، وَيَزيحُ عَنْ قُلُوبِنَا اليَأْسَ.

عَنْ أَبِي هُرِيرةَ - وَ اللّهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: «يا رسولَ اللهِ إنَّ لِي قرابةً أَصلِهُمْ ويقطعونني، وأحْسنِ الله عنهم ويجْها وُنَ عليَّ». فقال: «لَتَنِ ويقطعونني، وأحْسنِ الله عنهم ويجْها ويَجْها وُنَ عليَّ». فقال: «لَتَنِ كُنْتَ كما قلتَ، فكأنَّما تُسفِّهُمُ (١) اللّهَ (٢) ، ولا يزالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهيرٌ عليهم، ما دُمْتَ على ذلك» (١) .

# قال محمَّدُ بنُ عبد الله الأَزْديُّ:

وحَسْبُكَ مِنْ ذُلِّ، وسُوءِ صنيعة وق مناواة (أن ذي القُربَى، وإنْ قيلَ قاطعُ ولكنْ أُواسِيْهِ فَي المُواجِعُ ولكنْ أُواسِيْهِ فَي الْمُواجِعُ والْنَّالِ وَالْمَالِيُّ الرَّواجِعُ ولا يَسْتَوي في الحُكُم عَبْدَانِ: واصلٌ وق وعبْدٌ لأرحام القرابة قاطعُ (١)



<sup>(</sup>١) تُسْفِقُهُم - منَ السَّفُوف -: تُطْعمُهُم وتُلْقمُهُم.

<sup>(</sup>٢) المَلُّ: قالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَصْلُ المَلَّةِ : التُّرْبَةُ المُحْمَاةُ تُدْفَنُ فيها الخُبْزَةُ.

وقال القُـتَبِيُّ: الْمُلُّ: الجَمْـرُ، ويُقَال للرَّمادِ الحـارِّ ـ أيضًا ـ الْمُلُّ، والمَلَةُ: مَوْضِعُ الخُبْـزَةِ. يقول: إذا لم يشكروكَ، فَإِنَّ عطاءَكَ إِيَّاهُم حَرَامٌ عليهم، ونارٌ في بُطُونِهِم. ففيه تشبيهٌ لما يَلْحَقُهُمْ مِنَ الإِثْمِ بما يَلْحَقُ آكلَ الرَّمَادِ الحَارِّ مِنَ الأَلَمِ.

<sup>(</sup>٣) الظُّهيرُ: الْمُعينُ والنَّاصرُ.

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (۲۵۵۸).

<sup>(</sup>٥) مُنَاواة: مُعَاداة .

<sup>(</sup>٦) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٥٣).

# ■ فَضائلُ صـالَة الرَّحـم:

لِصِلَةِ الرَّحِمِ فَضَائِلُ جَمَّةٌ، منها:

١ ـ أنَّها شِعارُ الإيمانِ بِاللهِ، واليَوْمِ الآخِرِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَالْنِيْ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، والْيُوْمِ الآخِرِ، فَلْيُصِلُ رَحِمَهُ» .

٢ ـ أنَّ الله - عَنَّ وَجَلَّ - يَصِلُ الْوَاصِلَ في الدُّنْيَا والآخِرةِ، في مدُّهُ بالرَّحْمَةِ، ويُيَسِّرُ له
 الأُمُورَ، ويُفَرِّجُ عَنْهُ الكُربُاتِ:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف - خِلْقُنه - قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - عَلَيْهِمْ - يَقُولُ: «قَالَ اللهُ - عَلَيْهِمَ مَنْ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ - تعالى -: أنا الرَّحَمنُ، وهي الرَّحِمِ، شَقَقْتُ لها اسْمًا مِنِ اسمي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتُهُ، ومَنْ قَطَعَها بَتَتُهُ (٢) (٣).

وَعَنْ أَبِي هُرِيْرةَ - وَ اللهِ حَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَالَ اللهِ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنهِم (١٤) مَنْ وَصَلَك، فقالت، هذا مَقَامُ الْعائذ (٥) بِكَ مِنَ الْقَطيْعَة، قال: فَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَك، وأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟، قالتُ: بلى، قال: فذلك لَك،،

<sup>(</sup>٢) بتَتُهُ: قَطَعتُهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٦٩٤)، والتّرمذيُّ (١٩٠٧)، وصحّعه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٢٣١٤)، و «الصّحيحة» (٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) فَرَغَ منهم: كمل خَلْقهم.

<sup>(</sup>٥) العائد والمستعيد: هو المعتصمُ بالشَّيُّء، الملتجئُ إليه.

\_\_\_ الْإِنْجَالِاقِيَّا بِينِ الطَّبْعِ النَّطِيعِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي

ثُمَّ قال رسول الله - ﷺ -: «اقْرَءُواْ إِنْ شَئْتُمُ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٣٣) أُولْئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾ (سورة محمَّد: ٢٢ · ٢٣)» .

# ٣ ـ أنَّها أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إلى اللهِ - تعالى - بَعْدَ الإيمانِ بِهِ:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَتْعَمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عَلَيْظِيم - قَالَ: «أحبُ الأعمالِ إلى اللهِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَتْعَم أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عَلَيْظِيم - قَالَ: «أحبُ الأعمالِ إلى اللهِ إلى اللهِ إلى اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَتْعَم اللهِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَتْعَم اللهِ اللهِ عَنْ رَجُلُ اللهِ عَمْ صَلِهُ الرَّحِمِ» .

# ٤ ـ أنَّها مِنْ أَعْظَم أَسْبَابِ دُخُولِ الجَنَّةِ:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاريِّ - وَ اللهِ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْكُم - ، فَقَالَ: «دُلَّني على عَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدُنيني مِنَ الجنَّة، ويبُاعِدُني مِنَ النَّارِ». قال: «تَعْبُدُ اللهُ لا تُشْرِكُ بِهِ شِيئًا، وتُقيْمُ الصَّلاة، وتُؤْتي الزَّكَاة، وتَصِلُ ذا رَحِمِكَ». فلمَّا أَدْبُرَ ((3))، قال رسولُ الله - عَلَي -: «إِنْ تَمَسَّكَ بِما أُمرَ بِهِ دَخَلَ الجنَّة» (3).

### ٥ ـ أنَّها من أسباب البركة في الرِّزق والعمر:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالُك - وَلَيْنَهُ - أَنَّ رسولَ الله - عَلَيْنِهُم - قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبُسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ ، ويُنُسَاً لَهُ في أَثَرِهِ ، فَلْيُصِلُ رَحِمَهُ » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٨٣٠) و(٥٩٨٧) و(٥٠١)، ومسلمٌ (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يَعْلَى في «مسنده»، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) أَدْبُرُ: ولَّى وذِهب.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٣٩٦) و(٩٨٣٥)، ومسلمٌ \_ واللَّفظ لَهُ \_ (١٣). .

<sup>(</sup>٥) يُبْسَطُ لَهُ فِي رِزْقِهِ: يُوسَّع لَهُ فيه.

<sup>(</sup>٦) يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثِرِهِ: يُؤَخَّر لَه فِي أَجِلِهِ وعُمْرِهِ.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (٢٠٦٧) و (٥٩٨٦)، ومَسَلَّمٌ (٢٥٥٧).

#### ٦ ـ أنَّها تُعَمِّرُ الدِّيارَ:

عَنْ عَائِشَةَ - ضَافِيُهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - عَائِشُهُ -: «صلِهُ الرَّحِمِ، وحُسنْنُ الخُلُقِ، وحُسنْنُ الخِوَارِ ليعُمَرُنَ الدِّيارَ، ويَزِدْنَ في الأَعْمَارِ» .

### ٧ ـ أنَّها تَجْلبُ مَحَبَّةَ الله - تعالى - للمتواصلين فيه:

عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ - خِلْقُهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْكُم - قَالَ: «حُقَّتُ (٢) مُحَبَّتِي للمتواصلِيْنَ فيًّ .

# أنَّ الصَّدَقَةَ على ذي الرَّحِمِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ على المسكين:

عَنْ سلمانَ بْنِ عَامِرٍ - ثِطْقُهُ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْكُم - قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ على السَّدَقَةُ على السَّدَقَةُ، وَصلَةٌ» (١٤).

وَعَنْ زَيْنَبَ امْراَّةً عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: سَاَّلْتُ رَسُولَ اللهِ - وَالْكُمْ -: «أَيُجْزِئُ أُنْ عَنْ وَعَنْ زَيْنَبَ امْراَّةً عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَام في حَجْرِي؟». فقالَ رسولُ اللهِ - اللهِ عَلَى عَنِي مِنَ الصَّدَقَة النَّهُ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَام في حَجْرِي؟». فقالَ رسولُ اللهِ - اللهِ - اللهِ عَلَى مَن الصَّدَقَة اللهِ عَلَى مَن الصَّدَقَة اللهِ عَلَى المَّدَقَة اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجُهُ.

<sup>(</sup>٢) حُقَّتُ: وَجَبَتْ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمـدُ في «المسند» (٥/ ٢٢٩)، والحاكم في «المستدرك»، والطّبَرَانيُّ في «الكبيـر»، وصحّـحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٤٣٢١).

<sup>(</sup>٤) رواه التِّرمذيُّ (٦٥٨)، والنَّسائيُّ (٢٥٨٣)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٣٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) أَيُجْزِئُ: أَيكُفِي.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (١٤٦٦)، ومسلمٌ (١٠٠٠).

\_\_\_\_ الْحَجَّالُاقِيُّ بَيْتِ الطِّيْعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ الْمُ

وَعَنْ أُمِّ المؤمنينَ مَيْمُوْنةَ بنتِ الحارِث - وَاللَّهِ اللَّهِ الْعَتْقَتُ وَلَيْدَةً () في زمانِ رسولِ اللهِ - عَلَيْكُمْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ

# ٩ ـ أنَّها سببٌ لشيوعِ المحبَّةِ والتَّرَابُطِ بَيْنَ الأَقَارِبِ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ - وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ - عَلَيْكُمْ اللهِ مَثْراةٌ مَثْراةٌ مَثْراةٌ مَثْراةٌ في المالِ مَحَبَّةٌ في الأهْلِ، مَنْسَأَةٌ في الأَجَلِ» .

#### ١٠ ـ أنَّها أَعْجَلُ الطَّاعَة ثَوَابًا:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - فِي اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - فِي اللهِ عَنْ أَمْ اللهِ عَنْ أَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وَضِدُّ الصِّلَةِ القَطِيعَةُ، وهي مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ.

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - وَلِيَّتِيهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْتِهِم - قَالَ: «لا يَدْخُلُ الجنَّهَ (٥) قَاطِعُ رَحِمِ» .

وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ مِنْ أَعْجَلِ المعْصِيَةِ عُقُوبَةً.

<sup>(</sup>١) الوليدةُ: الأَمةُ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٥٩٢) و(٢٥٩٤)، ومسلمٌ (٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبَرَانيُّ في «الأوسط»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٧٦٨/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبَرَانيُّ في «الكبير»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٥٧٠٥)، و«الصحَيحة» (٩١٥) و(٩٧٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٥٩٨٤)، ومسلمٌ (٢٥٥٦).

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - وَ فَا اللهِ - عَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَالَظُهُ -: «مَا مِنْ ذَنبِ أَجُدَرُ أَنْ يُعَجِّلُ اللهُ - تعالى - لصاحبِهِ العُقُوبَةَ في الدُّنيا - مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ في الآخِرَةِ - مِثْلُ يُعَجِّلُ اللهُ - تعالى - لصاحبِهِ العُقُوبَةَ في الدُّنيا - مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ في الآخِرَةِ - مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الرَّحِمِ » .

## ■ أسبابُ قطيعة ِ الرَّحمِ:

الأسبابُ كثيرةٌ جداً، ولعلَّ من أبرزها ما يلي:

- ١ ـ الجهلُ بحقوقِ الأقَارِبِ.
  - ٢ \_ ضَعْفُ التَّقْوَى.
    - ٣ \_ الْكبرُ.
- ٤ \_ الانْقطَاعُ الطُّويلُ الَّذي يسبِّبُ الوحشةَ والنِّسيانَ.
- ٥ ـ التَّكلُّفُ الزَّائدُ مِنْ قِبَلِ الموصولِ، مَّا يجعَلُ الوَاصِلَ لا يَحْرِصُ على زيارَتِهِ؛ لئَلاَّ يقعَ في الحَرَج.
  - ٦ \_ اللاَّمُبَالاةُ، وَعَدَمُ الاكتراث والاهتمام بالزَّائرينَ من الأقاربِ.
    - ٧ \_ العِتَابُ الشَّديدُ من بعضِ الأقارِبِ، ممَّا يُسبِّب النُّفْرَةَ منه.
- ٨ ـ الشُّحُ والبُخْل مِـمَّنْ آتاه اللهُ بسطةً في الرِّزق، فتراه لا يُواصِلُ قَرابَـتَهُ؛ لئلاَّ يخسر عليهم من ماله: كاستدانتهم منه، وغَيْر ذلك.
  - ٩ ـ نسيانُ بعض الأقاربِ في الولائم، الأَمْرُ الَّذي يُسَبِّبُ سُوءَ الظَّنِّ فيما بَيْنَهُمْ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داودَ (٢٠٤٤)، والتِّرمذيُّ (٢٥١١)، وابن مــاجَة (٤٢١١)، وصحَّحه الألبــانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/٤٠٧)، و«الصَّحيحة» (٩١٨).

١٠ \_ الوشايَةُ والإصْغَاءُ إليها.

١١ ـ المُزَاح الخارجُ عَنْ حَدِّ الاعْتِدَالِ.

٢ \_ المَنُّ وتَعْدَادُ الأيادي، والمطالبةُ بالمثْل.

١٣ \_ الطَّلاقُ بَيْنَ الأقَارب.

١٤ ـ تأجيلُ قِسْمَةِ الميراثِ بَيْنَ الأقَارِبِ.

فعلى الأقارِبِ أَنْ يُحَاوِلُوا اجتنابَ هَذِهِ الأَسْبَابِ المُؤدِّيَةِ للقطيعةِ، ما اسْتَطَاعُوا إلى ذَلكَ سَبيلاً.

وَكُنْ وَاصِلَ الأَرْحَامِ حَتَّى الكَاشِحِ • • • تُوفَّرُ في عُمْرٍ وَرِزْقِ وَتَسْعَدِ وَلَا تَقْطَعِ الأَرْحَامِ، إِنَّ قَطِيعَةً • • • لِذِي رَحِمِ كُبْرَى مِنَ اللهِ تُبْعَدِ وَلا تَقْطَعِ الأَرْحَامِ، إِنَّ قَطِيعَةً • • • ثَوَى (١) قَاطعٌ، قَدْ جَاءَذَا بِتَوَعُدُ (٢) فَلا تَغْشَ قُومًا رَحمَةُ اللهِ فيهمُ • • • ثَوَى أَقَاطعٌ، قَدْ جَاءَذَا بِتَوَعُدُ (٢)



(١) ثُوَى: أَقَامَ.

ر ) «الأَلْفَيَّة في الآداب الشَّرْعيّة» (ص٣٥).

# حُسن الجوار

Z

لِلْجَارِ على جارِهِ حقُّ عَظِيمٌ، وهَذَا الحقُّ يَتَفَاوتُ مِنْ جَارٍ لآخرَ بِحَسْبِ مَنْزِلَةِ الجَارِ.

#### اقسامُ الجيران:

الجيرانُ ثلاثةٌ:

الأوَّل - جارٌ له ثلاثةُ حُقُوقِ: وهو الجارُ المسلمُ القَرِيبُ مِنْكَ نَسَبًا، له حقُّ الجوارِ، وحقُّ الإسلام، وَحَقُّ القَرَابَةِ.

الثَّاني - جارٌ له حقَّان: وهو الجارُ المسلمُ غَيْرَ القريبِ مِنْكَ في النَّسَبِ، له حقُّ الجُوارِ، وحقُّ الإسلام.

الثَّالث ـ جارٌ له حقُّ واحدٌ: وهُو َ الجارُ الكافرُ، له حقُّ الجوار.

أَكُ رِمِ الجارَ، ورَاعِ حَقَّهُ ﴿ وَ الْعَرِفُانَ الْفَتَى الْحَقَّ كَرَمْ الْحَارَ، ورَاعِ حَقَّهُ ﴿ وَ الْعَ

# • عَظَمَةُ مِنْزِلَةِ الجَانِ

لِلْجَارِ مَنْزِلَةٌ عَظِيمَةٌ، وَمَكَانَةٌ عَلِيَّةٌ، يَدُلُّ على ذَلكَ كَثْرَةُ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي الْخَتِّ على الإِحْسَانِ إليه، والتَّرغيبِ في ذلك، ولَنَقْتَطِفْ مِنْ تِلْكَ النُّصُوصِ ما يلي:

<sup>(</sup>١) عَرْفَان: مَعْرفَة.

<sup>(</sup>٢) «جواهر الأُدب» (ص٦٦٠).

\_\_\_\_ الْخَبَالَاقِيَّابَيْتِ الطَّيْعِ النَّطْعِ الْمُعْمِ النَّطْعِ الْمُعْمِ النَّطْعِ الْمُعْمِ النَّلْعِ الْمُعْمِ النَّلْعِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ النَّلْعِ الْمُعْمِ النَّلْعِ الْمُعْمِ النَّعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ

ا \_ قَـالَ اللهُ -سُبُّحَـانَهُ-: ﴿ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَـتَـامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ (١) وَالْجَارِ الْجُنُبِ (٢) ﴾ (سورة النساء:٣٦).

٢ \_ وعن ابْنِ عُمرَ وَعَائشَةَ - وَاللَّهِ - قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَالِيْكُم -: «مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ (٣) (٤) .

وعَن ابْنِ عَمْرِو - وَطَيْنِهِ - أَنَّه ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهِلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لَجَارِنَا اللهِ وَيَ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَا اللهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَالَاهِمَ -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَاللهِ، واليوم الأخرِ، فلا يُؤْذِ جَارَهُ» .

وفي روايةٍ لمسلمٍ: ﴿فَلْيُحْسِنُ إِلَى جَارِهِ».

٤ \_ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْكُم - قال: «والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ!».
 قيل: «مَنْ يا رسولَ الله ؟!». قال: «الذي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » .

وفي رُواَيَةِ: «لا يَدْخُلُ الجنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» .

<sup>(</sup>١) الجارذي القُرْبَى: الذي بَيْنَك وبَيْنَهُ قَوَابةٌ.

<sup>(</sup>٢) الجار الجُنُب: الذي ليس بَيْنَك وبَيْنَهُ قَرَابةٌ.

<sup>(</sup>٣) أي ظَنَنْتُ أَنَّهُ سيبلغني عنِ اللهِ الأَمْرُ بتوريثِ الجارِ جارَهُ. وفي هذا توكيـدٌ عظيمٌ على الحثّ على رعاية حقوقه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخارَيُّ (٢٠١٤) و(٦٠١٥)، ومسلمٌ (٢٦٢٤) و(٢٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه التّرمذيُّ (١٩٤٣)، وقال: حَسَنٌ غريبٌ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (١٨٥٥) و(٦٠١٨) و(٦١٣٦) و(٦٤٧٥)، ومسلمٌ (٤٧).

<sup>(</sup>٧) البَوَائِقُ: الغَوَائل والشُّرور، والمفرد بائقةٌ.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاريُّ (٦٠١٦).

<sup>(</sup>٩) رواه مسلمٌ (٤٦).

٥ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «يَا نِسَاءَ المسلماتِ، لا تَحْقِرَنَّ جارَةٌ ( عَارَةً ( اللهِ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فعليكَ \_ أخي الكريم \_ بالإحْسَان إلى جَارِكَ بِتَـقْديمِ الهَدَايَا \_ وَلَـوْ كَانَتْ رَمِـزِيَّةً \_ لَهُ في الْمَنَاسَبَات؛ فَـإِنَّ الهَـدِيَّةَ تَجْلِبُ المُودَّةَ، وَتُزِيلُ الْعَـدَاوَةَ، وَأَحَقُّ الجيرانِ بِهَا أَقْرْبُهُمْ مِنْكَ بَابًا.

عَنْ عَاتِشَةَ - وَالْ اللهِ عَالَتْ: قُلْتُ: «يا رسولَ اللهِ إنَّ لي جارَيْنِ، فإلى أيهما أهُدي؟». قَالَ: «إلى أَقُرَبِهِمَا مِنْكِ بابًا» .

٦ \_ وعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْهُ فَي اللهِ عَنْهُ أَنَّ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جدارهِ». ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ: «ما لي أراكُمْ عنها مُعْرِضِيْنَ ؟ ( ) ، واللهِ، لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافَكُمْ ( ) ( ) . ( ) . . .

و في رُو اَيَةٍ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يمنعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في دَارِهِ»

٧ \_ وعَنْ أَبِي ذرِّ - رَوْضَي - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْتُم -: «يا أبا ذرً إذا طَبَخْتَ مَرَقَةٌ (٨) فَأَكُثْرُ ماءَها، وَتَعَاهَدْ جيرانَك».

<sup>(</sup>١) فِرْسِنُ الشَّاةِ: ظِلْفُهَا. قـال الجوهريُّ: الفِرْسِنُ مِنَ البَعيرِ كالحَافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ . قال: ورُبَّمـا استُعيْرَ في الشَّاة.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٢٥٦٦) و (٦٠١٧) ومسلمٌ (١٠٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٢٢٥٩) و(٢٥٩٥) و(٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) يعني عن هذه السُّنَّة.

<sup>(</sup>٥) أي: بينكم. وفيه وجوب تمكين الجار من وضع الخَشَب على جدار جارِه، وهو مَذْهَبُ أحمدَ وغيرِهِ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٢٤٦٣)، ومسلمٌ (١٦٠٩).

<sup>(</sup>V) رواه البخاريُّ (٥٦٢٧).

<sup>(</sup>٨) أي ذا مَرَق من لحم دجاج، وغنم، ونَحْوِ ذلك.

كُ الْأَجُّالِ فِي الطِبْعِ وَالنَّطِيعِ كَ

وفى رُواَيَة: أَنَّ أَبَا ذَرِّ قال: إنَّ خليلي - عِلي الله عَلَيْهِ - أوصاني: «إذا طبختُ مَرَقًا، (١) فأكثرِ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتِ مِنْ جِيْرَتِكَ، فَأَصِبْهُمُ منها بمعروف».

٨ ـ وَعَن ابْن عَــمْــرو - فِلْضِّيه - قَــالَ: قَــالَ رســـولُ الله - عَلَيْظِيْم -: «خــيــرُ (٢) الأصحابِ عندَ اللهِ خيرُهُمُ لصاحبِهِ، وخيرُ الجيرانِ عندَ اللهِ خيرُهُمُ لجارِهِ»

٩ \_ وعن المقداد بْن الأَسْوَد - وَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ا لأصحابه: «ما تقولون في الزِّنا؟». قالوا: «حرامٌ حرَّمه الله ورسولُهُ، فهو حَرَامٌ إلى يوم القيامة». فقالَ رسولُ اللهِ - عِلى اللهِ عَلَيْ عَزْنيَ الرَّجلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عليه مِنْ أَنْ يَزْنيَ بامْرْأَةٍ جَارِهِ». قال: «ما تقولون في السَّرِقَةِ؟». قالوا: «حرَّمها اللهُ ورسولُهُ، فهي حَرَامٌ». قال: «لأَنْ يَسْرِقَ الرَّجِلُ مِنْ عَشْرةِ أبياتٍ أَيْسَرُ عليه مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بيت جاره»

١٠ \_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَطِيْنَهُ - قَالَ: قيلَ: «يا رسولَ الله، إنَّ فلانةَ تُصلِّي اللَّيلَ، وتَصُومُ النَّهارَ، وفي لسانِهَا شَيْءٌ، تُؤْذِي جِيرَانَهَا، سليطَةٌ». قَالَ: ﴿لا خيرَ فيها، هي في الْنَّارِ». وقيل له: «إنَّ فُلانةَ تُصلِّى الْمُكتوبةَ، وتصومُ رَمَضَانَ، وتتصدَّقُ بالأثوارِ ، وليس بها شَيْءٌ غيرهُ، ولا تُؤْذي أحداً». قال: «هي في الجنَّة» .

وَلَفْظُ الإمامُ أَحْمَدَ: «ولا تُؤْذي بلسانها جيرانها».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ (۲۶۲۵).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ (١٩٤٤)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٣٢٧)، و«الصَّحيحة» (٣٠). (٣) رواه أحمدُ في «المسند»، والبخاريُّ في «الأدب المفرد»، والطَّبرَانيُّ في «الكبير»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٠٤٣/٢)، و«الصُّحيحة» (٦٥).

<sup>(</sup>٤) الأثوار: هو اللَّبن الجامد المستحجر.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢/ ٤٤٠)، والبـخاريُّ في «الأدب المفرد» (١١٩)، وصحَّحه الحــاكم (١٦٦/٤)، ووافقه

والنُّصُوصُ الَّتي جَاءَتْ بِالْوَصِيَّةِ بِالجَارِ، وَمُـرَاعَاةِ حَقِّهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلكَ، ولَكِنْ يكفي مِنَ القِلادَةِ مَا أَحَاطَ بالعُنُقِ.

فَ مَا أَحَدٌ مِنَّا بِمُهُد لِجَارِهِ وَهِ أَذَاةً، ولا مُ زُرِبِهِ وَهُ وَ عَالَدُ لَا مُا الْحَدِهُ الْحَالِدُ (۱) لأنَّا نَرَى حَقَّ الْجِوْرِ أُمَانَةً وَ وَ وَيَحْفَظُهُ مِنَّا الْكَرِيمُ الْمَاهِدُ (۱)

وَمِنَ اللَّطَائِفِ هُنَا أَنَّ امْراً كَانَ له منزلٌ أمام أبي دُلَفَ بالزَّوْرَاء (١)، فركبه مئُونَ مِنَ الدِّيونِ حتَّى تَضَاءَلَ، واحتاجَ إلى بَيْعِ دَارِهِ، فَسَاوَمَهَا بألف دينار، فقيلَ له: إنَّ داركَ لا تُساوي أكثرَ مِنْ خَمْسمائة دينار، فقالَ: أَجَلْ، ولكنِّي أبيعُها بِخَمْسمائة، وأبيعُ جوارَهَا بِخَمْسمائة أُخْرَى، فَبَلَغَ القَوْلُ أبا دُلَفَ، فَقَضَى دَيْنَهُ ووصَلَهُ.

#### ولله درُّ القائل:

يَلُومُ ونَنِي أَنْ بِعْتُ بِالرُّخْصِ مَنْزِلِي وو وَلَمْ يَعْرِفُ وا جَاراً هُنَاكَ يُنَغِّصُ فَلُومُ ونَنِي أَنْ بِعِتُ بِالرُّوسَ فَقُلْتُ لَهِم: كُفُّ وا الْمَلامَ؛ فَإِنَّما وو واللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

### وقالَ ابْنُ عَبْدِ الْبُرِّ حِينَ رَحَلَ مِنْ إِشْبِيلِيَّةَ:

وَقَائِلَة: مَا لِي أَرَاكَ مُرحًلا؟ وو فَقُلْتُ: صَبْرًا، واسْمَعِي القَوْلَ مُجْمُلا تَنَكَّرَ مَنْ كُنَّا نُسَرِّ بِقُرْبِهِ وو وَعَادَ زُعَافًا بَعْدَمَا كَانَ سَلْسَلا وَحُقَّ لِجَارِ لَمْ يُوافِقْ هُ مَقْعَدا وو لالاءَمَتْ هُ الدَّارُ – أَنَ يَتَرَحَّلا أَلَيْسَ بِحَزْمِ مَنْ لَهُ الظَّلُّ مَقْعَدا وو إذا أَدْرُكَتُهُ الشَّمْسُ أَنْ يَتَحَوَّلا؟!

<sup>(</sup>۱) «ديوان حسَّان بن ثابت» (ص٧٠).

<sup>(</sup>٢) الزُّوْرَاء: اسم لبغداد.

<sup>(</sup>۲) «بهجة المجالس» (۱/ ۲۳).

الْآخِيَّالْ قِيَّابَيْتِ الطِّبْعِ النَّطِيعِ السَّعِيعِ النَّطِيعِ السَّعِيعِ النَّطِيعِ السَّعِيعِ السَّعِ السَّعِيعِ السَّعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ السَّعِمِيعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ الْعِلَمِيعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ السَّعِيعِ

بَلِيتُ بِحِمْصِ وَالْمُقَامُ بِبَلْدَة وَ وَلَمْ يَنْاً عَنْهُمْ، كَانَ أَعْمَى وَأَجْهَلا إِذَا هَانَ حُربَ الْإِنْسَانُ إِلاَّ لِعَالِم وَ وَلَمْ يَنْاً عَنْهُمْ، كَانَ أَعْمَى وَأَجْهَلا وَلَمْ يَنْاً عَنْهُمْ، كَانَ أَعْمَى وَأَجْهَلا وَلَا مُرْبَ الْإِنْسَانُ إِلاَّ لِيَعْقِلا (٢)

أَخِي الكَرِيمُ، أَدِّ حُقُّ وقَ جِيرَانِكَ بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِم بِمَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الجَاهِ، وَالنَّفْعِ البَدنِيِّ والمَالِيِّ، وكُفَّ الأَذَى عَنْهُمُ القَوْلِيَّ والفِعْلِيَّ، واَعْلَمْ أَنَّ حُسْنَ الجَوارِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابٍ تَعْمِيرِ الدِّيَارِ، وزِيَادَةِ الأَعْمَارِ كَمَا سَبَقَ (٣).

# قَالَ الإِمَامُ عَلِيٌّ - رَزِالْقِيُّ -:

وحِفَ اظَ جَارِ لا تُضِعْ هُ، فَإِنَّهُ وَ وَ لا يَبْلُغُ الشَّرِفَ الْجَسِيْمَ مُضَيِعً ( ) وَقَالَ آخَرُ:

وَالْجَارُ لَا تَذْكُرْ كَرِيمَةَ بَيْتِ وَ وَاغْضَبْ لِكَلْبِ الْجَارِ إِنْ هُوَ أُغْضِبَ الْجَارِ إِنْ هُوَ أُغْضِبَ الْحَارُ لِا تَذْكُ لِهُ وَكُنْ عِزًا لَهُ وَ وَاغْضَبْ لِكَلْبِ الْجَارِ إِنْ هُوَ أُغْضِبَ الْحَادُ وَعَمَا سَاءَهُ مُتَ جَنّبِ الْحُفْظُ مَ قَلْ عَالَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكُ لِلْمُ جَاوِرِ عَقْرِبا كُنْ لَيّنًا لِلْمُ جَاوِرِ عَقْدُ وَ وَ لَا تَكُ لِلْمُ جَاوِرِ عَقْدِ بِا



<sup>(</sup>١) حمص: اسم إشبيلية، سُمِّيت بذلك ؟ لأنَّ الفاتحين من أهالي حمص الشَّام نَزَلُوها.

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشرعية» (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٣) جاء ذلك في حديث عائشةً - رَفِيْها - في (ص١٥، ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) «جواهر الأدب» (ص٦٦٢).

# حُسنُ السَّمْتِ

 $\mathbb{Z}$ 

حُسنُ السَّمْتِ: هُوَ حُسنُ المَظْهَرِ الخَارِجِيِّ للإِنْسَانِ مِنْ طَرِيقَةِ الحَديثِ والصَّمْتِ، والحَرَكَةِ والسُّكُونِ، والدُّخُولِ والخُروج، والسِّيرة العَمَليَّةِ في النَّاسِ، بِحَيْثُ يَسَعُهُ أَنْ يَنسَبَهُ إلى أَهلِ الخَيْرِ والصَّلاح، والدِّيَانَةِ وَالفَلاحِ.

فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُحْسِنَ تَعَاهُدَ نَفْسِهِ في لِبَاسِهِ، ونظافَة بَدَنِهِ، وليَسْتَعْمِلِ الطِّيبَ والسِّواكَ، ويزنَ كَلامَهُ، فلا يَنْطِقُ إِلاَّ بِخَيْرٍ أَو لِيَصْمُتَ، فَهَـذَا مِنَ السَّمْتِ، والسَّمْتُ جُزْءٌ من النُّبُوَّةِ.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - وَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَ اللهِ اللهِ عَبَّاسٍ - وَ اللهِ اللهِ عَلَ الصَّالحَ، والسَّمْتَ الصَّالحَ، والاقتصادَ . جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَةِ، (٢)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عَلَيْكُمُ -: «الْبَسُوا مِنْ ثيابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فإنَّها مِنْ خيرِ ثيابِكُمْ، وكَفَنُوْا فيها مَوْتَاكُمْ» .

(۱) «نظرة النَّعيم» (٥/ ١٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوُدَ ـ واللَّفظ له ـ (٤٧٧٦)، وأحـمــد (٢٩٦/١)، وقال أحــمد شــاكــر: إسناده صحــيحٌّ (٤/٤٤)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع»(١/٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٨٧٨) و(٢٠٦١)، والتّرمذيُّ (٩٩٤)، وصحَّحه الحاكم (١٨٥/٤)، ووافقه الذَّهبيُّ، وقال محقِّق جامع الأصول: هو كما قال (٦٦٨/١)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٢٣٦/١).

كُ الْإِجْبُالْ قِيَّابِينِ الطَّيْعِ وَالنَّطِيعِ كَ

وَعَنْ جَابِر بْن عَبْد الله - وَاللَّهِ عَلَا الله عَبْد الله عَبْدُ الله عَبْد الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الل قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، فَقَالَ: «أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسكَّنُ بِهِ شَعْرُهُ؟». وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ، وعليه ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: «أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يَغْسلُ بِهِ ثَوْنَهُ ؟١» .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - فِطْنِيهِ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -عَايِّلِشِمْ -: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكُرمهُ» فَلْيُكُرمهُ»

وعَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ - وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ دَلا مَانٍ وَسَمْتًا ، وَهَدْيًا وَعَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَّمَانِ - وَاللَّهِ اللَّهُ النَّاسِ دَلا مَانٍ وَسَمْتًا ، وَهَدْيًا برسولِ اللهِ - ﷺ - لاَبْنُ أُمُّ عَبْد ِ مَنْ حِيْنِ يَخْرُجُ مِنْ بيتِهِ إلى أَنْ يَرْجِعَ إليه، لا نَدْرِي مَا يُصِنْعُ في أهلِهِ إذا خَلاً» .

وعَنْ عَائشةَ - ضِافِيها - قالتْ: «ما رأيتُ أَحَدًا أَشْبَهُ سَمْتًا، ودَلاً، وهَدْيًا برسول الله (٩) في قيامِها، وقُعُوْدِها ـ مِنْ بنتِ رسول الله – ﷺ –» .

وكَانَ السَّلَفُ - إِن عَلَونَ لَتَعَلُّم حُسْنِ السَّمْتِ مِنْ أَهْلِهِ، كَمَا يَرْحَلُونَ لطكب العلم.

<sup>(</sup>١) شَعِثًا: مُغْبَرَّ الرَّأْسِ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٠ ٤٠)، وروى النَّسائيُّ شَطْرَهُ الأوَّلَ (٢٣٨)، وصحَّمه الألبانيُّ في «صحيح

الجَّامع» (١/ ١٣٣٣)، و«الصَّحيحة» (٩٣). (٣) رواه أبو داودَ (٤١٦٣)، وصحَّحـه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٦٤٩٣)، وهو في «الصَّحـيحة»

<sup>(</sup>٤) الدَّلُّ: الحالة التي يكون عليها الإنسان منَ السَّكينة والوَقَار، وحُسْن السِّيرَة والطَّريقة.

<sup>(</sup>٥) السَّمْتُ: حُسْنُ المنظر في أمرِ الدِّينِ. (٦) الهَدْيُ: السِّيرةُ والطَّريقةُ.

 <sup>(</sup>٧) ابن أم عَبد: هو عبد الله بن مسعود - رطينه -.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاريُّ (٣٧٦٢) و(٣٠٦٧). (٩) رواه أبو داود (٥٢١٧)، والتِّـرمـذيُّ ـ واللَّفظ له ـ (٣٨٧٢)، والـنَّسَـائِيُّ في «الكُبـرى» (٨٣٦٩)، وإسناده حسن.

### وَقَالَ الحافظُ ابْنُ حجرِ:

«خَرَّجَ أَبُو عَبِيـد في غريب الحديث: أَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يَنْظُرُونَ إلى سَمْته، وهَدْيه، ودلِّه، فيتشبَّهُوْنَ به) (٢).

# وقال إبرهيم النَّخَعيُّ - يرحمه الله -:

«كانوا إذا أَتَوُ الرَّجُلَ؛ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ، نَظَرُوا إلى صَلاتِهِ، وَإِلَى سَمْتِهِ، وإِلَى هَيْتُه، وإِلَى هَيْتُته، ثُمَّ يَأْخُذُونَ عَنْهُ» .

#### وَقَالَ الأَعْمَشُ - يرحمه الله - :

«كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ مِنَ الْفَقِيهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى لِبَاسَهُ ونَعْلَيْهِ» (٤)

# وقِيلَ لابن المبارك - يرحمه الله - :

«أين تريدُ؟» قال: «إلى البَصْرَةِ». فقيل له: «مَنْ بَقِيَ؟». قَالَ: «ابْنُ عَوْنِ آخُذُ من أخلاقِه، آخذُ مِنْ آدابِهِ» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «الصِّحاح» (٤/ ١٦٩٩)، و «اللِّسان» (٣/ ١٤٢٣). قال الإمام مالك ّ يرحمه الله \_: «عُمَرُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُمَرَ ابْنَهُ عَبْدُ اللهِ، وبعبدِ اللهِ ابنَهُ سالمٌ» «الفتح» بهَدُي رسولِ اللهِ حياتِ اللهِ إبنَهُ سالمٌ» «الفتح» (١٠ / ١٠).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» (۱۰/ ۵۱۰).

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) «الآداب الشَّرْعيَّة» (٢/ ٢٥٥).

\_\_\_\_ الْحَجَالَاقِيَّ بَيْتِ الطَّيْعُ طَالِنَطْعِ كَى

#### وَقَالَ ابنُ المباركِ - أيضًا -:

«لَمْ يَكُنْ بِالمَدينةِ أَحَـدٌ أَشْبَهَ بِأَهْلِ الْعِـلْمِ مِنِ ابْنِ عَجْـلانَ، كُنْتُ أَشَـبَّهُـهُ بِاليَاقُوتَةِ بَيْنَ العُلَمَاءِ» (١).

# وَقَالَ عبدُ الرَّحمنِ بنْ مهديٍّ - يرحمه الله -:

«كُنَّا نَأْتِي الرَّجُلَ، ما نُرِيدُ عِلْمَهُ، لَيْسَ إِلاَّ أَنْ نَتَعَلَّمَ مِنْ هَدْيِهِ وسَمْتِهِ وَسَمْتِهِ وَدَلِّهِ»(٢).

#### وقَالَ ابْنُ الجوزيِّ - يرحمه اللهُ -:

«قَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَقْصِدُونَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ لِلنَّظْرِ إلى سَمْتِهِ وهَدْيهِ، لا لاقْتِبَاسِ عِلْمِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَةَ عِلْمِهِ هَدْيُهُ وسَمْتُهُ (٣).

### وقَالَ الحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:

«كَانَ يَجْتَمِعُ فِي مَجْلِسِ أَحْمَدَ زُهَاءُ ﴿ خَمْسَةِ آلاف أو يزيدون، أقلُّ مِنْ خَمْسِمَائةٍ يَكْتُبُونَ، والبَاقِي يَتَعَلَّمُونَ منه حُسْنَ الأَدَبِ، وَحُسْنَ السَّمْتِ» (٥).



<sup>(</sup>۱) «الجرح والتَّعديل» (۱/ ۲۷۳).

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) «صيد الخاطر» (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٤) زُهَاءُ خَمْسَة آلاف: قَدْرُ خَمْسَة آلاف.

<sup>(</sup>٥) الآداب الشَّرُعيَّة» (٢/ ٩٧).

# الوقكارُ

الْوَقَارُ: هو الْإِمْسَاكُ عَنْ فُضُولِ الكَلامِ والعَبَث، وكَثْرَةِ الْإِشَارَةِ والحَرَكَةِ فيما يُسْتَغْنَى عَنِ التَّحَرُّكِ فيه، وَقَلَّةُ الغَضَبِ، والإِصْغَاءُ عِنْدَ الاَسْتَفْهَامِ، والتَّوقُّفُ عَنِ الجَوَابِ، والتَّحفُّظُ مِنَ التَّسرُّع، والْمُبَاكِرَةُ في جَمِيعِ الأَمُورِ (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهِ - عَنِ النَّبِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَـمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَالْكَنْ قُلُوبًا، الإيمانُ يَمَانٍ، والحكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، والفَخْرُ والخُيلاَءُ (٢) في أصحابِ الْفَيْرَةِ وَالْفَائُوبُ الْفَائِمِ، (٣) .

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلِيْكُمْ - قَالَ: «إذا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إلى الصَّلاةِ، وعليكم بالسَّكينة والوَقَارِ ، ولا تُسْرِعُوا، فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواْ، وما فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا» .

والحُصُولُ عَلَى الوَقَارِ يَكُونُ بِتَقْوَى الله وتوقيرِه، ومَنْ طَلَبَ التَّوْقِيرَ مِنَ النَّاسِ وهُو لا يُعَظِّمُ الله ، ولا يُوقِّرُهُ - فَقَدْ طَلَبَ مُحَالاً، ولله دَرُّ العَلاَّمَة الرَّبَانِيِّ ابنُ القيِّمِ - يرحمه الله ُ - حين قَالَ: «مِنْ أَعْظَمِ الظُّلْمِ والجَهْلِ أَنْ تَطْلُبَ التَّعْظِيمَ والتَّوقِيرَ لكَ مِنَ النَّاسِ، وَقَلْبُكَ خَالَ مِنْ تَعْظِيمِ الله وَتَوْقِيرِه، فَإِنَّكَ تُوقِّرُ المَخْلُوقَ، وتُجِلُّهُ أَنْ يَراكَ عَلَيْها.

(٢) الْخُيلاءُ: الكبرُ، واحتقارُ النَّاس، والعُجْبُ عليهم.

<sup>(</sup>١) «تهذيب الأخلاق».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ ـ واللفظ له ـ (١ ٣٣٠) و(٣٤٩٩) و (٤٣٨٨)، ومسلمٌ (٥٦).

<sup>(</sup>٤) قال النَّوويُّ ـ يرحمه اللهُ ـ كما في «الفتح» (٢/ ١٣٩): «الفرقُ بَيْنَ السَّكْينةِ والوَقَارِ: أنَّ السَّكينةَ هي التَّأنِّي في الحركاتِ، واجتنابُ العَبَثِ، والوَقَارُ في الهَيْئَةِ: كغضِّ البصرِ، وخَفْضِ الصَّوتِ، وَعَدَمِ الالْتِفَاتِ».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ \_ واللفظ له \_ (٦٣٦)، ومُسلمٌ (٦٠٢).

\_ ﴿ الْإِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل

قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ (سورة نوح: ١٣). أي لا تعاملونه معاملة مَنْ توقِّرونه، والتَّوقيرُ: التَّعظيمُ، ومنه قوله - تعالى -: ﴿ وَتُوقِرُوهُ ﴾ (سورة الفتح: ٩)» (١٠).

والوَقُورُ يُدْرِكُ مَا لا يُدْرِكُهُ غَيْرُهُ مِنْ مَعَاني العِزِّ والشَّرَفِ.

قَالَ رجلٌ يصفُ الإَمامَ مالكًا:

يَدَعُ الجَوَابَ، ولا يُرَاجَعُ هَيْ بَهُ والسَّائِلون نَوَاكِسُ الأَذْقَانِ (٢) نورُ الوَقَارِ، ولا يُراجَعُ هَيْ بَهُ والتَّقَى والسَّائِلون نَوَاكِسُ الأَذْقَانِ (٣) نورُ الوَقَارِ، وعِزُّ سُلُطَانِ التَّقَى واللهِ في اللهِ يبُ، وليس ذا سُلُطَانِ (٣) وقَالَ ابْنُ المُبَارِك؛

مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا جَلِيسًا صَالحًا وو فَلْيَاْتِ حَلْقَةَ مِسْعَرِبْنِ كِدَامِ فَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا جَليسًا صَالحًا وو فَلْيَاتْ اللهَ فَالْيَاتُهُ الأَقُ وَامِ (٤٤)(٥) فِيهَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَأَهْلُهُا وو واللهَ أَهْلُ الْعَضَافِ، وَعِلْيَةُ الأَقُ وَامِ



<sup>(</sup>۱) «الفوائد» (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) نَوَاكسُ الأَذْقَانِ: مُطَأْطِئُو الرُّءُوسِ، والمفرد ناكسٌ، وهو من الجمع الشَّاذِّ.

<sup>(</sup>٣) شرح حديث (ما ذئبانَ جائعان) (ص٧٨).

رَى عِلْيَةُ الأَقْوامِ: أشرفها وأرفعها، والمفردُ عَلِيٌّ، كَصَبِيٍّ وصَبِيَّةِ.

<sup>(</sup>٥) «َسِيرُ أَعْلامِ النَّبَلاءِ» (٧/ ١٧٠).

# الرَّفْقُ

Z

الرَّفْقُ: هُوَ لِيْنُ الجَانِبِ بِالقَوْلِ وِالفَعْلِ، وِالأَّخْذُ بِالأَسْهَلِ، وَهُوَ ضِدُّ العُنْفِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى حُـسْنِ الخُّلُقِ، وِالأَنَاةِ، والرَّزَانَةِ، وحَـظُّ المَرْءِ مِنَ التَّوفِيقِ بِقَـدْرِ حَظَّةٍ مِنَ الرِّفْقِ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا منْ حَوْلكَ ﴾ (سورة آل عمران:١٥٩).

وقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٣٠) فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّنَا لَكُهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (سورة طه:٤٣-٤٤).

عَنْ عَائِشَةَ - ضَائِشَةً - أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْكُمْ - قَالَ: «يا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رِفيقٌ يُحِبُّ الرُفْقَ، ويعُطي على الرُفْق مَا لا يُعْطِي علَى العننُف، وَمَا لا يعُطي علَى ما سواهُ (١).

وعنها أنَّ النَّبِيَّ - عَلِيْكُم - قَالَ: «إنَّ الرِّفْقَ لا يكونُ في شيءٍ إلاَّ زَانَهُ، ولا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إلاَّ شَانَهُ (٢) (٣) .

وعنها أنَّ النَّبِيَّ - عَلِيْظِيمُ - قال لها: «يا عائشةُ، ارْفُقي؛ فإنَّ اللهَ إذا أراد بأهلِ بيتِ خيرًا، أَدْخَلَ عليهمُ الرَفُقُ» .

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) شَانَهُ: عَابَهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمدُ في «المسند» (٢/ ١٠٤)، ورجاله رجال الصَّحيح، وهو في «الصَّحيحة» (٥٢٣)، ورواه ابن أبي الدُّنيا في ذمِّ الغضب بلفظ: «إنَّ اللهَ إذا أحبَّ أهلَ بيت، آدُخَلَ عليهمُ الرُّفْقَ»، وهذا صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ١٠٠٤)، و «الصَّحيحة» (١٢٣٩).

كُلُخِيَّا لَاقِيُّ الطِّيْءِ الطَّيْءِ الطَيْءِ الطَّيْءِ الطَيْءِ الطَّيْءِ الطَيْءِ الطَاءِ الطَيْءِ الطَاءِ الطَيْءِ الطَاءِ الطَاءِ الطَيْءِ الطَاءِ الطَ

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَ اللَّهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم -: «مَنْ أُعطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفُقِ، فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الخيرِ» .

وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَفَاقِيهِ - عَنِ النَّبِيِّ - عَالَ: «مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْرَفْقَ يُحْرَمُ الْرَفْقَ يُحْرَمُ الْرَفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرُ كُلُّهُ» .

#### قَالَ الشَّاعرُ:

لوسَارَ أَلْفُ مُدَجَّج (ألَّ في حَاجَة مِ عَلَيْ الْأَالَّذِي يَتَرَفَّقُ أَنْ وَالرِّفْقُ لا يَكُونُ مَعَ بني الإنسان فحسب، بَلْ يَكُونُ حَتَّى مَعَ الحيوان.

عَنْ شَــدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - وَ لَيْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - وَ اللهِ عَنْ الله كَـتَبَ اللهِ كَـتَبَ الله كَـتَبَ اللهِ عَنْ شَــدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - وَلَيْ اللهُ كَـتَبُ اللهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَبْلُةَ (٥) وَإِذَا ذَبَحْتُم فَأَحَسِنُوا الذَّبُحَةَ، وَلِيْحَتُهُ (١) (٨) وَلَيْحِدً أَحَدُكُمُ شَفْرَتَهُ (٦) (١) (١) .

وَقَدْ بَلَغَ رَسُولُ اللهِ -عَلَيْهِ - الذِّرْوَةَ في رِفْقه بِأُمَّته، ولا غَرْوَ فهوَ الَّذِي وَصَفَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِقَوْله: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنَفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيَّمُ وَصَفَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِقَوْله: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مَنِ أَنَفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيَّهُ وَصَفَهُ اللهُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (سورة التوبة: ١٢٨).

<sup>(</sup>١) رواه التَّرمذيُّ (٢٠١٣)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/٥٥/٦)، و«الصَّحيحة» (٥١٩) و (٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ (٢٥٩٢)، بدون كلمة «كُلَّهُ» وهي من زيادة أبي داود.

<sup>(</sup>٣) المُدَجَّج: الفارس الذي قد توارى بالسِّلاح منْ كَثْرَته.

<sup>(</sup>٤) «روضة العقلاء» (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٥) المقتِّلَة: الهيئة والحالة التي يكون عليها القتل لمن استحقَّهُ، وكذلك الذُّبْحَة.

<sup>(</sup>٦) الشُّفْرَةُ: هي حَدُّ السِّكِّينِ الذي يكونُ الذَّبْحُ مِنْ جانبِهِ.

<sup>(</sup>٧) ذبيحته: مذَّبوحته، سُمِّيت ذبيحةً باعتبار ما تَثُولُ إليهً.

<sup>(</sup>۸) رواه مسلمٌ (۱۹۵۵).

# ■ وَمنْ أمثلة رفْقه بأُمَّته ما يلى:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَ اللهِ - أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - عَالِيْكُم - يَتَقَاضَاهُ، فَأَعْلَظَ، فَهَمَّ قَالَ: بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِيْكُم - : «دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً»، ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً»، ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ لِمِنْ سِنِّهُ». فَقَالَ: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْركُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً» . قَطُوا: «يا رسولَ الله، إلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ». فَقَالَ: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْركُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً» .

وعَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌ فَبَالَ في المسْجِد، فَتَنَاولَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - وَيَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيُّ فَبَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - وَيَنْهُ وَهُ وَهَرِيْقُواْ عَلَى بولِهِ سَجْلاً (٢) مَنْ ماء - أو ذَنُوبًا مِنْ مَاء - فإنَّما بعُثْتُمْ مُيُسَرِينَ، ولم تُبْعَثُوا مُعَسَرِينَ» (٣).

وَعَنْهُ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِ و الدَّوْسِيُّ وأصحابُهُ على النَّبِيِّ - عَلَيْهِ - عَلَيْهِ - فَقَالُوا: «يا رسولَ الله ، إنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ؛ فادعُ الله عليها». فقيل: «هَلَكَتْ دَوْسٌ». قال: «اللَّهُمَّ، اهْدِ دَوْسًا، وَأْتِ بِهم ( ) .

وَعَنْ أَنَسٍ  $- \frac{2}{6} = 3$  النَّبِيِّ  $- \frac{2}{3} = \frac{2}{3} =$ 

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاريُّ ـ واللفظ له ـ (۲۳۰۵) و (۲۳۰۱) و (۲۳۹۰) و (۲۳۹۲) و (۲۳۹۳) و (۲۳۹۳) و (۲۲۰۱) و (۲۲۰۱) و (۲۲۰۱)

<sup>(</sup>٢) السَّجْلُ: الدَّلُوُ الممتلئةُ ماءً، وكُذلك الذَّنُوب، ويُقَالُ لها وهي فارغة: سَجْلٌ ولا ذَنُوبٌ، وجمعُ سَجْلٍ سجَالٌ.

<sup>(</sup>٣) رُواه البخاريُّ (٢٢٠) و (٤٣٩٢) و (٦٣٩٧)، ورواه مسلمٌ (٢٨٤) و (٢٨٥) عن أنس.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٢٩٣٧) و (٤٣٩٢) و (٦٣٩٧)، ومسلمٌ (٢٥٢٤).

<sup>(</sup>٥) أتجوَّز: أُخفِّفُ ولا أُطِيلُ.

<sup>(</sup>٦) وَجُد أُمُّه: حزنها وأَسَاها.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (٧٠٩) و (٧١٠)، ومسلمٌ (٤٧٠).

\_\_\_\_ الإنجيَّال في الطبع والنطبع الطبع والنطبع المنطبع المنطبع

قالَ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدِ الكُريْزِيُّ:

الرِّفْ قُ أَيْمَ نُ شيءِ أنتَ تَتْ بَعُهُ

والخُــرْقُ أَشْــأَمُ شَـَيْءٍ يَقْــدُمُ الرَّجُــلاَ<sup>(١)</sup>

مَنْ يَرْكَبِ الرِّفْقَ لا يَسْتَحْقِبِ (٢) الزَّلَلا (٣)

وقال ابن حبَّانَ ـ يرحمه الله ـ:

«العَاقِلُ يَلْزَمُ الرِّفْقَ في الأَوْقَات، والاعْتدَالَ في الحَالات؛ لأَنَّ الزِّيادَةَ عَلَى المَقْدَارِ في المُبْتَغَى عَيْبٌ، كَمَا أَنَّ النُّقُصَانَ فِيمَا يَجِبُ مِنَ المَطْلَبِ عَجْزٌ، ومَنْ لَمْ يصلحهُ الرِّفْقُ لَمْ يصلحهُ العُنْفُ».

وقَالَ - أَيْضًا -: «الرَّافِقُ لا يَكَادُ يُسْبَقُ، كَمَا أَنَّ العَجِلَ لا يَكَادُ يَلْحَقُ، كما أَنَّ مَنْ سَكَتَ لا يَكَادُ يَنْدَمُ، كما أَنَّ مَنْ نَطَقَ لا يَكَادُ يَسْلَمُ (٥).

# وَمَا أَجْمَلَ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

لم أَرَ مِ ثُلُ الرَّفْقِ في لِينْ به والله المُنْقِ في لِينْ به والله المَنْ يَسْتَخْرِجِ الحَيَّةَ مِنْ جُحْرِهَا (٢)(٧)

فَعَلَيْكَ - أخي في اللهِ - بالرِّفْقِ في كُلِّ شَيْءٍ، ولاسِيَّـما إذا كُنْتَ قَدْ وُلِّيْتَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>١) يَقْدُمُ الرَّجُلُ: يقودُهُ ويتقدَّمهُ.

<sup>(</sup>٢) استحقب الشَّيْءَ: جعله في حقيبته، كأنَّه يرجع به إلى أهْله.

<sup>(</sup>٣) «روضة العقلاء» (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٤) و (٥) المرجع السابق (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٦) جُعْرها: مَخْبَئها، والجمعُ جحَرَةٌ، وأَحْجَارٌ.

<sup>(</sup>٧) «حياة الحيوان» (١/ ٢٧٥).

فَعَنْ عَائِذَ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَاد، فَقَالَ: «أَيْ بُنَيَّ، سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ حَالِيَّ مِ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ حَالِيَّ مِ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى عَبَيْدِ اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

وَعَنْ عَائِشَـةَ - وَاللّهِ عَائِشَهُ - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْكُمْ - يَقُـولُ في بَيْتِي هَذَا: «اللّهُمّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيئًا، فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقُ عَلَيْهِ، ومَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيئًا، فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقُ عَلَيْهِ، ومَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيئًا، فَرَفَقَ بِهِم، فَارْفُقُ بِهِ»

قَالَ أبو الفَتْحِ البُسْتيُّ:

وَرَافِقِ الرَّفْقَ في كُلِّ الأمـــورِ، فلمْ

يَنْدَمْ رفيقٌ، وَلَمْ يَذْمُــمْــهُ إنســـانُ ولا يَغُـــرَّنْكَ حَظِّ جَـــرَّهُ خَـــرُقُ (°)

فَالْخُرْقُ هَدْمٌ، ورِفْقُ الْمُرْءِ بُنْيَانُ



<sup>(</sup>١) الرُّعاء: جمع راع.

<sup>(</sup>٢) الحُطَمَةُ: هو العنيف برعاية الإبل في السَّوقِ، والإيرادِ، والإصدارِ، ويلقي بعضها ويعسفها، ضربه مثلاً لوالى السُّوء القاسى الذي يظلمُ الرَّعيَّة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ (١٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (١٨٢٨).

<sup>(</sup>٥) الخُرُق: الجُهْل، ضِدُّ الرِّفْقِ.

<sup>(</sup>٦) «جواهر الأدب» (ص٦٧١).

# الرَّحْمَةُ

Z

الرَّحمة: حَالَةٌ وِجْدَانِيَّةٌ تَعْرِضُ غالبًا لَمَنْ به رِقَّةُ القلبِ، وتكونُ مُبْدأً للانْعِطَافِ النَّفْسَانِيِّ الَّذِي هُو مَبْدأُ الإِحْسَانِ (١).

فهي دَلِيلٌ عَلَى سَعَةِ الصَّدْرِ، وَرَقَّةِ القَلْبِ، وسُمُوِّ النَّفْسِ، والرَّجُلُ الذي تسمو نفْسُهُ إلى مَعَالِي الأَخْلاقِ يَعْرِفُ الحَقَّ، ويَرْحَمُ النَّاسَ، بَلْ يَرْحَمُ الخَلْقَ كَافَّةً.

عَنِ ابْنِ مسعود - وَ اللهِ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - وَ اللهِ اللهِ مَا تُوْمنوا حتَّى تَرْحَمُواْ ». قالوا: «كُلُنا رَحِيمٌ، يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قال: «إِنَّهُ لَيسَ برَحْمَةٍ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ، وَلَكَنَّهَا رحمةُ النَّاسِ رَحْمَةُ العامَّة ».

وعن جريرِ بْنِ عبد اللهِ - رَضَيْكَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم - : «لا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَرْحِمُ النَّاسَ» (٣).

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - طَيْهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَيَّالُهُمْ - : «تَرَى الْقُومِ النَّهُ عَصْانِ بْنِ بَشِيرٍ الْعُهُمْ - كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إذا اللهُ عَصْوًا، تَدَاعى لهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بالسَّهُرِ والحُمَّى " .

<sup>(</sup>۱) «الكليات» (۲/ ۳۷٦).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (١٠/٥٣): أخرجه الطَّبَرَانيُّ، ورجالُهُ ثِقاتٌ. وقال الألبانيُّ في «الصَّحيحة» (٢) تاب «الأدب» للبيهقيِّ حديث (١٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ ـ واللَّفظ له ـ (٦٠١٣) و (٧٣٧٦)، ومسلمٌ (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ ـ واللفظ له ـ (٦٠١١)، ومسلمٌ (٢٥٨٦).

وعَنْ عَائِشَةَ - خِلَيْهِ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهِ -: «سَدَّدُوا (۱) وقاربوا (۲) وأَبْشِرُوا ؛ فَإِنَّهُ لا يُدْخِلُ أَحَدا الجِنَّةَ عَمَلُهُ». قالوا: «ولا أنت، يا رسولَ الله ؟!». قال: «ولا أنا، إلا أَنْ يَتَغَمَّدُنيَ (۲) اللهُ بمغضرة ورحمة (۱) .

وعَنْهَا قَالَتْ: جاءِتْني مسكينة تُ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لها، فَأَطْعَمْتُهَا ثلاثَ تَمَرَات فِأَعْطَت كُلُ واحدة منهما تَمْرة ورفعت إلى فيها تَمْرة لتأكلها، فاستُطْعَمَتُها ابْنَتَاها، فشقّ التّمْرة كُلُ واحدة منهما تَمْرة ورفعت إلى فيها تَمْرة لتأكلها، فاستُطْعَمَتُها ابْنَتَاها، فشقّ التّمْرة التّي كانت تريد أَن تَأْكُلها بَيْنَهُما، فأعْجَبني شأنها، فذكرت الّذي صَنَعَت لرسول الله عِيلاً فَقَالَ: «إنّ الله قَدْ أَوْجَبَ لها بها الجنّة، أو أَعْتَقَها بها من النّان .

وعن أبي هُريرة - رَوْقَ - وَوْقَ - قَالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ - عَالَظُهُ - عَقُولُ: «جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مَا ثَةَ جُزْء، فأَمْسَكَ عَنْدَهُ تَسْعَةُ وتسعينَ، وأنزل في الأَرْضِ جُزْءًا واحدًا، فمنْ ذلك الجُزْء يَتَرَاحَمُ الخَلائقُ، حتَّى تَرْفَعَ الدَّابَةُ حَافرَها عَنْ وَلَدهَا خَشْيةَ أَنْ تُصيبُهُ» .

وعنهُ قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «لا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إلاَّ مِنْ شَقِيً " . . وعنهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ - الحَسنَ بْنَ عليٍّ، وعندَهُ الأَقْرَعُ بْنُ

<sup>(</sup>١) سدِّدوا: اطلبوا السَّدادَ، وهو الصَّوابُ والاستقامةُ.

<sup>(</sup>٢) الْمُقارِية: القَصْدُ في العبادة الذي لا غُلُوَّ فيه، ولا تقصيرَ.

<sup>(</sup>٣) يتغمَّدني: يَغْمُرَنِي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ \_ ُ واللفظ له \_ (٦٤٦٤) و (٦٤٦٧)، ورواه مسلمٌ (٢٨١٦) عن أبي هُرَيْرَةَ - وَطَشَّيْ - .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلمٌ (٢٦٣٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٢٠٠٠) و (٦٤٦٩)، ومسلمٌ \_ واللَّفظ له \_ (٢٧٥٢).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داودَ (٤٩٤٢)، والتِّرمذيُّ (١٩٢٣)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٧٤٦٧).

حابِسِ التَّميميُّ جالسًا، فَقَالَ الأَّقْرَعُ: «إنَّ لي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ، مَا قَبَلْتُ منهم أَحَدًا». فَنَظَرَ إِلَيْهِ رسولُ اللهِ - عُمَّ قَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ».

وعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله - عَلَيْكُم - قال: «بَيْنَمَا رَجَلٌ يَمشي بطريق، اشتدً عليه العَطَشُ، فوجد بِئْرًا، فنزل فيها، فشرب ثُمَّ خرج، فإذا كَلْبٌ يَلْهَثُ ، يأكلُ الثَّرَى (٢) مِنَ العَطَشُ، فوجد بِئْرًا، فنزل فيها، فشرب ثُمَّ خرج، فإذا كَلْبٌ يَلْهَثُ ، يأكلُ الثَّرَى (٣) مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الذي كان بلَغَ منيً، مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الذي كان بلَغَ منيً، فنزل البِئْر، فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حتَّى رَقيَ، فسَقَى الكُلْب، فَشَكَرُ اللهُ فَنْ لَكُ بُهِ فَعْفَرُ لَهُ ، قالوا: «يا رسولَ الله، وإنَّ لَنَا في البَهَائِمِ لأَجْرًا ١٤٤». فقال: «في كلً كَبِدِ رَطْبُة أَجْرٌ (٥) (٢) .

وفي رُوايَةٍ للبُخَارِيِّ: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ».

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله - وَ الله عَلَيْهُ الله عَلْ يُطَيْفُ بِرَكِيَةً ، قَدْ كَادَ يَطْيُفُ بِرَكِيَةً ، قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيُّ مَنْ بَغَايا بني إسرائيلَ، فنزعتْ مُوْقَهَا ، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فسقَتُهُ إِيّاهُ، فَغُفْرَ لَهَا بِهِ » .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ واللَّفظ له و (۹۹۷)، ومسلمٌ (۲۳۱۸). قال ابن حجر مُعلقًا على هذا الحديث: «قال ابن بَّطال: فيه الحضُّ على استعمال الرَّحمة لجميع الخَلْقِ، فيدخل المؤمنُ، والكافرُ، والبهائمُ المملوكُ منها وغيرُ المملوكِ، ويدخل في الرَّحمة التَّعاهُدُ بالإطعامِ، والسَّعي، والتَّخفيفُ في الحِمْلِ، وتركُ التَّعدِّي بالضَّرْب». «فتح الباري» (۱/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) يَلْهُثُ: يُخْرِجُ لسانَهُ مِنْ شدِّةِ العَطَشِ. (٣) الثَّرى: التُّراب الرَّطْب النَّدِي.

<sup>(</sup>٤) الخُفُّ - بالضَّمِّ - : الحِذَاء، والجمعُ خِفَافٌ - بكسر الخاء -.

<sup>(</sup>٥) أي في إرواءِ كُلِّ حَيٍّ ثُوابٌ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (۱۷۳) و (۲۳۲۳) و (۲۲۲۱) و (۲۰۰۹)، ومسلمٌ (۲۲٤٤).

<sup>(</sup>٧) يُطيِفُ بِرَكِيَّةٍ: يدورُ حَوْلُها، والرَّكيَّةُ: البئرُ، والجمع رَكَايَا.

<sup>(</sup>٨) الْبَغَىُّ: الزَّانية . (٩) الْمُوْقُ: الخُّفُّ .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاريُّ (٣٣٢١) و (٣٤٦٧)، ومسلمٌ (٢٢٤٥).

فَشَتَّانَ مَا بَيْنَ هذه المرأة البَغيِّ ذات القلب الرَّءُوْم والمرأة التي في حديث ابن عُمرَ - وَالْمَا الْ مَا يَوْنَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ

وَعَنْ عُمرَ بْنِ الخطَّابِ - وَطْقَيْ - قَالَ: قَدِمَ على النَّبِيِّ - قَالَ : فإذا امرأة من السَبْي قَدْ تَحلَبُ ثَدْيُهَا تَسْقي، إذا وَجَدَتْ صَبِيّاً في السَّبْي أخذَتْهُ، فألصقَتْهُ ببَطْنها وأرضعَتْهُ، فقال لنا النَّبِيُّ - قَالَ - «أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في النَّارِ؟». قلنا: «لا، وهي تَقْدرُ على ألا تَطْرَحَهُ». فقال: «لله أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بولَدِهَا».

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو - وَلَيْهِ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكِم -: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحَمِنُ؛ ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ» .

والأحاديثُ في الرَّحْمَةِ كثيرةٌ جدًا؛ وما ذاكَ إلاَّ لأهمِّيَّتِهَا، وَعِظَمِ شَأْنِهَا. قَالَ الفَيْرُوز أَيَادى - يرحمه اللهُ -:

"الرَّحمةُ سَبَبٌ (٢) واصلٌ بَيْنَ اللهِ وبَيْنَ عِبَادِهِ، بها أَرْسَلَ إليهمُ الرُّسُلَ، وأنزل عليهم كُتُبَهُ، وبها هَدَاهُمْ، وبها أَسْكَنَهُمْ دارَ ثوابه، وبها رَزَقَهُمْ وعَافَاهُم» (٧).

<sup>(</sup>١) خَشَاشُ الأرض: هَوَامُّها وحَشَراتُها، واحدها خَشَاشةٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٣٦٥) و (٣٤٨٢) و (٣٤٨٢)، ومسلمٌ \_ واللفظ له \_ (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) سَبْيُ: أَسْرَى جمع أَسِيْرٍ.

<sup>(</sup>٤) رواه البُخَارِيُّ \_ واللفظَ أَله \_ (٩٩٩٥)، ومسلمٌ (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٩٤١)، والتّرمذيُّ (١٩٢٤)، وصحّعه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٣٥٢٢)، والصّعيحة» (٩٢٥).

<sup>(</sup>٦) سَبَبُ: حَبْلٌ، والجمع أَسْبَابٌ. (٧) «بصائر ذوي التَّمييز» (٣/ ٥٥).

\_\_\_\_ الْأَخْيَالَاقِيُّ ابنِ الطُّبُعُ وَالنَّطْنِعِ كَ

وقال الشَّيخُ عَبْدُ الرَّحمن بْنُ ناصر السَّعْديُّ – يرحمه اللهُ –:

«الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الرَّحْمَةِ في أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا، وفي الأَمْرِ بأَدَاءِ حُقُوق الله، وَحُقُوق الخَلْق؛ فَإِنَّ الله كَمْ يُكَلِّفْ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَها.

وإذا تَدَبَّرْتَ مَا شَرَعَهُ في المُعاملاتِ، والحُـقُوقِ الزَّوجِيَّةِ، وحقوق الوالدينِ، وَالقَرَابَةِ، والجِيرانِ، وَسَائِرِ مَا شَرَعَ \_ وَجَدْتَ ذلك مبنيًا على الرَّحمة»(١٠).

ثُمَّ قَالَ:

«لَقَدْ وَسِعَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ بِرَحْمَتِهَا وعَدْلِهَا العَدُوَّ والصَّديقَ، ولَقَدْ لَجَأَ إلى حصْنِها الحَصِينِ كُلُّ مُوفَقَّ رَشِيدٍ»(٢).



<sup>(</sup>١) «الرِّياض النَّاضرة، والحدائق النَّيَّرة» (ص ٥٠ – ٥١) بتصرُّف.

<sup>(</sup>٢) المرجعُ السَّابقُ (ص٣٥).

# التَّوَاضُعُ

 $\varnothing$ 

التَّواضُعُ: صفَةٌ منْ صفَات عبَاد الرَّحمنِ، قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وتعالى -: ﴿ وَعَبَادُ اللهُ عَمَنِ اللَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضَ هَوْنًا ﴾ (سورة الفرقان: ٦٣).

# قَالَ الشَّيخُ عَبْدُ الرَّحمنِ بن سَعْديٍّ - يرحمه الله -:

«ذَكَرَ أَنَّ صِفَاتَهُمْ أَكْمَلُ الصِّفَاتِ، وَنَعُوتَهُمْ أَفْضَلُ النَّعُوتِ، فوصَفَهُمْ بِأَنَّهُم: ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ أي ساكنينَ مُتُواضِعِينَ للهِ وللخَلْقِ، فَهَذَا وَصْفُ لَهُمْ بِالوَقَارِ والسَّكِينَةِ، والتَّواضُعِ للهِ ولِعِبَادِهِ ﴾ أي ساكنينَ مُتواضِعِينَ للهِ وللخَلْقِ، فَهَذَا وَصْفُ لَهُمْ

#### قَالَ ابْنُ كَثير - يرحمه اللهُ -:

«هَذَهِ صِفَاتُ الْمُؤْمِنِينَ الكُمَّلِ، أَنْ يكُونَ أَحَدُهُمْ مُتَوَاضِعًا لأَخِيهِ وَوليَّه، مُتَعَزِّزًا عَلَى خَصْمِهِ وَعَدُوِّهِ»

<sup>(</sup>١) "تفسير ابن سَعْديًّ" (ص٥٨٦).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۷۳).

\_\_\_ الْخِجَّلَاقِيُّابِينِ الطِّبْعِ النِطْبِعِ السِّعِينِ الطَّبِعِ السِّعِينِ الطَّبِعِ السَّعِينِ السَّعِينِ

وَوَصَفَ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ هَدَاهُم لِلإِيمَانِ، فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ أَذِلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَةً عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (سورة المائدة: ٥٤).

وفي تعليل استعمال حرف الجرّ (عَلَى) في قوله تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ تفسيران:

فَفِي قُولِ أَنَّه ضَـمَّنَهُ معنى الحُنُوِّ والعَطْفِ، كَأَنَّهُ قَـالَ: عاطفينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِ التَّذَلُّلِ والتَّوَاضُعِ.

وفي قَوْل ثان أَنَّ (عَلَى) تَدُلُّ على عُلُوِّ مَقَامِهِم، وَأَنَّهُ رَغْمَ فَضْلَهِمْ وَارْتِفَاعِ مَنْزِلَتِهِمْ يَذِلُّونَ ويَخْضَعُوْنَ لمن فُضِّلُوا عليه مع شرفهم، وعُلُوِّ مَكَانِهِمْ (١).

والتَّوَاضُعُ سَبَبٌ لِرِفْعَةِ اللهِ لِلْمُتَوَاضِعِ، ومَنْ رَفَعَهُ اللهُ فَمَنْ ذا الَّذِي سَيَخْفِضُهُ وَيَضَعُهُ ؟!.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَهِ اللهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَالَا اللهِ - عَالَا اللهِ عَالَا اللهِ عَالَ اللهِ عَالَا اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَ

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ - وَالنَّنِ - قَالَ: كَانَ لَلنَّبِيِّ - قَاقَةٌ، تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ عَلَى قَعُودِ ((أللَّ فَسَبَقَها، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسلمين، حتَّى عَرَفَهُ فقال: «حَقٌّ عَلَى اللهِ أَلاَّ يَرْتَفعَ شيْءٌ مِنَ الدُّنيا إلاَّ وَضَعَهُ».

<sup>(</sup>۱) «تفسير البحر المحيط» (۳/ ٥١٢). (۲) رواه مسلمٌ (۲٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) الْقَعُود - بالفَتْح -: هو ما استَحقَّ الرُّكُوبَ مِنَ الإِبلِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ سِنِّ الثَّانيةِ إلى السَّادِسَةِ، وبعدها يُقالُ عنه جَمَلٌ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (۲۸۷۲) و (۲۰۰۱).

#### قَالَ ابْنُ الحَاجِ - يرحمه الله -:

"مَنْ أَرَادَ الرِّفْعَةَ فَلْيَتَوَاضَعْ للله -تعالى-؛ فإنَّ العزَّةَ لا تقعُ إلاَّ بقَدْرِ النَّزولِ، اللَّ تَرَى أَنَّ المَاءَ لَمَّا نَزَلَ إِلَى أَصْلِ الشَّجرَةِ، صَعدَ إلى أَعْلاهَا، فَكَأَنَّ سَائِلاً سَأَلَهُ: ما صَعَدَ بِكَ هُنَا \_ أعني في رأسِ الشَّجرة، وأَنْتَ تَحْتَ أَصْلِهَا \_؟!، فَكَأَنَّ لِسَانَ حَالَهُ يقولُ: مَنْ تَوَاضَعَ للله رَفَعَهُ» (١)

#### قَالَ السّهيليُّ:

تواضع إذا كُنْتَ تَبْعِي العُلى (٢) وَ وَكُنْ رَاسِيًا عِنْدَ صَفْو الغَضَبُ فَو الغَضَبُ فَخَ فَضُ الفَتى نَفْ سَـهُ رِفْعَةٌ وَ وَ لَهُ، واعْتَ بِرْ برُسُوبِ الذَّهَبُ

#### وقال آخر:

تُواضَعْ تَكُنْ كَالنَّجْمِ لاَحُ<sup>(٣)</sup> لنَاظِرِ عَهِ عَلَى صَـفَحَـاتِ المَاءِ، وهو رَفيعُ ولا تَكُ كَالدُّخَانِ يَعْلُو بِنَفْسِهِ عَهِ الى طَبَقَاتِ الجَـوَ، وهو وَضِيعُ (٤) وقال آخرُ:

تُواضَعْ إذا ما نِلْتَ في النَّاسِ رِفْعَةً وو فَإِنَّ رفيعَ القَوْمِ مَنْ يتَواضعُ (فُ )
وقال آخرُ:

وأحسنُ أخلاقِ الفَتَى وأَتَمُّ هَا وَ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُ وَ رَفِّيعُ اللَّهُ وَهُ وَ رَفِّيع

<sup>(</sup>٢) العُلي: الرِّفْعَة والشَّرف.

<sup>(</sup>۱) «المدخل» (۲/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) لاح: بَرَزَ وظهر.

<sup>(</sup>٤) و (٥) «جواهر الأدب» (ص٧١٣).

<sup>(</sup>٢) «غذاء الألباب» (٢/ ٢٣٣).

والتَّواضُعُ وقايةٌ مِنَ الوُقُوعِ في الظُّلْمِ، وحمايةٌ مِنَ التَّعَالِي والتَّفَاخُر على الآخرينَ.

عَنْ عِيَاضِ بْن حِمَارٍ - وَاللَّهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم - : «إِنَّ اللهُ أَوْحَى إِلَيْ اللهُ أَوْحَى إِلَيْ اللهُ أَوْحَى إِلَيْ اللهُ أَوْحَى إِلَيْ أَنْ تَوَاضَعُوا ؛ حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، ولا يَبغْنِي أَحَدٌ على أَحَدٍ (١) .

إِنْ أَرَدْتَ \_ أخي في اللهِ \_ نَيْلَ الكَرَامَةِ والشَّرَفِ، والمِقَةِ (١) مِنَ الْعِبَادِ، وكَثْرَة الخُلاَّن \_ فَعَلَيْكَ بالتَّواضُع.

قَالَ بعضُ الحُكَمَاءِ: «مَنْ بَرِئَ من ثلاث نال ثلاثًا: مَنْ بَرِئَ من الشَّرَفِ نال العِزَّ، ومَنْ بَرِئَ من البُخْلِ نَالَ الشَّرَفَ، ومَنْ بَرِئَ من الكِبْرِ نَالَ الكَرَامَةَ»(").

وَقَالَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبيرِ: «التَّواضُعُ مَصَائِدُ الشَّرَفِ» (٤).

وَقِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ: «مَنْ دَامَ تَوَاضُعُهُ كَثُرَ صَدِيقُهُ».

وضِدُّ التَّواضُعِ الكِبْرُ، وَمَصْدَرَهُ جَهْلُ المرءِ بحقيقةِ نَفْسِهِ.

فهذا إبليسُ امْتَنَعَ عَنِ السُّجُودِ لآدَمَ قَائِلاً: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ من طينِ ﴾ (سورة الأعراف: ١٢).

وَهَذَا فِرْعُونُ ادَّعَى الرَّبُوبِيَّةَ قَائلاً: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ الأَعْلَى ﴾ (سورة النازعات: ٢٤). وَهَذَا قَارُونُ لَم يُقَيِّدِ النِّعِمةَ الـتي يتقلَّبُ فيها، بل قال: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عندي ﴾ (سورة القصص: ٧٨).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ (۲۸۶۵).

<sup>(</sup>٢) المَقَة: المحبُّة، يُقال: وَمِقَهُ يَمِقُهُ - بكسر الميم فيهما - : أَحَبَّهُ، فهو وامِقٌ، والتَّاء في مِقَةً عِوَضٌ عن فاءِ الكلمةِ المحذوفةِ - وهي الواو - كَعِدَة، وزِنَةِ.

<sup>(</sup>٣) و َ(٤) و َ(٥) «أدبَ الدُّنيا والدِّين» (صَ٢٤٢). ً

فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاءِ الْمُتَكَبِّرِينَ لَمْ يَعْرِفْ قَـدْرَ نفسِهِ، فَمَـا كَانَ مَصِيرُهُمْ وَعَاقبَتُهُمْ؟!

لَقَدْ كَانَتِ العَاقِبَةُ وَخِيمَةً، والْمُنْقَلَبُ مَـشْئومًا، فَأَمَّا إِبْلِيسُ فَطَرَدَهُ اللهُ مِنْ رَحْمَتِهِ، وأَمَّا قارونُ فَخَسَفَ اللهُ بِهِ وَبِدَارِهِ رَحْمَتِهِ، وأَمَّا قارونُ فَخَسَفَ اللهُ بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ.

مَا أَجْهَلَكَ مِ أَيُّهَا المستكبِّرُ مِبَعَقِيقَة نَفْسِكَ، فَهَلْ أَنْتَ إِلاَّ عَبْدُ للهِ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنَ الْعَدَم، وَرَعَاكَ في ظُلُمَاتَ الأَرْحَامَ؟!.

مَا الَّذِي جَعَلَكَ تَتَرَفَّع على إِخْوانِكَ مِنَ الْبَشَرِ، كَأَنَّكَ قَدْ خَرَجْتَ عَنْ طَوْقِ البَشَرِيَّة؟!.

هَلاَّ تَدَبَّرْتَ مَا فيكَ مِنْ أَقْذَارٍ ونَتْنِ، إِذًا لعرفتَ مَنْ أَنْتَ!.

قَالَ الماوَرْدِيُّ - يرحمه اللهُ -:

"وَلَوْ تَصَوَّرَ المُعْجَبُ المَتكبِّرُ ما فُطرَ عليه من جِبِلَّة (١)، وبُلِيَ به من مَهْنة (٢) لَخَفَضَ جَنَاحَ نفسِهِ، واستبدل لِينًا مِنْ عُتُوِّهِ، وَسُكُونًا مِنْ نُفُورِهِ (٣).

#### وَقَالَ الأَحْنَفُ بِنُ قَيْسٍ:

«عَجِبْتُ لَنْ جَرَى في مَجْرَى البَوْلِ مرَّيَنِ كيف يتكبَّرُ؟!»(١)

وَكَيْفَ يَتَكَبَّرُ مَنْ كَانَ مَصِيرُهُ للمَـوْتِ والبِلَى، وكَأَنَّ لِسَانَ حَالِ القَبْرِ يقولُ: ابنَ آدمَ، لا تتكبَّرِ اليومَ على ظَهْري؛ لأننَّي غَدًا سَوْفَ أَضُمُّكَ في بَطْنِي.

<sup>(</sup>١) جبلَّة: خلْقَة، والجمعُ جبلاَّت.

<sup>(</sup>٢) مَهْنَة - بَالفتح - : خَدْمَةً.

<sup>(</sup>٣) و (٤) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٣٨).

#### قال الشاعر:

حَقَيْقُ الْمَرْءَ مِنْ دُنْيَاهُ قُوتُ وَ وَيَكُفِي الْمَرْءَ مِنْ دُنْيَاهُ قُوتُ (٢) فَد وَتُ (٢) فَد النَّعُوتُ (٣) فَد النَّعُوتُ (٣) فَد اللّهَ رَع يُصْبِحُ ذَا هُمُ وم و و و رضٍ ليس تُدْرِكُهُ النُّعُوتُ (٣) ووصف أحدُ الشُّعراء الانسانُ، فقال:

يا مُظْهِرَ الكِبْرِ إعْجَابًا بِصُورُتِهِ وَ وَ انظَرْ خَلاءَكَ؛ إِنَّ النَّتْنَ تَثْرِيْبُ لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ في مِا في بُطُونِهِمُ وَ وَ ما اسْتَشْعَرَ الكِبْرَ شُبَّانٌ، ولا شيبُ (أَنَّ فَلَ شيبُ أَنَّ وَلَا شيبُ أَنَّ فَي ابْنِ آدَمَ غَيْرُ الرَّأْسِ مَكْرُمُةُ ؟! وَ وَهُو بِخَمْسٍ مَنْ الأَقْدارِ مَضْرُوبُ أَنَّ فَلُ مَنْ الأَقْدارِ مَضْرُوبُ أَنَّ أَنْفُ يُسِيلُ، وَأَذُنُ رِيْحُهَا سَهِكُ (أَنَّ وَالْعَيْنُ مُرْمَصَةٌ أَنَّ وَالثَّغْرُ مَلْعُوبُ يَا بُنَ التَّرابِ، وَمَأْكُولُ التَّرابِ غَدًا وَ وَ أَقْصِرْ؛ فَإِنَّكَ مَأْكُولُ ومَشْرُوبُ ((۱) يَا بُنَ التَرابِ، وَمَأْكُولُ التَّرابِ غَدًا وَ وَ الْعَيْنُ مَرْمَصَةً اللَّهُ مَا كُولُ ومَشْرُوبُ ((۱) إِنْ التَّرابِ، وَمَأْكُولُ التَّرابِ غَدًا

#### ومن اللَّطائف ما ذكره الماوَرْديُّ ـ يرحمه الله ـ قال:

«حُكِيَ أَنَّ مُطَرِّفَ بْنَ عبد اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ نَظَرَ إلى المُهلَّبِ بْنِ أبي صَفْرَةً (١) وعليه حُلَّةُ (١١) يَسْحَبُها، ويمشي الخُيلاء، فَقَالَ: يا أَبَا عَبْدِ اللهِ، ما هذه المِشْيَةُ التي يُبْغِضُها اللهُ ورسولُهُ؟!.

(١) حقيق: خَلَقٌ وجِديرٌ.

(٢) القُون: ما يَسُدُّ الرَّمَقَ من الرِّزق.

(٤) شيِب: جمع أَشْيَبَ، وهو الذي ابيضَّ شَعْرُهُ.

أي ملازم لها لزوم اللرهم المَضْرُوب لسكَّته.
 (١) ريْحُها سَهك: أي كريهة.

(٧) الرَّمَصُ - بفتحتين - : وَسُنخٌ يَجْتَمَعُ فَى ظَرَف العَيْن ممَّا يَلي الأَنْفَ، وبَابُهُ فَرحَ.

(٨) «عُيون الأخبار» (١/ ٣١٣).

(٣) «البداية والنهاية» (٨/ ١٢).

(٩) هو أبو سعيــد المُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ، قائد قُــوَّاد الأُمُوِيِّين، ومُبِيدُ الخَوَارج، ومــبتدع الرَّكب الجديد، تَوَلَّى خُراسان من قبَلِ عبد الملك بن مروان، وتُوفِّي بها سنة ٨٣ هــ، وقد كان جَوَادًا حكيمًا، إلاَّ أنَّ جوابَهُ هذا يُعَدُّ زِلَّةً مَن زِلاَّت الاسترسال.

(١٠) المُحلَّة: ثوبٌ له ظِهارةٌ وبِطانةٌ من جنسِ واحدٍ، والجمعُ حُللٌ.

فَقَالَ اللَّهَلَّبُ : أَمَا تَعْرِفُني؟!.

فَقَالَ: بَلْ أَعَرِفُكَ، أَوَّلُكَ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ، وآخرُكَ جِيْفَةٌ قَذِرَةٌ، وحَشُولُكَ فيما بَيْنَ ذَلكَ بَوْلٌ وعَذرَةٌ (١).

#### فَأَخَذَ ابْنُ عَوْفِ هَذا الْكلامَ، فَنَظَمَهُ شِعْرًا، فقال:

والتَّكبُّرُ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ النَّارِ.

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الخُزاعِيِّ - وَلَيْكُ - قَالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ - وَلَيْكُ - قَالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ - وَلَيْكُ - وَلَيْكُ - قَالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ - وَلَيْكُ - وَلَيْكُ - وَلَيْكُ - وَلَا ثَانَا وَ اللهِ عَلُنَا وَ اللهِ عَلَى ا

وَعَنِ ابنِ مَسْعُود - رَائِنَهِ - عَنِ النَّبِيِّ - عَالَىٰ البَّنِيِّ - قَالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ» (٨).

عَجبًا لهذا المتكبِّرِ المخلوقِ الضَّعِيفِ، كَيْفَ يَتَجَرَّأُ على خَالِقِهِ مَالِكِ الْمُلْكِ، ويُنَازِعُهُ ردَاءَهُ؟!.

<sup>(</sup>١) العَدْرَةُ: الغائط.

<sup>(</sup>٢) التِّيهُ - بالكسر - : التَّكبُّرُ، يُقَالُ: تَاهَ يَتيهُ تِيهًا، فهو أَتْيَهُ النَّاس.

<sup>(</sup>٣) النَّخْوَةُ: الكبْرُ وَالعَظَمَةُ، يُقَالُ: انْتَخَى فُلاَنٌ عَلينا، أي: افْتَخَرَ وتَعظَّمَ.

<sup>(</sup>٤) «أدب الدُّنياَ والدِّين» (ص٢٣٦ – ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) العُتُلُّ: الغليظُ الفظُّ الجافي.

<sup>(</sup>٦) الجَوَّاظ: الجموع للمال، المنوع له. وقيل: الضَّخْمُ المُخْتَالُ في مشْيته.

<sup>(</sup>۷) رواه البخاريُّ (٤٩١٨) و (٦٠٧١) و (٦٦٥٧)، وٰمسلمٌ (٢٨٥٣).َ

<sup>(</sup>٨) رواه مسلمٌ (٩١).

# \_\_\_\_ الْآخِيَّالَ قِيُّ بِينِ الطَّهِ وَالنَّطِيَّ إِلَيْنِ

عَنْ أَبِي سعيد الخُدْرِيِّ وأَبِي هُريَرةً - رَاضُ الله - عَالَيْ الله - عَالَيْ الله - عَالَيْكُم - : «قال الله - تعالى - : الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، والعِزِّ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فِي شِيْءِ مِنهِماً عَذَّبْتُهُ» .

#### قال أبو نُواس:

وَللْكِبْرِ صُورٌ وأشكالٌ عدَّةٌ، فتارة يظهرُ في الوَجْهِ كَتَصْعيرِ الخَدِّنَ، وبالنَّظرِ شَوْرًا تَارةً، وأُخرى بإطْراقِ الرَّأْسِ، وتارة يكونُ بإسْبَالِ الثَّوْبِ عُجْبًا وبَطَرًا، أو بالتَّبخترِ في المَشْي مَعَ الإعْجَابِ بِثِيَابِهِ، وغير ذلك من صُورِ الكِبْرِ.

قَالَ اللهُ - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا ( ) إِنَّ اللهَ لا يُحبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾ (سورة لقمان: ١٨).

(٣) مُجُوَّفَة : فيها تَجويف.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ (۲۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) جَوْفُ الإِنْسانِ: بَطْنُهُ، والجمعُ أَجْوَافٌ.

<sup>(</sup>٤) المَقْتُ : أشدُّ البُغْض

<sup>(</sup>٥) تصعير الخدُّ: الميل والإعراض به عن النَّاس تكبُّراً عليهم.

<sup>(</sup>٦) نَظَرَ إليه شَزْرًا: أي نظر إليه بِمُؤْخِرِ عَـيْنِهِ، وَمُؤْخِرُ العين - بسكون الهمزة - وكسر الخاءِ - : طَرفُهاَ الَّذي يلى الصُّدْغَ، والجمعُ مَآخِرُ.

 <sup>(</sup>٧) المَرَح: التَّبختر والخُيلاء وشِدَّةُ الفرح.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاريُّ (٧٩١)، ومسلمٌ (٢٠٨٥).

وَعَنْ أَبِي هُرَيرةَ - خُوا اللهِ - عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَالَا اللهُ اللهُ بِهِ نَمَا رَجَلٌ يَمشي في حلَّة، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجَلٌ رَاسَهُ (١) يَخْتَالُ في مِشْيَتِهِ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فهو يَتَجَلَجُلُ (٢) في الأرض إلى يوم القيامة، (٣) .

# قَالَ أَحَدُ الشُّعُرَاءِ في وَصْفِ الْمُتَكَبِّرينَ:

وُجُوهِهُمْ مِنْ سَوَادِ الكِبْرِ عابسةٌ و و كأنَّما أُوفِدُوا ` غَصْبًا إلى النَّارِ

هَانُوا على اللهِ، فاسْتاءَتْ مَنَاظِرُهُمْ 💶 ويْحَهُمْ مِنْ مَنَاكِيد (°) وفُجَّارِ

لَيْسُوا كَقَوْم إذا لا قَيْتَهُمْ عَرَضًا و و أَهْدُوك مِنْ نُورِهِمْ ما يُتُحِفُ السَّارِي (٢)

مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ تَقُلُ: لأَقَيْتُ سَيِّدَهُمْ وَ وَ مِثْلُ النُّجُومِ التي يَسْري بِهَا السَّارِي

# ■ أمورٌ تُنَافى التَّواضُعَ:

# ا ـ أَنْ يرى المَرْءُ لنفْسه حقّاً على الله لأجل تواضعه:

وَعِلاجُهُ أَنْ يَعْلَمَ المَرْءُ أَنَّه مهما بلغَ مِنَ العِلْمِ، والعملِ الصَّالَحِ، فَإِنَّهُ لا يَدْخُلُ بِهِ الجُنَّةَ، إلاَّ أَنْ يتغمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَيَّالُهُ اللهِ عَمَلُهُ». قالوا: «ولا أَنْتَ، يا لاصحابه -وهُمْ خَيْرُ النَّاسِ -: «ليس أَحَدُ منكم يُنْجِيهِ عَمَلُهُ». قالوا: «ولا أَنْتَ، يا رسولَ الله ؟ د. قَالَ: «ولا أَنا، إلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللهُ بمغضرة منه وَرَحْمَة» .

<sup>(</sup>١) مُرَجِّلُ رأسَهُ: مُسرِّحُهُ بالمُشْط.

<sup>(</sup>٢) يَتَجَلْجَلُهُ: يغوِصُ في الأرضَ حين يخسفُ به. والجَلْجَلَةُ: حَرَكَةٌ مع صوتٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٥٧٨٩)، ومسلمٌ (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٤) أُوفِدُوا: أُرْسِلُوا.

<sup>(</sup>٥) مناكيد: جَمعُ مَنْكُود، وهو المشئومُ قليلُ الخير.

<sup>(</sup>٦) الساَّاري: السَّائر لَيْلاً منْ سَرَى يَسْرِي سُرَى .

<sup>(</sup>٧) تقدَّم تخريجُهُ، واللفظ هنا لمسلم.

\_\_\_\_ الْخَجَّالَةِ فَأَبِينِ الطَّبُعِ وَالنَّطِيعِ كَ

#### قال الشاعر:

ولو أنَّ أنف اسَ العبادِ قصائدٌ و و حَفَلَتْ بِمَدْحِكَ في جَلاَلِ عُلاَكَا مَا أَدْرَكَتْ ما تَسْتَحِقَّ، وَقَصَّرَتْ و و عَنْ مَجْدِكَ الأَسْمَى، وحُسْنِ سَنَاكاً

# ٢ ـ أَنْ يرى لنفسه فَضُلاً على النَّاس، وقيمةً على مَنْ سوِّاهُ:

وَعِلاجُ هذا الأَمْرِ أَنْ يعلمَ أَنَّهُ مَدِينٌ لللهِ في إِنْعَامِهِ، وَتَفَضُّلُهِ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ الله وَعَلاجُ هذا الأَمْرِ أَنْ يعلمَ أَنَّهُ مَدِينٌ لللهِ فَمِنَ اللَّه فَه (سورة النحل:٥٣).

#### قالُ الشَّاعرُ:

سُبْحَانَ مَنْ لو سَجَدْنا بالجِبَاهِ لَهُ وَ وَ عَلَى لَظَى الجَمْرِ، والحَمْيُ مَنَ الإِبَرِ للمِ تَبلغ العُشْر مِنْ مِقْدَارِ نِعْمَتِهِ وَ وَ لا العُشر ولو عُشر مِنَ العُشرِا

# ٣ ـ أن يرى في نفْسه أنَّه متواضعٌ:

وَعِلاجُهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَنْ رأى في نَفْسِهِ أَنَّهُ مُتُواضِعٌ فهو مُتَكبِّرٌ؛ لأَنَّ اللهَ اللهَ اللهَ مَنْ وَعَلاجُهُ وَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ (سورة النجم: ٣٢). اللهُ وَتَعَالَى - يقولُ: ﴿ فَلا تُزكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ (سورة النجم: ٣٢). وقَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُ اللهِ - عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ أعلمُ بأهلِ البِرِّ منكم، (3).

<sup>(</sup>١) السَّنا: النَّور السَّاطع.

<sup>(</sup>٢) اللَّظَى - بفتحتين -: النَّار.

<sup>(</sup>٣) الحَمْي: المُشتدّ الحرِّ.

<sup>(</sup>٤) رواه مُسلمٌ في «الآداب» (٤١٤٢) عن زينبَ بنت أُمِّ سَلَمَةَ.

#### ٤ ـ الإعْجَابُ بالنَّفْس:

العُجْبُ دَاءٌ عظيمٌ يدعو إلى الكِبْرِ، فَهُو َ أَحَدُ أَسَبَابِهِ، بَلْ هُو َ الدَّرَجَة الأُولَى فَي سُلَّمِ الكِبْرِ؛ فَلَذَلِكَ كَانَ العُجْبُ مِنَ اللَّهِ لِكَاتِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْظِيْمِ -: «ثلاثٌ مُهُلْكِاتٌ؛ شُحُ مُطاعٌ، وهَوَى مُتَبَعٌ، وإعجابُ المَرْءِ بنفسهِ» (١).

وفي حديث أبي هُريرةً: «.. وأمَّا اللهُلكِّاتُ؛ فَهوَىً مُتَّبَعٌ، وشُحُّ مُطَّاعٌ، وإعجابُ الْمُلكِّاتُ؛ فَهوَى مُتَّبَعٌ، وشُحُّ مُطَّاعٌ، وإعجابُ الْمُرْءِ بنفسهِ، وهي أَشَدُهُنَّ .

والعُجْبُ بالنَّفس يُطْفئُ من المحاسن ما انتشر، ويَسْلُبُ مِنَ الفَضَائِلِ مَا اشْتَهَرَ، ويَسْلُبُ مِنَ الفَضَائِلِ مَا اشْتَهَرَ، ويبُرِزُ المساوِئَ، ويُكْسِبُ الرَّذَائِلَ، ويُوجِبُ الذَّمَّ واللَّوْمَ، وليسَ لمنِ اسْتَوْلَى عليه إِصْعاءٌ لنُصْحٍ، ولا قَبُولٌ لتأديبٍ؛ لأَنَّ المُعْجَبَ يَسْتَكُثِرُ فَضْلَهُ عن اسْتَزَادَةِ المُتَادِّينَ.

قالَ الإمامُ عليٌّ - رَاتِي -: «الإعجابُ ضدِّ الصَّوابِ، وآفَةُ الألبابِ» . .

وقالَ بُزْرُ جَمِهُرُ: «النَّعْمَةُ الَّتِي لا يُحْسَدُ صاحِبُهَا عليها التَّواضعُ، والبَلاءُ الَّذِي لا يُرْحَمُ صَاحِبُهُ منه العُجْبُ» .

#### قَالُ الشَّاعرُ:

إذا شِـئْتَ أَنْ تَزْدَادَ قَـدْرًا وَرِفْ عَـةً وَ وَ فَلِنْ وَتَوَاضَعْ، واتْرُكِ الكِبْرَ والعُجْبَا

<sup>(</sup>١) رواه الطَبَرَانيُّ في «الأوسط» عن ابن عُمَرَ، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٣٠٤٥)، وهو في «الصَّحيحة» (١٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) حسنَّه الألبانيُّ في «تخريج المشكاة» (٥١٢٢)

<sup>(</sup>٣) و (٤) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) «جواهر الأدب» (ص٧١٣).

\_\_\_\_ الْأَجْبَالْ قِنَّابَيْتِ الطَّبْعِ النَّطْعِ النَّطْعِ النَّطْعِ النَّطْعِ النَّطْعِ النَّطْعِ

# ٥ ـ عَدَمُ الخُضُوعِ للحقِّ:

وعلاجُهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عَدَمَ الْخُضُوعِ للحَقِّ هو عَيْنُ الكَبْرِ والبَغْي؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - عرَّف الكَبْرَ - الَّذي هو ضِدُّ التَّواضُعِ - بقوله: «الكَبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ (١) وغَمْطُ النَّاسِ (٢) (٣) .

وَسُئِلَ الفُضَيْلِ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ التَّـواضُعِ، فقالَ: «يخْضَعُ للْحَقِّ، وينْقَادُ لَهُ، وَيَقْلَدُ لَهُ،

ومَنْ كَانَ قَصْدُهُ رَضَى الله، هانَ عليه الانْقيَادُ للْحَقِّ، كَالَّذِي رُويَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الحُسَنِ العنبريِّ أَنَّه سُئِلَ عَنْ مَسْأَلة، فَعَلَطَ فيها، فلمَّا نُبِّهَ إلى غَلَطه، اللهِ ابْنِ الحُسَنِ العنبريِّ أَنَّه سُئِلَ عَنْ مَسْأَلة، فَعَلَطَ فيها، فلمَّا نُبِّهَ إلى غَلَطه، أَطْرَقَ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: "إِذًا أَرْجِعُ وأَنا صَاغِرٌ، لأَنْ أكونَ ذَنَبًا في المَاطِلِ» (أَنْ أَكُونَ رَأْسًا في البَاطِلِ» (أَنْ أَكُونَ رَأْسًا في البَاطِلِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### قَالَ الشَّاعرُ:

فَيَا شَامِخًا، أَقْصِرْ عِنَانَكَ مقصراً • و فَإِنَّ مَطَايَا الدَّهْرِ تَكُبُو وتَعْشُرُ فَيَا شَامِخًا، أَق صُرْ عِنَانَكَ مقصراً • و يَدَيْكَ، إذا خَانَ الزَّمانُ وتبصر ُ ويَلْقَاكَ مُرْشِدٌ - بَعْدَ غَيِّكَ - وَاعِظٌ • و ولكنَّهُ يَلْقَاكَ والأَمْرُ مُدُبِرُ



<sup>(</sup>١) بَطَرُ الحقُّ: رَدُّهُ على قائله، وعَدَمُ قَبُولِهِ منه رغم علمه به.

<sup>(</sup>٢) غَمْطُ النَّاس: احتقارهم وازدراؤهم، ومَن احتقرهم وازدراهم دفع حُقُوقهم، وَجَحَدَها واستهانَ بها.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ (٩١) عِن ابن مسعودٍ.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب مدارج السَّالکین» (۲/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٥) «تهذيب التَّهذيب» (٧/ ١٢).

# الحلم

Z

الحلِمُ: آية حُسن الخُلُق، وعُنُوان عُلُوِّ الهِمَّة، فهو مِنْ أَشْرَف الأخْلاق، وأَحَقِّها بِذَوِي الأَلْبَابِ؛ لما جَعَلَ الله فيه مِنَ الطُّمَأْنِينَة، والسَّكينة، والحلاوة، وأَحَقِّها بِذَوِي الأَلْبَابِ؛ لما جَعَلَ الله فيه مِنَ الطُّمأْنِينَة، والسَّكينة، والحلاوة، وسَلامَة العرْض، ورَاحة الجَسِد، واجْتلابِ الحَمْد، ورَفْعَة النَّفْسِ عَنْ تَشَفِّيها بِالانْتِقَامِ؛ فَلا يَنْبُلُ الرَّجُلُ حتَّى يكُونَ مُتَخَلِّقًا بِهَذَا الخُلُقِ العظيم.

# ■ فَضْلُ الحلْمِ وَفَوَائدِهِ :

١ ـ أنَّهُ امْتَقِالٌ لأمر الله - تعالى - الَّذِي هُوَ غَايَةُ سَعَادَةِ الْإِنْسَانِ في معاشهِ ومَعَادِهِ:

قالَ اللهُ - سُبحانَهُ وتعالى - في آيَةٍ جامِعَةٍ لحُسْنِ الخُلُقِ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ الْعُلُقِ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ اللهُ اللهُ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (سورة الأعراف: ١٩٩).

قَالَ عبدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ - وَلَيْكُ -: «أَمَرَ اللهُ نَبِيّهُ - ﷺ - أَنْ يأخذَ الْعَفْوَ مِنْ أخلاقِ النَّاسِ» .

# ٢ ـ أنَّه صفةٌ منْ صفِاتِ الله ِ - تعالى -:

قَالَ اللهُ - تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ -: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجُهُ.

\_\_\_\_ الْأَجْبَالَافِيُّ النِّحِيدِ الطَّعْ وَالنَّطْعَ السَّعِ السَّعِيدِ الطَّعْ السَّعِيدِ السَّعِ

# قال العلاَّمة ابْنُ سَعَدْيٍّ ـ يرحمه الله ـ في تفسير هَذهِ الآيةِ:

«الحليمُ: الَّذِي يُدرُّ على خَلْقِهِ النِّعَمَ الظَّاهِرَةَ والبَاطِنَةَ مَعَ عِصْيَانِهِمْ، وَكَثْرَةَ وَلَبَاطِنَةَ مَعَ عِصْيَانِهِمْ، وَكَثْرَةَ وَلَبَاطِنَةَ مَعَ عِصْيَانِهِمْ، وَيَسْتَعْتِبُهُمْ كَي يَتُوبُوا، وَيُمْهِلُهُمْ كَي يَتُوبُوا، وَيُمْهِلُهُمْ

# ٣ ـ أنَّه من أخلاقِ الأنبياءِ والمُرسَلين - عليهم صلواتُ اللهِ وسلامُهُ أجمعين -:

لَمْ يُسَمِّ اللهُ - عَــزَّ وَجَلَّ - بالحلم في كــــابِهِ أَحَــدًا إلاَّ إبراهيمَ خَــليلَهُ، وإسْمَاعيلَ ذَبيحَهُ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهٌ مُّنيبٌ ﴾ (سورة هود:٧٥).

وَقَالَ: ﴿ فَبَشُّرْنَاهُ بِغُلامِ حَليمٍ ﴾ (سورة الصافات: ١٠١).

وَبَلَغَ نبيُّنا - عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَالغايَةَ في حِلْمِهِ وَعَفْوهِ، وَضَبْطِ النَّفْسِ إِزَاءَ (٢) التَّخَرُّصَاتِ وَالمُفْتَرَيَاتِ الَّتِي نُسِبَتْ إِلَيه، إِضَافَة إِلَى الإِيذَاءِ الَّذِي لَقِيَهُ مِنْ مُشْرِكِي التَّخَرُّصَاتِ وَالمُفْتَرَيَاتِ الَّتِي نُسِبَتْ إِلَيه، إِضَافَة إِلَى الإِيذَاءِ الَّذِي لَقِيهُ مِنْ مُشْرِكِي الْتَخَرَبُ: كَامْرَأَةِ أَبِي لَهَبِ، وأبي جَهْلِ، وأبي جَهْلِ، وأبي بن خَلَف، وغيرِهِمْ مِنْ سُفْهَاءِ مَكَّة.

وَصَفَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ - خِلْشِهِ - خُلُقَ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْشِهِ - فَقَالَتْ: «ولا يُجْزِي بالسَّيِّئَةِ السَّيِئَةِ، ولكنْ يَعْفُو ويَصْفَحُ».

وعنها \_ أيضًا \_ قالتْ: «ما ضَرَبَ رسولُ اللهِ - عَلَّ - شيئًا ـ قَطُّ ـ بيدهِ، ولا امرأةً، ولا خادمًا، إلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ في سبيلِ اللهِ، وَمَا نيْلَ منه شيءٌ ـ قَطُّ ـ فينتقمَ منْ صاحبِهِ، إلاَّ أَنْ يُنْهَكَ شيئًا منْ مَحَارِم الله، فينتقمَ لله - عزَّ وجلَّ -» .

<sup>(</sup>۱) «تفسير السَّعْديِّ» (٥/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) إزاء: حيَال ومقابل.

<sup>(</sup>٣) رواه التَّرْمْذيُّ (٢٠١٦)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح سُنَن التِّرمذيِّ» (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلّمٌ (٢٣٢٨).

وَجَاءَ في وَصْفه - عَلِيْكِم - في التَّـوْرَاة منْ حَديث عَـبْد الله بْن عَـمْرو بْن العَاص - وَاشْعًا - قَالَ: «لَيْسَ بِفَطِّ، ولا غليظٍ، ولا سَخَّابٍ (١) بالأسواقِ، ولا يدفعُ السَّيِّئَةَ بالسَّيِّئَةِ، ولكن يَعْفُو ويصفحُ» . .

#### قَالَ الشَّاعِرُ:

صَـفُـوحٌ عَنِ الإجـرام حـتَّى كـأنَّهُ وو مِنَ العَفُو لَمْ يَعْرِفْ مِنَ النَّاسِ مُجْرِما وليس يُبِالي أَنَ يكونَ بِهِ الأَذَى و و إذا مَا الأَذَى لَمْ يَغْشُ ۖ بِالكَرْهِ ۖ مُسْلِما

وإليكَ - أخي الكريم - هَذَيْنِ المثالينِ مِنْ سيرتِهِ - عِلَيْ - الدَّالَّين على سَعَةِ حِلْمِهِ:

عَن ابْن مَـسْعُــود - رَطَّنْك - قَالَ: «كَأَنِّي أَنظرُ إلى رسولِ اللهِ - ﷺ - يَحْكِي أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قومُهُ فَأَدْمُوهُ، وهو يَمْسُحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، ويقولُ: «اللهُمّ، اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنَّهُمْ لا يَعْلُمُونَ»

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك - ضِينَ عَالَ: «كنتُ أمشي مع النَّبيِّ - عَلَيْ -، وعليه بُردُ نَجْرَانيٍّ غليظُ الحاشيةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٍّ، فَجَبَذَهُ للهِ جَبْذَةً شديدةً، حتَّى نَظَرْتُ إلى صَفْحَةٍ عاتقٍ (٩) رسولِ اللهِ - عَدْ أَشَّرَتْ بها حاشيةُ البُرْدِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْدَتِهِ، ثُمَّ قال: يا محمَّدُ، مُرْ لي مِنْ مالِ اللهِ الذي عندَك. فالتفتَ إليه رسولُ اللهِ - عَلَيْ -، ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءِ» . .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢١٢٥) و (٤٨٣٨). (١) السَّخَّاب: الشَّديد الصِّياح.

<sup>(</sup>٤) الكُرْه - بالضَّمِّ -: المشَقَّة. (٣) لم يَغْشَ: لم يُغَطَّ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٣٤٧٧) و (٦٩٢٩)، ومسلمٌ (١٧٩٢). (٦) البُرْد: كسَاءٌ مُخَطَّطً يُلْتَحَفُ به، وجمعه بُرُودٌ، وَأَبْرَادٌ

<sup>(</sup>٨) الصَّفْحة: الجانب. (٧) الجَبِنْدَة؛ الجَذْبة.

<sup>(</sup>٩) العاتق: ما بين العُنُق والكَتف.

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاريُّ (٣١٤٩) وَ (٥٨٠٩) و (٦٠٨٨)، ومسلمٌّ (٦٠٥٧).

\_\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيَّا بِينَ الطَّبُّ وَالنَّطَعِ كَ

#### قَالَ ابْنُ حَجَر - يرحمه اللهُ - مُعلِّقًا على هذا الحديث:

"وهذا مِنْ رَوَائِعِ حِلْمِهِ - عَلَيْكُمْ - وكمَالِهِ، وحُسْنِ خُلُقِهِ، وَصَفْحِهِ الجَميل، وَصَبْرِهِ على الأَذَى في النَّفْسِ والمَالِ، والتَّجَاوز على جَفَاء مَنْ يُرِيدُ تَأَلُّفُهُ عَلَى الإِسْلامِ، وليتَأْسَّ بِهِ الدُّعَاةُ إلى اللهِ والوُلاةُ بَعْدَهُ في حِلْمِهِ، وخُلُقِهِ الجَميلِ: مِنَ الصَّفْح، والإِغْضَاء، والعَفْوِ، والدَّفْعِ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "().

# قَالَ حسَّانُ بن تُابِتِ الأَنْصَارِيُّ؛

أَغَـرُ '' عَلَيْهِ لِلنَّبُ وَّةِ خَاتَمٌ وَ مِنَ اللهِ مَـيْمُ ونُ '' يَلُوحُ ويَشْهَدُ وَضَمَّ الإِلهُ اسمَ النَّبِيِّ إلى اسْمِهِ وَ وَ الْأَوْ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ، وَهَذَا مُحَمَّدُ وَشَقَّ له مِنِ السُّمِهِ لِيُحِلَّهُ وَ وَ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ، وَهَذَا مُحَمَّدُ

# \$ ـ أنَّه سببٌ لنيلِ محبَّةِ اللهِ، وثوابِهِ الجَزْلِ العظيم:

قَالَ اللهُ -سُبحانَهُ وتعالى -: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةَ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (٣٣٠) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالطَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (سورة آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱۰/۲۰۰)، و«شرح مسلم» (۱۲/۷ - ۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) أَغَرُّ: أبيض، والجمعُ غُرٌّ، وغُرَّانٌ.

<sup>(</sup>٣) ميمون: مُبارك، والجمع مَيَامين.

<sup>(</sup>٤) الخمس: يعنى الصَّلُوات الخَمْس المَكْتوبة.

وعن مُعَاذ بْنِ أَنَس - رَضِي اللهِ عَلَى اللهِ - عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَالائق؛ حتَّى يُخَيِّرُهُ مِنْ أَيُ الْحُورِ الْخَلائق؛ حتَّى يُخَيِّرُهُ مِنْ أَيُ الْحُورِ الْعِينِ شَاءَ» .

وعنِ ابْنِ عُمَـرَ - وَاللّهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْكُم - قَالَ: «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَـتَرَاللهُ عَوْرَتَهُ، ومَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَـتَرَاللهُ عَوْرَتَهُ، ومَنْ كَظَمَ غَيْظًا - ولو شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ - مَلاَّ اللهُ قَلْبَهُ رضى يومَ القيامةِ» .

٥ ـ أنَّ الله يتجاوزُ عن سَيِّئات أَهْلِ الحلِّمِ، كَمَا تجاوزوا عمَّنْ أساءَ إليهم من عباده؛ فالجزاءُ من جنْسِ العَمَلِ، وكَمَا تَدِينُ تُدَانُ:

كَانَ مسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ مِنْ فُقَرَاءِ اللَهَاجِرِينَ، وكَانَ قريبًا لأبي بكْرِ الصِّدِّيقِ، ويَعِيشُ علَى إِحْسَانِه، وفي حَادِثَة الإفْك لَمْ يَتَورَعْ عَنِ الخَوْضِ فيها، وَالخَبْط في عرْضِ أُمِّ المؤمنينَ عَائِشَةَ وَ وَعِيْشُا وَ اللَّهِ عَرْضُ أَمُّ المؤمنينَ عَائِشَةَ وَ وَعِيْشُا وَ اللَّهِ عَرْفُلُهُ أَبُوها، فَنَسِي بِذَلَكَ حَقَّ الإسلام، وحَقَّ القَرَابَةِ، وَحَقَّ الصَّنيعِ القَديم، فَأَغْضَبَ ذلك أبا بكُر، وَجَعَلَهُ يَحْلُف أَلاَّ يَصِلُ قَرِيبَهُ هَذَا كَمَا كَانَ يَصِلُهُ، فَقَالَ: «والله، لا أَنْفِقُ على مسْطَح شيئًا أبدًا بَعْدَ يَصِلَ قَرِيبَهُ هَذَا كَمَا كَانَ يَصِلُهُ، فَقَالَ: «والله، لا أَنْفِقُ على مسْطَح شيئًا أبدًا بَعْدَ الله وَليَعْفُوا اللهَ عَلَى قَالَ لِعَائِشَةَ ما قَالَ». فَأَنزلَ الله وَالله عَنَّ وجلَّ و على سَبيلِ الله وَلْيَعْفُوا الْفُضْلِ مَنْكُمْ وَالسَّعَة (أَنْ يُغْفُرَ الله لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (سَورة النور: ٢٢).

<sup>(</sup>١) ومنه العَفْوُ عندَ المَقْدرَة.

<sup>(</sup>٢) الحُور: نساءٌ شديدات َ سواد العيون وبياضها في حُسْنِ وملاحةٍ، والمفرد حَوْراءُ.

<sup>(</sup>٣) العين: ضخام الأَعْنُنِ وَحِسَانُها، والمفرد عَيْناءُ. ۗ

<sup>(</sup>٤) رواُه أبو دَاودُ \_ واللفَظ لَه \_ (٤٧٧٧)، والتَّرمذيُّ (٢٠٢١) و(٣٤٩٣)، وابن ماجَة (٤١٨٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٦) لا يَأْتُلِ: لا يَحْلِفْ، من الأَليَّة بمعنى الحَلِفِ.

<sup>(</sup>٧) السَّعَة: الغِنَى.

كُ الْأَجْبُالْ قِينَ السِّينِ الطَّيْعِ النَّطِيعِ كَ

فَقَالَ أَبُو بِكُر الصِّدِّيق - وَاقْ وَأَرْضَاهُ -: «بَلَى، والله، إنيِّ الأحبِ أَنْ يَغْضِرَ الله لي». فرجَعَ إلى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ التي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ مُقَابِلَ حَلِفِهِ الأَوَّلِ: «واللهِ، لا أَنْزِعُهَا منه أبدًا»

وَعَنِ ابْنِ عَمْرِو - فِي اللهِ - عَالَيْكُ مَا اللهِ - عَالْكِيْلِيْمِ - قَالَ: «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، واغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُم» . .

### 7 ـ أَنَّهُ يَقُطَعُ خَوَاطرَ الثَّأْرِ التي تَسْتَهُاكُ الْقَلْبَ:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -:

«مَشْهَدُ السَّلامَة وبَرْد الْقَلْب، وَهَذَا مَشْهَدٌ شَريفٌ جداً لمن عَرَفَهُ، وذاقَ حَلاوتَهُ، وَهُوَ أَلاَّ يَشْتَغَلَ قَلبُهُ وَسَرُّهُ بِمَا نَالَهُ مِنَ الأَذَى، وَطَلَبَ الوُصُول إلى دَرْك ثَأْره، وَشَفَاء نَفْسه، بَلْ يُفَرِّغُ قَلْبَهُ مَنْ ذَلكَ، ويَرَى أَنَّ سَلامَتَهُ وبردَهُ وخُلُوَّه منه أَنْفَعُ لَهُ، وَأَلَذُّ وأَطْيَبُ عنْدَهُ، وأَعْونُ على مَصالحه؛ فَإِنَّ القَلْبَ إِذَا اشْتَغَلَ بشَيْء فَاتَهُ مَا هُوَ أَهَمُّ عَنْدَهُ، وَخَيْرٌ لَـهُ منْهُ، فَيكُونُ بذلكَ مَغْبُونًا "، والرَّشيدُ لا يَرْضَى بذَلكَ، ويَرَى أَنَّهُ منَ تَصَرُّفَات السَّفيه، فَأَيْنَ سَلامَةُ القَلْب من امْتلائه بِالْغِلِّ والوَسَاوسِ، وَإِعْمَالِ الْفِكْرِ في إِدْرَاكِ الانْتِقَامِ؟!»(٤).

# ٧ ـ أَنَّهُ يَقُطَعُ إلحَاحَ الجَاهِلِ في الظُّلُم:

قَالَ اللهُ -سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيَّئَةُ ادْفَعْ بالَّتِي هيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (سورة فصلت: ٣٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ (۲٦٦١) و(٤١٤١) و(٤٧٥٠) و(٤٧٥٧) و (٦٦٧٩)، ومسلمٌّ (٢٧٧٠). (٢) رواه أحمد في «المسند» (٢/٢١٩,١٦٥)، والـبخاريُّ في«الأدب المفرد» (٣٨٠)، وصحَّحه الألبانيُّ .. في «صحيح الجامع» (٨٩٧/١)، و«الصَّحيحة» (٤٨٢).

 <sup>(</sup>٣) المغبون: الخاسر والمنقوص، من الغبن: وهو الشَّراءُ بأضعاف الثَّمَن، أو البيعُ بأقلّ من ثَمَن المثل.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب مدارج السَّالکین» (۲/ ۲۷۰).

قَالَ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بِنْ صَالِحِ العُثُيْمِينِ - يرحمه الله -:

«جَاءَتِ النَّتِيجَةُ بِ (إِذَا الفُّجَائِيَّة)؛ لأَنَّ (إِذَا الفُّجَائِيَّة) تَدُلُّ على الحُدُوثِ الفَوْرِيِّ فِي نَتيجَتِهَا: ﴿ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ ، ولكن ْ ليسَ كُلُّ أَحَد يُوفَّقُ لَذَك ، قَالَ: ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظَّ عَظَيم ﴾ (سورة فصلت: ٣٥). (١).

#### يقولُ ابنُ القيِّم - يرحمه الله -:

«فإنَّه إِذَا تَرَكَ الْمُقَابَلَةَ والانتقامَ أَمِنَ مَا هُو شَرُّ مِنْ ذَلْكَ، وإذَا انتقَمَ وَاقَعَهُ الْخَوْفُ وَلَابُدَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَزْرَعُ الْعَدَاوَةَ، والعاقِلُ لا يَأْمَنُ عَدُوَّهُ، وَلَوْ كَانَ حَقِيرًا، فَكَمْ مِنْ حَقِيرٍ أَرْدَى عَدُوَّهُ الكَبِيرَ».

ولله درُّ محمَّد اليمنيِّ المُلقَّب بنجم الدِّين حين قال:

لَا تَحْتَقِرْ كَيْدَ الضَّعيفِ فربَّما وو تموتُ الأَفَاعِي منْ سُمُومِ العَقَارِبِ وَقَدْ هَدَّ قَدِمًا عَرْسَ بِلْقِيسَ هُدُهُدُ وو وَخَرَبَ حَفْرُ الفَأْرِ سَدَّ مارب (٢٠) وقَدْ هَدَّ قَدِمًا ٢٠ عَرْشَ بِلْقِيسَ هُدُهُدُ وو وَخَرَبَ حَفْرُ الفَأْرِ سَدَّ مارب

وقال آخرُ:

لا تَحْتَقِرْ شيئًا صغيراً يُحْتَقَرْ و و فَرَبُّما أَسَالَتِ الدُّمَ الإِبَر

<sup>(</sup>١) «مكارم الأخلاق» لابن عثيمين (ص٢٦).

<sup>(</sup>٢) قرِدْماً: قديمًا.

<sup>(</sup>٣) «جواهر الأدب» (ص٦٩٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

\_ ﴿ الْإِنْجَالَاقِينَ الطَّيْعِ وَالنَّطْعِ ﴾ \_\_\_

# وَيُواصِلُ ابنُ القَيِّم كَلامَهُ السَّابِقِ فَيَقُولُ:

«فَإِذَا غَفَرَ وَلَمْ يُقَابِلْ، أَمِنَ مِنْ تَوَلَّدِ العَدَاوَة أو زيادَتِها، ولابُدَّ أَنَّ عَفْوَهُ وَحِلْمَهُ وَصَفْحَهُ يَكْسَرُ عَنْهُ شَوْكَةً عَدُوِّه، ويَكُفُّ مِنْ جَزَعِه بِعَكْسِ الانْتِقَامِ، والوَاقعُ شَاهدٌ بذَلكَ أَيْضًا»(١).

وَقَالَ بَعْضُ الأَدَبَاءِ: «مَنْ غَرَسَ شَجَرَةَ الحِلْمِ، اجْتَنَى ثَمَرَةَ السِّلْمِ (٢) (٣). وَقَالَ الإمامُ الشَّافِعيُّ - يرحمه اللهُ -:

لَّا عَ ضَوْتُ، وَلَمْ أَحْقِدْ عَلَى أَحَد وَ وَ أَرَحْتُ نَفْ سِي مِنْ هُمَّ الْعَدَاوَاتِ إِنِّي عَدُورِي عِنْدَ رُؤْيَتِ هِ وَ وَ لَأَدْفَعَ الشَّرَ عَنِّي بِالتَّحِيَّاتِ وَأُظُهِرُ الْبِشْرَ لِلْإِنْسَانِ أُبْغِضُهُ وَ وَ كَأَنَّمَا قَدْ حَشَا قَلْبِي مَحَبَّاتِ النَّاسُ دَاءٌ دَوَاءُ النَّاسِ قُصرُبُهُمُ وَ وَ وَ وَ وَ اعْتِ زَالِهِمُ قَطْعُ المُوَدَّاتِ (نَا اللهِ اللهِ اللهُ ال

# ٨ ـ أنَّهُ يَصُونُ عِرْضَ صَاحِبِهِ، وَيَجْلِبُ لَهُ حَمْدَ النَّاسِ وَنُصْرَتَهُمْ:

قَالَ بَعْضُ البُلَغَاءِ: «مَا ذَبَّ عَنِ الأَعْرَاضِ كَالصَّفْحِ والإِعْرَاضِ»(٥).

وَقَالَ الإِمَامُ عَلِيٌ - وَطِيْتُ -: «أَوَّلُ عِوضِ الحَلِيمِ عَنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أنصارُهُ».

<sup>(</sup>۱) «تهذیب مَدارج السَّالکین» (۲/ ۲۷۰ ـ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) السِّلْم - بفتح السِّين وكسرها - : الصُّلْح.

<sup>(</sup>٣) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٥١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٥١).

<sup>(</sup>٦) المرجع السَّابق (ص٢٥٢).

# الأسْبَابُ البَاعِثُةُ على الحلْم، وَضَبْطِ النَّفْسِ عَنْ هَيَجَانِ الغَضَبِ:

ثُمَّةً عَشَرَةُ أَسْبَابِ تدعو إلى الحلِّم :

أحدها ـ رحمة الجُهَّال، وذلكَ مِنْ خَيْرٍ يُوافِقُ رِقَّةَ:

قَالَ اللهُ - تباركَ وتعالى-: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهُلُونَ قَالُوا سَلامًا ﴾ (سورة الفرقان:٦٣).

وقَدْ قيلَ في منثورِ الحِكمِ: "مِنْ أُوْكَدِ الحِلْمِ رَحْمَةُ الجُهَّالِ".

عَنِ ابْنِ عَبَّ اسٍ - وَ عَنَّ - قَالَ: قَدِمَ عَيَيْنَهُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُنَيْفَةَ، فَنَزَلَ على ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الذين يُدُنيهِمْ عُمَرُ، وكَانَ القُرَّاءُ (١) أَصْحَابَ مَجَالسِ عُمَرَ ومُشَاوَرَتِهِ، كُهُولاً (٦) كَانُوا أو شُبَّانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لابْنِ أَخِيهِ: يابْنَ أخي، لكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذا الأَمِيرِ؛ فَاسْتَأْذِنْ لي عَلَيْهِ. قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ عبَّاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ الحرُّ لَعُييْنَةَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هي قَالَ ابْنُ الخطَّاب، فوالله، ما تُعطينا الجَزْلُ (٥) ولا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بالعَدْلْ، فَغَضِبَ عُمَرُ حتَّى هَمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الحُرُّ: يا أميرَ المؤمنين، إنَّ الله - تَعَالَى - قَالَ لنَبيه - على - فَ لَا الْعَفُو وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (سورةالأعراف:١٩٩١). والله، مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حين تَلاهَا عَلَيْه، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كَتَابِ الله (١)

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السَّابق (ص٢٥٢ - ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) القُرَّاء: القراء هنا هم أهل العلم والفقه والفَهْم.

<sup>(</sup>٣) الكُهُول: جمع كَهْلٍ، وهُو الذي جاوز الثَّلاثين، ووخطَهُ الشَّيْبُ، ويُجْمَعُ - أَيْضًا - على كُهْلِ.

<sup>(</sup>٤) هِيْ: كلمة تنبيهِ، وتُّحمِلُ معنى التَّهديدِ.

<sup>(</sup>٥) الجَزْل: الشَّيءُ الكثير .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٦٤٢) و(٧٢٨٦).

فَهَذَا الأَعْرَابِيُّ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى عُمَرَ نَاصِحًا بِخَيْرٍ، أَوْ طَالِبًا لِحَقِّ، وإنَّمَا دَخَلَ عليه في سُلْطَانه؛ لِيَشْتَمَهُ دُونَ مُبَرِّر، وليسْأَلَهُ عَطَاءً جَزْلاً على غَيْرِ عَمَل؛ فَلَهَذَا غَضِبَ عُمَـرُ وَهَمَّ بِرَدْعِهِ، فَلَمَّا ذُكِّرَ أَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الجُهَّالِ، أَعْرَضَ عَنْهُ، وتَرَكَهُ يَنْصَرَفُ سَالًا.

# والثَّاني ـ القُدْرَةُ على الانتصارِ، وذلكَ منْ سَعَةِ الصَّدْرِ، وَحُسْنِ الثُّقَةِ:

عَقِبَ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى رسولُ اللهِ - عَالِي اللهِ عَلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ قُرِيشًا، فَقَالَ: «خَيْرًا، أَخُ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخِ فَقَالَ: «خَيْرًا، أَخُ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخِ كَرِيمٍ». قَالُوا: «خَيْرًا، أَخُ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخِ كَرِيمٍ» قَالَ: «فَإِنِّي أَقُولُ لُكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لإِخْوَتِهِ: ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ كَريم». قَالَ: «فَإِنِّي أَقُولُ لُكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لإِخْوَتِهِ: ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ (اسورة يوسف: ٩٢). اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطَّلُقَاءُ» .

وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ اللَهْدِيِّ فِي كَلامِ لِلْمَأْمُونِ: "إِنْ عَفَوْتَ فَبِ فَضْلِكَ، وَإِنْ أَخُذْتَ فَبِحَقِّكَ». أَخَذْتَ فَبَحَقِّكَ». فوقَّع (٢) المَّأْمُونُ: "القُدْرَةُ تُذْهِبُ الحَفيظَةَ (٣)».

وَقَالَ بَعْضُ الْبُلُغَاءِ: «أَحْسَنُ الْكَارِمِ عَفْوُ الْقُتْدِرِ، وَجُودُ الْمُفْتَقِرِ».

وَقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: "لَيْسَ مِنَ الْكَرَمِ عُقُوبَةُ مَنْ لا يَجِدُ امْتِنَاعًا مِنَ السَّطْوَةِ (١٠).

ومَنْ ظَنَّ أَنَّ الصَّفْحَ والحِلْمَ عمَّن أَسَاءَ، والإِحْسَانَ إِلَيْهِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ يُوجِبُ الذُّلُّ وَالمَهَانَةَ \_ فَقَدْ خَابَ ظَنَّهُ؛ لأَنَّ العَفْوَ \_ إِذَا كَانَ في مَحَلِّه \_ هُو عَيْنُ الْعِنَّة والرِّفْعَة والشَّرَف، وهَذَا مُجَرَّبٌ مُشَاهَدٌ، فَمَا انْتَقَمَ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ إِلاَّ ذَلَّ.

<sup>(</sup>١) «الرَّحيق المختوم» (ص٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) التَّوقيعُ: رأْيُ الحَاكِم يكتُبُهُ عَلَى مَا يَعْرِضُ عليه مِنْ شُئُونِ الدَّولَةِ.

<sup>(</sup>٣) الحفيظة: الحَمِيَّة والغَضَب.

<sup>(</sup>٤) السَّطُوَة - بالفَتَح -: القَهْر بالبَطْش، والجمْعُ سَطَوَاتٌ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهِ - عَنْ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْكُم - قَالَ: «مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَضْوِ (١) إلاَّ عزاً» .

وَعَنْهُ - أَيْضًا - أَنَّ رَجُلاً قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً، أَصِلُهُم وَيَقْطَعُونَنِي، وَأَحْسُنُ إِلَيْهِم ويسُيئُونَ إِلَيْ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ ويَجْهَلُونَ عَلَيْ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَتْنِ عَلَيْ مَنَ اللهِ ظَهِيرٌ عليهم، ما دُمْتَ كُمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَ، ولا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عليهم، ما دُمْتَ على ذلك» .

قَالَ كَعْبُ بْنُ سَعْدِ الْغَنُويُّ:

حَلِيْمٌ إذا مـــا الحِلْمُ زَيَّنَ أَهْلَهُ وَ وَ مَعَ الحِلْمِ فِي عَيْنِ الْعَدُو هَيْبُ (٣)
وَقَالَ آخَرُ:

فَثُمَّة بَوْنٌ شَاسِعٌ بَيْنَ مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِتَرْكِ الانْتقَامِ - مَعَ قُدْرَته عَلَيْهِ - رَغْبَةً في الإِحْسَانِ، وَمَكَارِمِ الأَخْلاقِ - وَبَيْنَ مَنْ تَرَكَ الاَنْتِقَامَ عَنْ عَجْزَ عنه، فَالأُوَّلُ حِلْمُهُ حَلْمُ اَقْتَدَارٍ وَعَزَّة وَشَرَف، والثَّانِي حِلْمُهُ حَلْمُ ذُلِّ وَمَهَانَة وَحَقَارَة، فَالأُوَّلُ مَحْمُودٌ، وَالثَّانِي مَذْمُومٌ، بَلْ لَعَلَّ الآخِذَ بِثَأْرِهِ، المُنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنُ حَالاً مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٥٨٨). (٢) تقدَّم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) «الحلم» (ص ٦٠). ( على المرزُّوء: واحد الأرزَّاء، وهي المصائب.

<sup>(°)</sup> الكرور: الرُّجُوع. (٦) «روضة العقلاء» (ص٢٨١).

قال الشاعر:

كُلُّ حِلْمِ أَتَى بِغَيْرِ اقْتِدَارِ ◘◘ حُجَّةٌ لاجِئٌ إِلَيْهَا اللَّئَامُ (())
والثَّالثُ ـ التَّرفُّعُ عَن السَّبَاب، وَذَلكَ مِنْ شَرَفِ النَّفْس، وعُلُوً الهمَّة:

قَالَت الحُكَمَاءُ: «شَرَفُ النَّفْسِ أَنْ تَحْمِلَ الْكَارِهَ، كَمَا تَحْمِلُ الْكَارِمَ». وَقَالَ الشَّافعيُ - يرحمه اللهُ -:

إذا سَبَّني نَذْلُ (٢) تزايدْتُ رِفْ عَـة وما العَيْبُ إلاَّ أَنْ أَكُونَ مُسَابِبُهُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ نَفْ سِي عَلَيَّ عَـزيزة وقي العَانْتُ هَـا مِنْ كُلِّ نَذْلُ تُحَـارِبُهُ (٢) وَلَوْ لَمْ تَكُنْ نَفْ سِي عَلَيَّ عَـزيزة وقي العَماد:

تَرَفَّعْ عَنِ الشَّتَّامِ، واتْرُكْ جَوَابَهُ وَ وَلا تُعْطِهِ بِالرَّدُ مَـا هُوَ يَأْمُلُ فَعَضْ عَنِ الشَّتَّامِ، واتْرُكْ جَوَابَهُ وَعَنْ وَلاَ تُعْطِهِ بِالرَّدُ مَـا هُوَ يَأْمُلُ فَعَضْكُ عَنْ لُهُ لَهُ وَ أَحْلَى وَأَجْمَلُ فَعَضْكُ عَنْ لُهُ لَهُ وَ أَحْلَى وَأَجْمَلُ

# والرَّابعُ ـ الاسْتِهَانَةُ بالْسيئِ، وَذَلكِ عَنْ ضَرْبٍ مِنَ الكِبْرِ والإعْجَابِ:

حُكيَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ لَمَّا وَلِيَ الْعَرَاقَ جَلَسَ يَوْمًا لَعَطَاء الجُنْد، وأَمَرَ مُنَاديه، فَنَادَى: أَيْنَ عَمْرُو بْنُ جَرموز؟. وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ أَبَاهُ الزَّبَيْر، فَقَيلَ لَهُ: أَيُّهَا الأَميَّر، إِنَّهُ قَدْ تَبَاعَدَ في الأَرْضِ. فَقَالَ: أَوْيَظُنُّ الجَاهِلِ أَنِّي أُقِيدُهُ أَنَّ بأبي عبد الله؟!، فَلْيَظْهَرْ آمنًا؛ لِيَأْخُذَ عَطَاءَهُ مُوفِّرًا. فَعَدَّ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْ مُسْتَحْسَنِ الْكَبْرِ. وَأَكْتُر رَجُلٌ مِنْ سَبِّ الأَحْنَف، وَهُو لا يُحجيبُهُ، فَقَالَ – أي السَّابُ -:

وَأَكْثَرَ رَجُلٌ مِنْ سَبِّ الأَحْنَفِ، وَهُوَ لا يُحِيبُهُ، فَـقَالَ - أي السَّـابُّ - : «واللهِ، مَا مَنَعَهُ مِنْ جَوَابِي إِلاَّ هَوَانِي عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>۱) «تهذیب مدارج السَّالکین» (۲/ ۲۶۰).

<sup>(</sup>٢) النَّذْلُ: الخسيس الحقير، السَّاقِط في أصله ودينه، والجمعُ أَنْذَالٌ وَنُذُولٌ.

<sup>(</sup>٣) «ديوان الشافعيِّ» (ص٢٩). يُ " (٤) أُقيدُهُ: أَفْتُلُهُ قصاصاً.

قال الشَّاعرُ:

أُوَ كُلَّم الطَّنَّ الذَّبابُ طَرَدْتُهُ؟! وو إِنَّ الذَّبَابَ اِذًا عَلَيَّ كَ رِيمُ الْ فَكَالَ عَلَيًّ كَ رِيمُ وقال آخرُ:

نَجَ ابِكَ لُؤْمُكَ مَنْجَى النَّبَا و∎ بِ حَمَّتْهُ مَ قَاذِيرُهُ أَنْ يُنَالَا واللهِ وَهَذَا يَكُونُ مِنْ صِيَانَةِ النَّفْسِ، وَكَمَالِ وَالخامسُ ـ الاستحْيَاءُ مِنْ جَزَاءِ الجَوَابِ، وَهَذَا يَكُونُ مِنْ صِيَانَةِ النَّفْسِ، وَكَمَالِ الْدُوءَةِ:

قَالَ لقيطُ بن زُرَارَةَ:

وقُلُ لَبَنِي سَعْد: فَمَا لِي وما لَكُمْ وَ وَ تُرِقُون أَ مَنِي مَا اسْتَطَعْتُمُ وَأَعْتِقُ ؟ الْفَوَاحِشِ أَخْرَقُ أَنَ الْفَوَاحِشِ أَخْرَقُ أَنَ الْفَوَاحِشِ أَخْرَقُ أَنَ اللَّهُ وَاحْشِ أَخْرَقُ أَنَ اللَّهُ وَاحِشٍ أَخْرَقُ أَنَ وَإِنْ تَكُ قَدُ فَاحَشُ تَنِي فَقَهَ رُتُنِي وَ وَ وَ هَنِيئًا مَرِيئًا، أَنت بالفُحْشِ أَحْذَقُ أَنَ

والسَّادسُ ـ التَّفَضُّل على السَّبَّابِ، فَهَذَا يَكُونُ مِنَ الكَرَمِ، وحُبِّ التَّأَلُّف:

قِيلَ لِلإِسْكَنْدَرِ: إِنَّ فُلانًا وَفُلانًا يَنْتَقِصَانِكُ ْ وَيَثْلِبَانِكَ؛ فَلَوْ عَاقَبْتَهُمَا فَقَالَ: «هُمَا بَعْدَ الْعُقُوبَة أَعْذَرُ في تَنَقُّصي وتَلْبي». فَكَانَ هَذَا تَفَضُّلاً منْهُ وَتَأَلُّفًا.

وَحْكِيَ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَا عَادَانِي أَحَـدٌ ـ قَطُّ ـ إِلاَّ أَخَذْتُ فِي أَمْرِهِ بَاحِدُى ثَلاث خَصَـال: إِنْ كَانَ أَعْلَى مِنِّي عَرَفْتُ لَهُ قَـدْرَهُ، وَإِنْ كَانَ دُونِي رَفَعْتُ قَدْرِي عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ نَظِيرِي تَفَـضَّلْتُ عليه». فَأَخَذَهُ الخليلُ، فَنَظَمَهُ شِعْرًا، فَقَالَ:

(٢) الشِّيمة: الخُلُق، والجمع شيَّمٌ.

<sup>(</sup>١) تُرِقُّونَ: تَسْتَبْعدُونَ.

<sup>(</sup>٣) أُخُرُق: جاهلَ.

<sup>(</sup>٤) أحذق: ماهر.

<sup>(</sup>٥) يَنْتَقِصَانِكَ: يَقَعَان فيكَ.

سَأَلْنَرْمُ نَفُسِي الصَّفْحَ عَنْ كُلِّ مُدُنْبِ وَ وَانْ كَ شُرِيفٌ، وَمَشْرُوفٌ، وَمِثْلُ مُقَاوِمُ فَصَا النَّاسُ إِلاَّ وَاحِدٌ مِنْ ثَلاثَةٍ: وَ شَرِيفٌ، وَمَشْرُوفٌ، وَمِثْلُ مُقَاوِمُ فَامَّا النَّاسُ إِلاَّ وَاحِدٌ مِنْ ثَلاثَةٍ: وَ شَرِيفٌ، وَمَشْرُوفٌ، وَمِثْلُ مُقَاوِمُ فَامَّا اللَّذِي فَوْقِي فَأَعْرِفُ قَدْرُهُ وَ وَ وَأَتبعُ فِيهِ إِلَاحَقَّ، وَالْحَقُّ لاَرْمُ وَأَمَّا اللَّذِي دُونْنِي فَاحْلُمُ دَائِباً وَ وَ أَتبعُ فِي مِرْضِي، وَإِنْ لامَ لائِمُ وَأُمَّا النَّذِي مِثْلِي فَإِنْ زَلَّ أَوْ هَفَا (() وَ هَفَا (() وَ وَ فَفَا (() وَ هَفَا (() وَ قَفَا (() وَ هَفَا (() وَ هَفَا (() وَ هَفَا (() وَ هَفَا (() وَ قَفَا (() وَ هَفَا (() وَ هَفَا (() وَ وَ هَفَا (() وَ وَ فَفَا (() وَ وَ وَقَا لَا وَ وَالْعُونُ وَ وَالْعُونُ وَ وَ وَالْعُونُ وَالْمُ وَالْعُونُ وَ وَ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَلُولُو وَ وَالْعُونُ وَلَا وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَلَا اللَّذِي مِ مِثْلُي فَاإِنْ زِلَ أَوْ هَفَا (() وَ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّذِي مَا اللَّذِي مِ مِثْلُي فَالْ فَاللَّهُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَلَا اللَّذِي مُولُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُرْمُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْعُلُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعُلُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُ وَالْم

والسَّابِع ـ استنكافُ السِّبَابِ، وَقَطْعِ السَّبَّابِ، وهذا يكونُ مِنَ الحَزْمِ:

حُكِيَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لضرارِ بْنِ القَعْقَاعِ: «واللهِ، لَوْ قُلْتَ وَاحِدَةً لَسَمِعْتَ عَشْرًا».

فَقَالَ لَهُ ضِرارٌ: "واللهِ، لَوْ قُلْتَ عَشْرًا لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَةً".

قَالُ الشَّاعرُ:

وفي الْحِلْمِ رَدْعٌ للسَّفيهِ عَنِ الأَذَى وَ وَفِي الخُرْقِ إِغْرَاءٌ، فَلا تَكُ أَخْرَقَا فَي الْحَلْمِ رَدُعٌ للسَّفيهِ عَنِ الأَذَى وَ وَفِي الْخُرُقِ إِغْرَاءٌ، فَلا تَكُ أَخْرَقَا فَي الْحَرْمَ الْمُعْبُونُ لِمَّا تَضَرَقَا فَي الْحَرْمَ الْمُعْبُونُ لمَّا تَضَرَقَا

والثَّامِنُ ـ الخَوْفُ مِنِ العُقُوبَةِ عَلَى الجَوَابِ، وهَذَا يَكُونُ مِنْ ضَعْفِ النَّفْسِ، ورُبَّمَا وُربَّمَا وُربَّمَا وُربَّمَا وُربَّمَا وُربَّمَا وُربَّمَا وُربَّمَا الْحَرْمُ:

قِيلَ في مَنْثُورِ الحِكَمِ: «الحِلْمُ حِجَابُ الآفَاتِ». وقال الشَّاعِرُ:

ارْفُقُ إِذَا خِفْتَ مِنْ ذِي هَفْوَةٍ خُـرُقًا و و لَيْسَ الحَلِيمُ كَـمَنْ فِي أَمْرِهِ خُـرْقُ

<sup>(</sup>١) هَفَا: زِلَّ وأخطأ.

والتَّاسِع ـ الرَّعَايةُ ليَد سَالِفَة، وَحُرْمَة لِأَزْمَة، وَهَذَا يَكُونُ مِنَ الوَفَاء، وحُسْنِ الْعَهْد:

قِيلَ في مَنْثُورِ الحكم: «أَكْرَمُ الشِّيَمِ أَرْعَاهَا لِلذِّمَمِ».

وَقَالَ الشَّاعرُ:

إنَّ الوَفَاءَ على الكَرِيمِ فَرِيضَةٌ وو واللُّؤُمُ (المَقَاءَ على الكَرِيمِ فَرِيضَةٌ وو واللُّؤُمُ (المَقَامِ مَنْ بِذِي الإِخْالافِ وَتَرَى اللَّئِيمَ مُجَانِبَ الإِنْصَافِ وَتَرَى اللَّئِيمَ مُجَانِبَ الإِنْصَافِ

والعاشر ـ الْمُكْرُ، وتوقُّعُ الفُرَصِ الخلفيَّة، وهذا يَكُونُ مِنَ الدَّهَاءِ:

قال النَّاظمُ:

فَرَقُعِ الخَرْقَ بِلُطْفِ وَاجْتَهِدْ وَهِ وَامْكُرْ إِذَا لَمْ يَنْفَعِ الصِّدْقُ وَكِدْ فَ وَامْكُرْ إِذَا لَمْ يَنْفَعِ الصِّدْقُ وَكِدْ فَى الْأَعْدَاءِ مَا يُريدُ (٢)

وَقَدْ قَيِلَ فِي مِنْتُورِ الحِكِمِ: «مَنْ ظَهِرَ غَضَبُهُ قَلَّ كَيْدُهُ».

وَقَالَ بَعْضُ الأَدَبَاءِ: «غَضَبُ الجَاهِلِ في قَوْلِهِ، وغَضَبُ العَاقِلِ في فِعْلهِ».
وقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: «إِذَا سكَتَ عَنِ الجَاهِلِ، فَقَدْ أَوْسَعْتُهُ جَوَابًا، وأَوْجَعْتُهُ عَقَابًا».

وَقَالَ إِياسُ بِنْ قَتَادَةَ:

تُع اقبُ أيدينا، ويَحْلُمُ رَأْيُنَا وه ونَشْتُمُ بِالأَفْعَالِ لا بِالتَّكَلُّم

<sup>(</sup>١) اللَّؤم: اسمُّ جامعٌ للخصال المذمومة.

<sup>(</sup>٢) «جواهر الأدب» (ص٩ُ٦٧).

### قَالَ الماورديُّ – برحمه اللهُ –:

«فَهَذه عَـشَرَةُ أَسْبَاب تَدْعُو إلى الحلم، وبَعْضُ الأَسْبَاب أَفْضَلُ منْ بَعْض، وَلَيْسَ إِذَا كَانَ بَعْضُ أَسْبَابِهِ مَفْضُولاً مَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ نَتيجَتُهُ مِنَ الحلْم مَذْمُومَةً، وَإِنَّمَا الأَوْلَى بالإِنْسَان أَنْ يَدْعُـوَهُ للْحلْمُ أَفْضَلُ أَسْبَابِهُ، وَإِنْ كَانَ الحَلْمُ كُلُّهُ فَضْلاً ، وَإِنْ عَرِي (١) عَنْ أَحَد هَذه الأَسْبَاب، كَانَ ذُلاً وَلَمْ يَكُن حَلْمًا؛ لأَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَلِّمَ أَلَّهُ خَبَيْطُ النَّفُس عَنْ هَيَجَان الْغَضَب، فَإِذَا فُـقَدَ الغَضَب لسَمَاع مَا يُغْضِبُ، كَانَ ذَلكَ من ذُلِّ النَّفْس، وَقلَّة الحَـميَّة، وَقَدْ قَالَت الحُكَمَاء: ثَلاثَةٌ لا يُعْرَفُونَ إلاَّ في ثَلاثَة مَواطنَ: لا يُعْرَفُ الجَـوَادُ إلاَّ في العُسْرَة، والشُّجَاعُ إلاَّ في الحَرْبِ، والحَلِيمُ إلاَّ فِي الغَضَبِ.

### وَقَالُ الشَّاعرُ:

لَيْسَتِ الأَحْدُلامُ في حَالِ الرِّضَى وو إِنَمَّا الأَحْدُلامُ في حَالِ الغَضَبُ وَقَالَ آخَـرُ:

مَنْ يَدَّعي الحِلْمَ أَغْضِبْهُ لِتَعْرِفَهُ وو لا يُعْرَفُ الحِلْمُ إلاَّ ساعةَ الغَضَبِ وَأَنْشُدَ النَّابِغَةُ الجَعْدِيُّ بِحَضْرَةِ رسولِ اللهِ - عِلَيَّ - :

ولا خَيْسَرَ في حِلْمِ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَ وَ بَوَادِرٌ ' تَحْسَى صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرًا ولا خَيْسرَ في جَهْلِ إذا لم يكنْ لَهُ 💶 😅 حَلِيْمٌ إذا ما أَوْرَدَ الأَمْسرَ أَصْسدَرا فَلَمْ يُنْكُرْ - عَلَيْكُم - قُولَهُ عَلَيْه .

<sup>(</sup>١) عَرِيَ: خَلاً.

<sup>(</sup>٢) بَوَادِرُ: جَـمْعُ بادرة، وهي الحِدَّةُ عندَ الغَـضَب، يُقَالُ: بَـدَرَتْ مِنْهُ بَوَادِرُ غَضَبٍ: أَي خَطَأٌ وَسَـقَطَاتٌ عِنْدَمَا احْتَدَّ.

ومَنْ فَقَدَ الغَضَبَ في الأَشْيَاء المُغْضِبَة، حَتَّى اسْتُوَتْ حَالَتَاهُ قَبْلَ الإغْضَابِ وَبَعْدَهُ - فَقَدْ عَدَمَ مِنْ فَضَائِلِ النَّفُسِ الشَّجَاعَة، وَالأَنفَة ()، والحَمِيَّة، والغَيْرة، والغَيْرة، واللِّفَاع، والأَخْذَ بِالثَّأْرِ؛ لأَنَّهَا خِصَالٌ مُركَبَةٌ مِنَ الْغَضَب، فَإِذَا عَدمها الإِنْسَانُ هَانَ بِهَا، ولَمْ يكن لباقي فَضَائِلَهِ فِي النَّفُوسِ مَوْضِعٌ، ولا لِوُفُورِ حِلْمِهِ فِي الثَّفُوسِ مَوْضِعٌ، ولا لِوُفُورِ حِلْمِهِ فِي القُلُوب مَوْقع ».

إِلَى أَنْ قَالَ: «وَلَيْسَ هَذَا الْقَـوْلُ إِغْرَاءً بِتَحَكُّمِ الْغَضَب، وَالانْقيَادِ إِلَيْهِ عِنْدَ حُدُوثِ مَا يُغْضِبُ، فَيكْسَبَ بِالانْقيَادِ لِلْغَضَبِ مِنَ الرَّذَائِلِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْلَبُهُ عَدَمُ الغَضَبَ مِنَ الْرَّذَائِلِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْلَبُهُ عَدَمُ الغَضَبَ مِنَ الْفَضَائِلِ، وَلَكِنْ إِذَا ثَارَ بِهِ الْغَضَبُ عِنْدَ هُجُومٍ مَا يُغْضِبُهُ، كَفَّ الْغَضَبُ مِنَ الْفَضَائِلِ، وَلَكِنْ إِذَا ثَارَ بِهِ الْغَضَبُ عَنْدَ هُجُومٍ مَا يُغْضِبُهُ، كَفَّ سَوْرَتَهُ مَن السَّتَحَقَّ المُقَابِلَةَ إِلَى غَيْرِهِ "".

# ولعلَّ مِنْ أَحْكَم مَا قِيلَ في تَدْبيرِ الحلِّم والغَضَبِ قَوْلَ أبي حاتم:

إذا أمن الجُهَّالُ جَهْلُكَ مَرَةً وه فَعِرْضُكَ لِلْجُهَّالِ غُنْمٌ مِنَ الغُنْمِ فَعَمَّ الجُهَّالِ غُنْمٌ مِنَ الغُنْمِ فَعَمَّ العَهِ الحِلْمَ والجَهْلُ، والقَهُ وو بمنزلة بين العَدَدُوةِ والسلَّلْمِ النَّ جَازَيْتَ السَّفِيهَ كَمَا جَزَى وو فَأَنْتَ سَفِيهٌ مِثْلُهُ غَيْرُ ذِي حِلْمِ وَالْ أَعْيَا عَلَيْكُمْ فَبِالصَّرْمِ (١) ولا تُغْضِبنْ عِرْضَ السَّفِيه، ودَارِهِ (٥) وو ويَخْمُ فَبِالصَّرْمِ (١) فَيَا عَلَيْكُمْ فَبِالصَّرْمِ (١) فَيَا حَلَيْكُمْ فَبِالصَّرْمِ (١) فَيَا حَلَيْكُمْ وَبِالحَرْمُ (١) فَيَا حَلَيْكُمْ وَالجَهْلِ فَاسْتَعِنْ وو عَلْخُدُ فَيِهِ بِجُهَّالٍ، فَذَاكَ مِنَ العَرْمُ (١) فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بُدُا مِنَ الجَهْلِ فَاسْتَعِنْ وو عَلَيْهِ بِجُهَّالٍ، فَذَاكَ مِنَ العَرْمُ (١)

<sup>(</sup>١) الْأَنْضَة: عزَّة النَّفْس. (٢) سَوْرَتَهُ: قُوَّته، ووْتُوبه.

<sup>(</sup>٣) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٥٥ – ٢٥٧). (٤) عَمُّ: أَخْفِ، وَالْبِسْ.

<sup>(</sup>٥) دارِهِ: مِنَ اللَّدَارَاةِ، وهي اللَّدَاجَاةُ واللَّلاينةُ، وإخفَاء العدَاوَةِ.

<sup>(</sup>٦) الصُّرْم: القطع والذَّهاب.

<sup>(</sup>٧) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٧٥٧).

\_\_\_\_ الْآفِيَّالَ فِيَّ بِينِ الطَّعْ وَالنَّطْعَ كَ

يَقُولُ الماورديُّ - يرحمه اللهُ - مُعَقِّبًا على تلكَ الأَبْيَاتِ:

«وهذا التَّدبيرُ إِنَّما يُسْتَعْمَلُ فيما لا يجدُ الإنسانُ بُدَّا من مُقَارَنَتهِ، ولا سَبيلَ اللهِ اطِّراحهِ ومُتَارَكَته، إمَّا لخوف شَرِّه، أو لِلُزُومِ أَمْرِه، فَأَمَّا مَنْ أَمْكَنَ اطِّراحُهُ، ولم يَضُرُّ إَبعَادُهُ \_ فَالَهوانُ به أولى، والإعراضُ عنه أَصْوَبُ (١).

واعلمْ \_ أخي \_ أنَّ الحِلْمَ منه طَبْعٌ، ومنه تطبُّعٌ، فمَنْ حُرِمَ الحِلْمَ طَبْعًا، فإنَّه يُمكنُهُ أَنْ يَنَالَهُ عَنْ سَبِيلِ التَّطَبُّعِ، وذلكَ بالمُجَاهَدةِ والمُمَارَسَةِ.

قَالَ رسولُ اللهِ -عَلَيْكُمْ -: «إنَّما العلِّمُ بالتَّعلُّمِ، وإنَّما الحلِّمُ بالتَّحلُّمِ، ومَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، ومَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوَقَّهُ» .

وقَالَ - عَلَيْكُمُ - للأَشجِّ بْنِ عَبْدِ القَيْسِ: «إِنَّ فيك لَخُلُقِينِ يُحِبِهُما اللهُ: الحلِّمُ وَالأَنَاةُ». قالَ: «بَلْ جَبَلَكَ اللهُ وَالأَنَاةُ». قالَ: «بَلْ جَبَلَكَ اللهُ عليهما؟». قالَ: «بَلْ جَبَلَكَ اللهُ عليهما». فقالَ: «الحَمْدُ للهِ النَّذِي جَبَلَني اللهُ على خُلُقَيْنِ يُحبِهُما اللهُ ورسولُهُ».

فهذا دليلٌ على أنَّ الحلْمَ يكونُ طَبْعًا، ويكون تطبُّعًا، كما قيل:

لَعَ مُ رُكَ، إِنَّ الحِلْمَ زَيْنٌ لأَهْلِهِ وَ ۗ و وما الحِلْمُ إلاًّ عادةٌ وتَحَلُّمُ

<sup>(</sup>١) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبَرَانيُّ في «الكبير» (١٩/ ٣٩٥) عن معاويةَ، والخطيبُ في تاريخه (١٢٧/) عن أبي هريرةَ، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٣٢٨/١)، و«الصحيحة» (٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «أقوالٌ مأثورةٌ» (ص٤٤).

# \_\_\_ الْإِنْ الْمُؤْتِكُ الْمُقِينَ الطَّيْعِ وَالنَّطْبَعِ كَ

وهذا حليمُ العَرَبِ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ \_ يرحمه اللهُ \_ تكلَّف الحِلْمَ، حتَّى أَصْبَحَ يُتَمثَّلُ بِحِلْمِهِ (١) ، وهو القائلُ: «لَسْتُ بِحَليمٍ، ولكنِّي أَتَحلَّمُ» (٢) .

وإنْ كانَ الحِلْمُ في العَوَامِ جميلاً، فهو عند حَمَلَةِ العِلْمِ أَجْمَلُ.

#### قَالَ طَاوسٌ - يرحمه الله -:

«ما حُمِلَ العِلْمُ في مِثْلِ جرابِ (٣) حِلْمٍ».

#### وقال ابْنُ حبَّانَ - برحمه الله -:

«ما ضُمَّ شَيْءٌ إلى شَيْء هو أَحْسَنُ مِنْ حِلْمٍ إلى عِلْمٍ، وما عُدِمَ شَيْءٌ في شَيْءٌ في شَيْء هُو أَوْحَشُ مِنْ عَدَمِ الحِلَّمِ في العالم» (٥).

#### قَالَ الشَّاعرُ:

الحلْمُ وَالْعِلْمُ خَلَّتَ اكَ رَمِ وَ وَ لِلْمَرْءِ زَيْنٌ، إِذَا هُمَا اجْتَمَعَا صِنْوَانِ لا يَسْتَتِمُ حُسنْنُهُ مَا وَ اللَّهِ بِجَهِمْعِ لِذَا وَذَاكَ مَ عَا صَنْوَانِ لا يَسْتَتِمُ حُسنْنُهُ مَا وَ وَ اللَّهِ بِجَهِمْعِ لِذَا وَذَاكَ مَ عَا كُمْ مِنْ وَضِيعٍ سَمَا بِهِ الْعِلْمُ وَالْ وَ وَ حَلْمُ، فَنَالَ العَلاءَ وَارْتَفَعَا كُمْ مِنْ وَضِيعٍ سَمَا بِهِ الْعِلْمُ وَالْ وَ وَ حَلْمُ، فَنَالَ العَلاءَ وَارْتَفَعَا وَمِنْ رَفِيعِ الْبِنَا أَضَاعَ هُمَا وَ وَ اللّهِ الْعِلْمُ وَالْمُ مَا أَضَاعَ فَاتَّضَعَا (1)



<sup>(</sup>١) يُتَمَثَّلُ بحِلْمِهِ: أي يُضْرَبُ بحلْمه المَثَلُ.

<sup>(</sup>۲) «الإحياء» (۳/ ۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) جِراب \_ بكسرِ الجيمِ وفَتْحِهَا، والكَسْرُ أَفْصَحُ \_: وِعَاءُ زَادٍ مِنْ جِلْدٍ، وَالجَمْعُ أَجْرِبَةٌ، وَجُرُبٌ.

<sup>(</sup>٤) الدَّارميُّ (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) «روضة العقلاء» (ص٢١٣).

<sup>(</sup>٦) «عُيونُ الأَخْبَار» (٢/ ٥١٩).

# الكرمُ

Z

الْكَرَمُ: لُبابُ الأَخْلاقِ الفَاضِلَةِ، وَمَدَارِجُ الفَضِيلَةِ، وُصِفَتِ الأخلاقُ بِهِ، وَشُرِّفَتْ بِالاَنْسِابِ إِلَيْهِ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ، فَكُلُّ شَيْءٍ يشرفُ في بَابه يُوصَفُ به.

عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - وَلِيَّكِ - أَنَّ النَّبِيَّ - عَلِيْكِمْ - قَـالَ: «إِنَّمَا بُعَثِثُ لَأَتَمَمُ مَكَارِمَ - وفي روايةٍ: صالح َـ الأخلاقِ» .

وحَسْبُكَ أَنَّ الكَرَمَ صِفَةٌ مِنْ صِفاتِ اللهِ - تبارَكَ وَتَعالى -.

عَنْ سَعْدَ بْنِ أبي وقَّاصٍ - خِلْثِيه - أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْكُم - قال: «إِنَّ اللَّهَ كريمٌ، يُحِبُّ الكُرَماءَ، جَوَادٌ يحبُّ الجَوَدَةَ».

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - طَعَيْ النَّبِيَّ - عَلَيْكُمْ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - جَوَادٌ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - طَعَيْقُ - أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْكُمْ وَيَكُرُهُ سَفُسْافَهَا» .

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر والضياء، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (۱/ ۱۸۰۰) و «الصَّحيحة» (۱۳۷۸) و (۱۳۷۸).

<sup>(</sup>٣) رُواه أبو نُعَيْمٍ في «الحِلْية»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/٤٤٢)، و«الصَّحيحة» (٢/١٢٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبَرَانـيُّ في «الكبير» وصحَّحـه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ١ ١٨٠)، و«الصَّحيـحة» (١٣٧٨) و(١٦٢٦).

وعَنْ سَلَمَانَ الفارسيِّ - وَاشْهِ - قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - الْسِّيمِ -: «إنَّ ربَّكُمْ حَبِيٍّ كريمٌ، يَسْتُحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يرفعَ إليه يَدَيْهِ، فيردُهَّمُا صِفْراً . وقال ـ خائبتَيْنِ، .

والكرَمُ \_ أَيْضًا \_ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ.

عَنْ أَنَسٍ - وَ فَا اللَّهُ قَالَ: «كان النَّبِيُّ - أَكْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاس، وَأَشْجَعَ النَّاس، وَأَشْجَعَ النَّاس، وَأَشْجَعَ النَّاس، (٢). النَّاس، ".

وكان - عَالِيْكُمْ - لا يُردُّ أحدًا يسأله.

عن جَابِرٍ - وَاللَّهُ - قَالَ: «مَا سئُلِ النَّبِيُّ - يَاللهُ - عَنْ شيءٍ ـ قَطُّ ـ فَقَالَ: لا» . . .

وأَهْدَتْ إِلَيْهِ امرأةٌ بُرْدَةً \_ وكَانَ مُحتاجًا إليها \_ فرآها عليه رجلٌ من الصَّحَابة ، فقال: «نَعَمْ». فلامَ الصَّحابة الصَّحابة وقال: «نَعَمْ». فلامَ الصَّحابة ذلك الرَّجلَ قائلين له: «أَخَذَها مُحْتاجًا إليها، ثُمَّ سألتَهُ إيّاها، وقد عرفتُ أنَّه لا يُسألُ شيئًا فيمنعَهُ!». فقال: «رَجَوْتُ بَرَكَتَها حين لَبِسَهَا النَّبيُّ - عَلَى أَكَفَنُ فيها» . .

#### قَالَ الشَّاعرُ:

عَشِقَ الْمُكَارِمَ، فهو معتمدٌ لها وو والْمَكْرُمَاتُ قليلةُ العُسَّاقِ وَالْمَكْرُمَ اللَّ قليلةُ العُسَّاقِ وَأَقَامَ سُوقً الثَّناءِ تُعَددُ في الأسْواقِ بثَّ المَّناءَ عُددُ في الأسْواقِ بثَّ الصَّنائعَ في البلادِ، فأصبحت وو تُجْبَى إلَيْهِ مَكَارِمُ الأَخْلاق

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ (٢٠٤٠) و (٦٠٣٣)، ومسلمٌ (٢٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦٠٣٤)، ومسلمٌ (٢٣١١).

<sup>(</sup>٤) البُرْدَةُ: شَمْلَةٌ مَنْسوجَةٌ فيها حاشيتُها، يُتَلفَّفُ بها، والجمعُ بُرَدٌّ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (١٢٧٧) و(٥٨١٠) و(٢٠٣٦) عن سَهْلِ السَّاعديِّ.

كُ الْخَجُّ لَاقِيَّ عِن الطِّيْعِ وَالنَّطِيْعِ كَ

والكَرَمُ مُـرْتَبِطٌ بالإِيمانِ ارْتِبَاطًا وَتِيقًا، فقَدْ وَصَفَ النَّبِيُّ - عَلَيْكُم - المؤمن بقَوْلُه: «المَوْمِنُ غِرِّ كريمٌ، والفاجرُ خبُّ لئيمٌ» . .

وَقَالَ في حَديث آخَر: «لا يجتمعُ الشُّعُّ والإيمانُ في قلبِ عَبْدِ أبدًا» . . .

وما سَتَرُ العُبُونَ كَالِكَرُم والحُودِ، كما قالَ الشَّافعيُّ – برجمه الله –:

وإنْ كَ ثُـرَتْ عُـيُـ وبُك في البَـرَايَا <table-cell-columns> 📭 وسَـــرَّكَ أَنْ يكونَ لـهـــا غـطاءُ تستَّرْبالسَّخَاء، فكُلُّ عَيْبِ و و يُغطِّينُه. كما قيلَ. السَّخاءُ

فتحلَّ \_ أخى \_ بصفَة الكَرَم، ولْيكُنْ كَرَمُكَ ابتداءً منْ غَيْر مَسْأَلَة، تَكُنْ أَطْبُعَ النَّاس سَخَاءً، وأَشْرَفَهُمْ عَطَاءً.

سُئُلَ عَلَيٌّ - وَلِيْكُ - عَن السَّخَاءَ، فَقَالَ: «ما كَانَ منه ابتداءً، فأمًا مَا كَانَ عَنْ مسألة فحياءً» .

وقالَ بعضُ الحُكَماءِ: «أَجَلُّ النَّوَال<sup>(٧)</sup> ما وَصلَ قَبْلَ السُّوَال<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) الغرُّ – بكسْرِ الغين – : الَّذي لا تَجْرِبَةَ لَهُ ولا خِبْرَةَ، والجمعُ أغْرَارٌ

رُكُ) الخُوبُ \_ بفتحُ الحَاء وكسرها \_: اللَّئيمِ الحَدَّاعُ، فعلَه خَبُّ يَخَبُّ بفتحِ الحَاء فيهما. (٣) رواه أبو داودُ (٤٧٩٠)، والتِّرمــذيُّ (١٩٦٤) عن أبي هريرة، وحسَّنه الألبــانيُّ في «صحــيح الجامع» (٢/ ٦٦٥٣)، و «الصَّحيحة» (٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه النَّسائيُّ (٣١١٢) و (٣١١٣) و (٣١١٦) و (٣١١٦) و (٣١١٧) عن أبي هريرةَ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٦١٦/٢).

<sup>(</sup>٥) «ديوان الشَّافعيُّ» (ص٢٢).

<sup>(</sup>٦) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٧) النّوال: العطاء.

<sup>(</sup>۸) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٨٨).

# وقال بعضُ الشُّعراء:

وفَ تَى خَلِاً مِنْ مِالِهِ وَ وَ مِنَ الْمُرُوءَةِ غَيْرُ رُخَالِي وَفَ تَى خُلِاً مِنْ مِالِهِ وَ وَ مَنَ الْمُرُوءَةِ غَيْرُوهَ السُّوْالِ

ومــتى قَدَرْتَ ـ أخي ـ على الْـكَرَمِ والجُودِ، فَـاغْتَـنِمْ هَذِهِ الفُرْصَــةَ، وبَادِرْ بِتَعْجِيلِهِ حَذَرَ فَواتِهِ، وَخِيفَةَ عَجْزِكَ.

قِيلَ لأَنُوشِرْوَانَ: «مَا أَعْظَمَ المصَائبِ عِنْدَكُم؟». قَالَ: «أَنْ تَقْدِرَ عَلَى الْعَرُوفِ، ولا تَصْطَنِعه حتَّى يَفُوتَ» .

وقَالَ عَبْدُ الحميدِ: «مَنْ أَخَّرَ الفُرْصَةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَلْيكُنْ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ فَوْتها» (٣).

### وقَالَ بعضُ الشُّعَرَاءِ:

إذا هَبَّتْ رِياحُكَ فَاغْتَنِمْ هَا وَ وَ فَإِنَّ لِكُلِّ خَافِ قَةٍ سُكُونُ وَلاَ تَغْفُلْ عَنِ الإِحْسَانِ فيها وَ وَ فَما تَدْرِي السُّكُونُ مَتَى يَكُونُ وَلاَ تَغْفُلُ عَنِ الإِحْسَانِ فيها وَ وَ فَما تَدْرِي السُّكُونُ مَتَى يَكُونُ (١) وَإِنْ دَرَّتُ نِياقُكَ (١) فَاحْتَلِبْها وَ وَ فَما تَدْرِي الْفَصِيلُ (١) فَمَ عِيلًا يُكُونُ (١)

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السّابق (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص٢٠٢ - ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) نيِكاق - بالكسر - : جمع ناقةٍ.

<sup>(</sup>٥) الفَصيل: وَلَدُ النَّاقَة إذا فُصلَ عَن أُمِّه، والجمعُ فُصْلانٌ، وفصَالٌ.

<sup>(</sup>٦) «أدب الدُّنيا والدِّينُ» (ص٣٠٢).

\_\_\_\_ الْإِنْجَالَةُ إِنَّا اللهِ وَالنَّطِيعِ كَ صِيدِ

واعلمْ \_ أخي \_ أنَّ لِلْمَعْرُوفِ شُرُوطًا لا يَتِمُّ إِلاَّ بِهَا، وَلا يَكملُ إِلاَّ مِهَا، وَلا يَكملُ إِلاَّ مَعَهَا()، فَمنْ ذلكَ:

# ١ ـ ستُرهُ عَنْ إذاعة يستطيل لَها، وَإِخْفَاؤُهُ عَنْ إِشَاعَة يستدلُّ بها:

قَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: «إذا اصْطَنَعْتَ المعْرُوفَ فَاسْتُرْهُ، وإِذَا صُنِعَ إِلَيْكَ فَانْشُرْهُ». وَقَالَ دَعْدُلُ الخُزُاعِيُّ:

إِذَا انْتَـقَـمُ وا أَعْلَنُوا أَمْرَهُمْ وَ وَإِنْ أَنْعَمُ وا أَنْعَمُ وا باكْتِتَامِ يَقُومُ القَحُومُ القَحُودُ إِذَا أَقْبَلُوا وَ وَتَقْعُدُ هَيْبَتُ هُمْ بِالْقِيَام

علَى أَنَّ سِـتْرَ المَعْـرُوفِ مِنْ أَقْوَى أَسْـبَـابِ ظُهُورِهِ، وَأَبْلَغِ دَوَاعِي نَشْـرِهِ؛ لما جُبِلَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ مِنْ إِظْهَارِ مَا خُفِيَ، وَإِعْلانِ مَا كُتِمَ.

#### قَالَ سَهْلُ بنُ هَارُونَ:

خِلُّ إِذَا جِئْتَـهُ يُومًـا لِتَسْأَلَهُ وَهِ أَعْطَاكَ مِا مَلَكَتْ كَفَّاهُ وَاعْتَذَرَا يُخْفِي صَنَائِعَهُ وَ وَاللهُ يُظْهِرُهَا وَهِ وَاللهُ يُطْهِرُهَا وَهِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَلَا الْحَمْدِيلَ إِذَا أَخْفَيْتَهُ طُهَرًا

٢ ـ تصغيرهُ عَنْ أَنْ يَرَاهُ مستكبرًا، وتقليلُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَكْثِرًا؛ لئلاً يَصِيرَ
 بهِ مُدِلاً بَطِرًا، وَمُسْتَطِيلاً أَشِرًا.

قَالَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِ - وَ اللهِ عَالَهِ اللهُ اللهُ عَلْمُتُهُ وَإِذَا سَتَرْتُهُ أَتْمُمْتُهُ . ﴿ لا يَتَمُّ المُعروفُ إِلاَّ بِثلاثِ خِصَالٍ: تَعْجِيلِهِ، وتَصْغِيرِهِ، وَسِتْرِهِ، فَإِذَا عَجَلْتُهُ هَنِئْتُهُ، وإِذَا صَغَرْتُهُ عَظَمْتُهُ، وَإِذَا سَتَرْتُهُ أَتْمُمْتُهُ ».

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السَّابق (ص٢٠٣ – ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) الصنائع: جَمعُ صَنِيعَةِ، وهي اليد والإحسان والنِّعْمَة.

وقال الخُرَبْميُّ:

زَادَ مَعْ رُوُفُكَ عنْدى عظماً 📭 أنَّه عنْدُكَ مَحْ قُورٌ صَغِيرُ تَتَنَاسَ اهُ كَانُ لَمْ تَأْتِهِ وَهُوَ عِنْدُ النَّاسِ مَشْهُ ورٌ كَبِير

٣ ـ مُجَانَبَةُ الامْتنَان به، وَتَرْكُ الإعجاب بفعْله؛ لما فيهما منْ إسقاط الشُّكُر، وإحْبَاطُ الأَجْرِ:

قالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالأَذَى ﴾ (سورة البقرة: ٢٦٤).

وَسَمِعَ ابْنُ سِيْـرِينَ رَجُلاً يَقُــولُ لِرَجُلِ: فَعَلْتُ إِلَيْكَ وَفَـعَلْتُ. فَقَــالَ ابْنُ سيْرِيْنَ: «اسْكُتْ، فَلا خَيْرَ في المَعْرُوف إذاً أُحْصيَ».

وَقَالَ بَعْضُ البُلُغَاءِ: «مَنْ مَنَّ بَعْرُوفه أَسْقَطَ شُكْرَهُ، وَمَنْ أُعْجِبَ بِعَمَله أَحْبَطَ أَجْرَهُ». وَقَالَ بَعْضُ الفُصِحَاءِ: «قُوَّةُ المنَن (٢) منْ ضُعْف المُنَن ").

قَالَ يَعْضُ الشُّعُرَاءِ:

أَفْسَدْتَ بِالْمَنِّ مَا أَسْدَيْتَ ( ) مِنْ حسنِ و و لَيْسَ الكَرِيمُ إِذَا أَسْدَى بِمَنَّانِ وقال أبو نُواس:

فَ الْمُ ضَ لَا تَمْنُنُ عِلَىَّ يَداً ( ) و و مَنُّكَ الْمُ رُوفَ مِنْ كَ دَرِهُ

(١) «عيون الأخْبار» (٣/ ١٦٢).

(٤) أسديت: أعطيت .

<sup>(</sup>٢) المِنَن – بالكسرَ –: جَمْعُ منَّة، يُقَالُ: مَنَّ عَلَيْهِ يَمُنُّ مِنَّةً: إِذَا عَدَّدَ لَهُ مَا فَعَلَهُ لَهُ مِنَ الخَيْرِ، وفَخَرَ بهِ عَلَيْهِ. (٣) المُنَن – بالضَّمِّ – : جَمْعُ مُنَّةٍ، وهِيَ الْقُوَّةُ.

<sup>(</sup>٥) اليدُ: النِّعْمَةُ والإحْسَانُ.

وَقَالَ الشَّافعيُّ - وَإِثَّا - :

لا تَحْ مِلَنَّ لَمِنْ يَمُنَّ وَ مِنَ الأَنَامِ عَلَيْكَ مِنَّهُ (() وَاخْتَرُ لِنَفْ سِكَ حَظَّهَا وَ وَاصْبِرْ، فَإِنَّ الصَّبْرَ جُنَّهُ (۲) وَاحْبَرْ فَإِنَّ الصَّبْرَ جُنَّهُ (۲) مِنَ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّسِنَّةُ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ ال

كُ الْأَجْدُ الْمُعْرِينِ الطِّيعِ وَالنَّطِيعِ كَالنَّطِيعِ كَ

وقَالَ ابْنُ الْمُعْتَزِّ الْعَبَّاسيُّ:

لَيْسَ الْكَرِيمُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّتَهُ وَ عَنِ الثَّنَاءِ، وَإِنْ أَغْلَى بِهِ الثَّـمَنَا بَلِ الْكَرِيمُ النَّذِي يُعْطِي عَطِيَّتَهُ وَ وَ لَغَيْرِ شَيْءٍ سِوَى اسْتِحْسَانِهِ الْحَسَنَا لِا يَسْتَثِيبُ أَنَّ بِبَذْلِ الْعُرُفُ ( ) مَحْمَدَةً ( ) ولا يَمُنَّ إِذَا مَـا قَلَّدَ الْمِنَا ( )

\$ ـ ألاَّ يَحْتَقِرَ منه شيئًا، وإنْ كَانَ قليلاً نَزْرًا (^)، إذا كَانَ الكَثِيرُ مُعْوِزًا، وكُنْتَ عَنْهُ، وَفِعْلُ قليلِ عَنْهُ عَاجِزًا، فَإِنَّ مَنْ حَقَّرَ يسيرَهُ فَمَنَعَ مِنْهُ، أَعْجَزَهُ كَثِيرُهُ فَامْتَنَعَ عَنْهُ، وَفِعْلُ قليلِ الْخَيْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ.

قَالَ عبدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ: «لا تَسْتَحِ مِنَ القَلِيلِ، فَإِنَّ المَنْعَ أَقَلُّ مِنْهُ، وَلا تَجْبُنْ عَنِ الْكَثيرِ، فَإِنَّكَ أَكْثَرُ مِنْهُ».

وَقَالَ الشَّاعرُ:

اعْملِ الخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ، وإنْ كَا وَ وَ نَ قليلًا، فَلَنْ تُحِيْطَ بِكُلِّهِ وَمَ تَى تَفْعَلُ الكثيرَ مِنَ الخ وَ وَ يُ بِيْر، إِذَا كُنْتَ تَارِكًا لأَقَلِّهِ ؟!

<sup>(</sup>١) المِنَّة: الإحسان والفَضْلُ.

<sup>(</sup>٢) جُنَّة - بالضَّمِّ -: السَّلاح الواقي، والجمعُ جُنَنٌّ.

<sup>(</sup>٣) الأَسنَّة: أطراف الرِّماح، والمفردُ سِنَانٌ. ﴿ ٤) لا يسأل أن يُثابَ.

<sup>(</sup>٥) العُرُف: المعروف. (٦) المُحْمَدةُ: الحَمْدُ.

<sup>(</sup>٧) قَلَّدَ المِنَنَ: أَوْلاَهَا، وَالمِنَن - بالكسر - : جمعُ منَّة، وهي النِّعْمَة.

<sup>(</sup>٨) النَّذْر - بفتح فَسكون -: القليل التَّافهُ، وبابه ظُرُّفُ.

#### وَقَالَ عبده محمَّد العماد:

فَقِيرٌ عَلَى جُودٍ - وَإِنْ قَلَّ رِفْدُهُ - () وَ اللهُ عَلَى مِنْ غَنِيٍّ عَلَى بُخْلِ طَهَارَةُ نَفْسِ الْمُوءِ بِالْجُحُودِ تَنْجَلِي وَ وَيَظْهَرُ خُبُثُ النَّفْسِ في سَاعَةِ الْبَذْلِ فَيَالَ الْمُودِيُّ - يرحمه اللهُ -:

«وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَسَعَ جَمِيعَ النَّاسِ مَعْرُوفَكَ، وَلا أَنْ تُوليَهُمْ إِحْسَانَكَ، فَاعْتَمِدْ بِذَلِكَ أَهْلَ الفَضْلِ مِنْهُمْ وَالحِفَاظ، واقْصِدْ بِهِ ذَوِي الرِّعَايَةِ والوِدَادِ؛ لِيَكُونَ مَعْرُوفَكَ فِيهِمْ نَامِيًا، وَصَنِيعُكَ عِنْدَهُمْ زَاكِيًا» (٢).

### قَالَ حَسَّانُ بن ثابتِ الأنصاريُّ:

إنَّ الصَّنيعة لا تكونُ صَنيعة أَوَ وَ حَتَّى يُصَابَ بِهَا طَرِيقُ المَصْنَعِ فَإِذَا صَنَعِتَ صَنيعة أَوْ المَصْنَعِ فَإِذَا صَنَعْتَ صَنيعة أَفَاعُمَلْ بِهَا وَ وَ لللهِ أَوْ لِذَوِي الْقَصَرَابَة ، أو دَعْ أَوْ وَ وَقَيلَ فَي مَنثور الحكم: "لا خَيْرَ في مَعْرُوفٍ إلى غَيْرِ عَرُوفٍ . وقَدْ ضَرَبَ الشَّاعرُ به مَثَلاً ، فَقَالَ:

كَحِمَارِ السَّوْءِ، إِنْ أَشْبَعْتَهُ وَ وَ وَمَحَ النَّاسَ (')، وإنْ جَاعَ نَهَقْ (') وقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: «عَلَى قَدْرِ المَغَارِسِ يَكُونُ اجْتِنَاءُ الْغَارِسِ». فَأَخَذَهُ يَعْضُ الشُّعَرَاءِ، فَقَالَ:

لَعُمْرُكَ، مَا الْمُعْرُوفُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ وَ وَفِي أَهْلِهِ إِلاَّ كَبَعْضِ الوَدَائِعِ فَمُسْتَوْدَعٌ مَا عِنْدَهُ غَيْرُ ضَائِعِ فَمُسْتَوْدَعٌ مَا عِنْدَهُ غَيْرُ ضَائِعِ وَمُسْتَوْدَعٌ مَا عِنْدَهُ غَيْرُ ضَائِعِ وَمَا النَّاسُ فِي شُكْرِ الصَّنْيعةِ عِنْدَهُمُ وَ وَفِي كُفْرِهَا إِلاَّ كَبَعْضِ الْمَزَارِعِ

<sup>(</sup>٢) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٠).

<sup>(</sup>١) الرِّفْدُ - بكسر الرَّاء - : العَطَاء والصِّلَة.

<sup>(</sup>٣) المرجع السَّابق (صُ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) رمح النَّاسِ: ضَرِّبَهم بِرِجْلهِ، وبَابه قَطَعَ.

<sup>(</sup>٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (صَ ٢٠٦).

\_\_\_\_ الإنجيالي الطبع الطبع والنطبع الطبع الطبع التعليم

فَـمَـزُرَعَـةٌ طابتْ، وأَضعفَ نَبْـتُـهَـا ◘◘ ومَـزْرَعـةٌ أَكْدَتُ (`` على كُلِّ زارعٍ (`` وَقَالَ آخَرُ:

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ و و و إِنْ أَنتَ أَكْرَمْتَ اللَّهُ يَمَ تَمَرَدُا الْحَي، الأَيَّامُ دُولُ أَنَ والدَّهْرُ قُلَّبٌ؛ فَمِنَ الْمُحَالِ دَوَامُ الإِنْسَانِ عَلَى حَال، فَإِنْ مَنَعْتَ أَخَاكَ مَعْرُوفَكَ اليَوْمَ، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ غَدٌ لَهُ، فَيَمْنَعُكَ كَمَا مَنَعْتَهُ.

قَالَ الأَضبطُ بن فَريع السَّعديُّ:

لا تُهِيْنَ أَ الفِقيرَ؛ عَلَّكَ أَنْ وِ وَ تَرْكَعَ ( ) يومًا، والدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهُ وَقَالَ آخَرُ؛

عَسَى سَائِلٌ ذُو حَاجَةٍ - إِنْ مَنَعْتَهُ وَ مِنَ الْيَوْمِ سُؤُلاً - أَنْ يَكُونَ لَهُ غَدُ ! وَاعْلَمْ \_ أَخي \_ أَنَّ الكَرَمَ لَيْسَ مُقْتَصِرًا عَلَى بَذْلِ المَالِ، لَكِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، وَلَهُ مَرَاتِبُ ( )، فمنها:

(١) أَكُدُتُ: مَنَعَتْ وَخ يَبت ْ ظَنَّ الزَّارِعِ، وأَصْلُهُ مِنَ الكدية، وهي القطعة الغليظة الصّلبة من الأرض لا يعمل الفأسُ فيها. (٢) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٠٦).

(٣) دُوَل - بالضَّمِّ - : جمعُ دُوْلَةٍ، أَيْ يَوْمٌ لَكَ وَيَوْمٌ لِغَيْرِكَ.

(٤) لا تُهِيْنَ؛ أصله لا تُهِينَنْ من الْإِهانة، فحذف نون التَّوكيد الخفيفة تَخَلُّصًا من التقاء السَّاكنين، وأبقى الفتحة دليلاً عليها.

(٥) تركع: تَذل وتَتَخْضَع، كنَّى بالرُّكوع عَن انْحطَاط الحَال.

(٦) انظر «تهذّيب مدارج السَّالكين» (عَرَّمَ عَرَّمَ - عَرَّمَ)، وَ«الهديَّة الإسلامية» (ص٨٤ – ٨٩)، و«الهمَّة العالية» (ص١٧١ – ١٧٧).

ا ـ الجود بالنَّفُس: وهو أعلى مراتبه، كما قال الشَّاعرُ:

يَجُوْدُ بِالنَّفْسِ إِذْ ضَنَ (۱) البَخيِلُ بِها و و والجُودُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الجُودِ

٢ ـ الجُودُ بِالنَّفْعِ بِالجِامِ: فَيُبْذَلُ فِي سبيلِ الخيرِ: مِنْ شَفَاعَة حَسنَة، وَإِحْقَاقِ حَقَّ، ونُصْرَة مَظْلُومٍ، وَإِعَانَة ضَعيف، وَمَشْي مَعَ الرَّجُلِ إِلَى ذِي سُلْطًان، وتَنَحْوِ ذَلِكَ.

قالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ (سورة النساء: ٨٥).

وَعَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَـرِيِّ - وَاللَّهِ - قَالَ: كَانَ رَسُـولُ اللهِ - عَلَيْ - إذا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلُبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: «اشْفُعُوا تُؤْجَرُوا» .

وَمَا أَجْمَلَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - يرحمه اللهُ -:

وأَدُّ زَكَاةَ الْجَاهِ، وَاعْلَمْ بِأَنَّهَا وَ وَ كَمِثْلِ زَكَاةِ الْمَالِ، تَمَّ نِصَابُهَا (") وَأَدُّ زَكَاةَ الْمَالِ، تَمَّ نِصَابُهَا (اللهُ عَلَى الْمَّكُرُهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَكَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ كِتَابَ شَفَاعَاتٍ زَكَاةَ مُرُوءَتِنَا».

### ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

فُرِضَتْ عليَّ زَكَاةُ مَا مَلَكَتْ يَدِي وَ وَ وَزَكَاةُ جَاهِي أَنْ أُعِيْنَ وَأَسُفَعَا فَوْرَضَتْ عليَّ زَكَاةُ مَا مَلَكَتْ يَدِي وَ وَ وَزَكَاةُ جَاهِي أَنْ أَعْ يَنْ وَأَسُفَعَا فَإِذَا مَلَكُتَ فَجُدْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ وَ وَ فَاجْهَدْ بِوسُعِكَ كُلُهِ أَنْ تَنْفَعَا ('' فَإِذَا مَلَكُتَ فَجُودُ الْإِنْسَانِ بِرَاحَتِهِ وَرَفَاهِيَتِهِ، وَإِجْمَام ('' نَفْسِهِ: فَيَجُودُ بِهَا تَعَبًا وكَداّ في مَصْلَحَة غَيْره، وَمَنْ هَذَا جُودُ الْإِنْسَان بِنَوْمَه وَلَذَّتُه لُسَامِره، كَمَا قيلَ:

<sup>(</sup>١) ضَنَّ : بَخلَ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخَارِيُّ (١٤٣٢) و(٢٠٢٧) و(٢٠٢٨)، ومسلمٌ (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) «ديوان الشَّافعيِّ» (ص٢٧). (٤) (وفيات الأعيان» (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) الإجمام: الرَّاحة.

\_ ﴿ الْآخِيَالَ فِينَ الطَّعْ وَالنَّطْعُ وَالنَّطْعُ وَالنَّطِعُ وَالنَّطْعُ وَالنَّطْعُ وَالنَّطْعُ

مُتَيَمَّ ' بِالنَّدَى '' ، لَوْ قَالَ سَائِلُهُ: وَ هُو مَنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الجُودِ، والجُودُ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْحَالِ بِالْعَلِم وَيَدُلُهُ: وَهُو مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الجُودِ، والجُودُ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَالِ .

# قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْأَلْبِيرِيُّ:

جَعَلْتَ المَالَ فَوْقَ العِلْم جَهُلاً و و لَعَمْرُكَ، فِي القَضِيَّةِ مَا عَدَلْتَا وَبَيْنَهُ مَا عَدَلْتَا وَبَيْنَهُ مَا الوَحْيِ - بَوْنٌ و و سَتَعْلَمُ لهُ إِذَا طَهَ قَرَاْتًا وَبَيْنَهُ مَا - بِنَصُ الوَحْيِ - بَوْنٌ و و سَتَعْلَمُ لهُ إِذَا طَهَ قَرَاْتًا وَقَالَ آخَرُ:

العِلْمُ كَنْزُوذُخْ رُلا نَفَ ادَ لَهُ وَ وَ نَعْمَ القَرِينُ إِذَا مَا صَاحَبٌ صَحْبَا قَدْ يَجَمَعُ المَّرْءُ مِالاً، ثُمَّ يُسْلَبُهُ وَ وَ عَمَّا قَليلٍ، فَيَلْقَى الذُّلُ والحَرَبَا وَجَامِعُ المَرْءُ مِالاً، ثُمَّ يُسْلَبُهُ وَ وَلا يُحَاذِرُ مِنْهُ الفَوْتَ والسَّلَبَا وَجَامِعُ العَلْمِ مَغْ بُ وَطُّ بِهِ أَبِداً وَ وَلا يُحَاذِرُ مِنْهُ الفَوْتَ والسَّلَبَا يَا جَامِعُ العَلْمِ نَعْمَ الذُّخْرُ تَجْمَعُهُ وَ وَلا يَعْ لِللَّهُ لِهِ دُرًّا، ولا ذَهَبَا يا جامِعَ العلِم نِعْمَ الذُّخْرُ تَجْمَعُهُ وَ وَ لا تَعْلِم لَيْ بِهِ دُرًّا، ولا ذَهَبَا والنَّاسُ في الجودِ به على مراتبَ متفاوتة، وقد اقْتَضَتُ حِكمةُ اللهِ وتقديرُهُ النَّافَذُ أَلاَّ يَنْفَعَ به بَخيلاً أَبَداً.

وَمنَ الجُود به أَنْ تَبْذُلُهُ لمن لم يسألُك عنه، بَلْ تَطْرَحَهُ عليه طَرْحًا.

وَمِنَ الجُودِ بِالعِلْمِ أَنَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَة ، اسْتَقْصَيْتَ لَهُ جَوابها جَوابها جَوابًا شَافِياً ، لَا يَكُونُ جَوابُكَ له بقَدْرِ مَا تَدْفعُ به الضَّرورة ، كَمَا كَانَ بعضُهم يَكْتُبُ في جَوابِ الفُتيا (نَعَمْ) أو (لا) مُقْتَصِرًا عليها.

<sup>(</sup>١) مُتَيَّمٌ: مُسْتَعْبَدٌ ذليلٌ.

<sup>(</sup>٢) النَّدى: الجود والكرم.

<sup>(</sup>٣) الكرَى: النَّوم.

فَمِنْ جُـودِ الإنسان بالعلْمِ أنَّه لا يَقْـتَصِرُ عَلَى مَـسْأَلَةِ السَّـائِلِ، بَلْ يذكُرُ لَهُ نَظَائِرَهَا، ومُتَعلِّقَها، ومأْخَذَهَا، بِحَيْثُ يَشْفِيه وَيَكْفِيهِ.

وقَدْ سَأَلَ الصَّحَابَةُ - وَاللَّهِ - النَّبِيَّ - عَلَيْكُم - عَنِ المَتَوَضِّيِّ بِمَاءِ البَحْرِ، فَقَالَ: «هو الطَّهُ ورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْدَتَهُ» (١) . فأجابهم عن سُؤَالِهِم، وَجَادَ بِمَا لَعلَّهم في بعْضِ الأَحْيَانِ إليه أَحْوَجُ مِمَّا سألوه عَنْهُ.

وكَانُوا إِذَا سَأَلُوهُ عَنِ الحُكْمِ، نَبَّهَهُمْ على علَّتِهِ وَحِكْمَتِهِ، مِثْلَ قَوْلِهِ: «إِنْ بِعِثَ مِنْ أَخْلِكُ ثَمَرَةً، فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ، فلا يَحلِ لللهُ أَنْ تَأْخُذُ مِنْ مَالٍ أَخْيِكَ شَيْئًا ؛ بِمَ يَأْخُذُ مَنْ أَلَا أَنْ تَأْخُذُ مِنْ مَالٍ أَخْيِكَ شَيْئًا ؛ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخْيِهِ بِغَيْرِ حَقِّ 18، (٢)

# ٥ ـ الجُودُ بنَفْع البَدَنِ على اخْتلافِ أَنْوَاعِهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - وَ اللهَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عَلَيْكُمْ - : «كُلُّ سُلاَمَى (٣) من النَّاسِ عليه صدقة، كُلَّ يوم تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ؛ تَعْدلُ بَيْنَ الاَثْنَيْنِ صَدَقَة، وتُعِينُ الرَّجُلُ في دابَّتِهِ، فَتَحْملُهُ عليها، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عليها متاعَهُ صَدَقَة، والكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صدقة، وَبِكُلِّ خَطُوةَ تَمْشيها إلى الصَّلاة صَدَقَة، وتُميطُ (٥) الأَذَى عَن الطَّريق صَدَقَةً (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داودَ (٨٣)، والتِّرمذيُّ (٦٩)، عن أبي هريرةَ، وصحَّمه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١) (٢/ ٤٨٠)، و«الصَّحيحة» (٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ (١٥٥٤) عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) سُلامَى: أَصْلُهُ عِظَامُ الأَصَابِعِ وسائرِ الكَفِّ، ثُمَّ اسْتُعْملَ في سَائرِ عِظَامِ البَدَنِ ومفاصلِهِ، والجمع سُلامَيَاتٌ.

<sup>(</sup>٤) تَعْدِلِ: تُصْلِح بِالعَدْلِ.

<sup>(</sup>٥) تُميط: تُزيل وتُنحِّي.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٢٧٠٧) و(٢٨٩١) و(٢٩٨٩)، ومسلمٌ ـ واللفظ له ـ (٢٠٠٩).

كُ الْخِيَّالَاقِنَّا بِينَ الطَّعُ وَالنَّطَعِ كَ

# ٦ ـ ويَدْخُلُ في الجُود مَنْ يَسْعَى في حَوَائج النَّاسِ، وتَفْريج كُرُبَاتهمْ:

عَن ابْن عُمرَ - خِلْقُه - أَنَّ رَسولَ الله - عَلَيْكُم - قَالَ: «أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أنفعُهُمْ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إلى الله - عزَّ وجلَّ - سُرُورٌ تُدْخلُهُ على مُسلم، أو تَكْشفُ عنه كُرْبِةً، أو تَقْضي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عنه جُوْعًا، وَلأَنْ أَمْشيَ مَعَ أَخِي المسلم في حَاجَة أَحَبُ إِلَىٰ مِنْ أَنْ أَعتكفَ في المسجد شُهْرًا، ومَنْ كُفٌ غَضَبُهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرِتُهُ، ومَنْ كُظُمَ غَيْظًا - ولو شَاءَ أَنْ يُمْضيَهُ أَمْضَاهُ - مَلاَّ اللهُ قَلبَهُ رضيَّ يومَ القيامةِ، ومَنْ مَشَى مَعَ أَخيهِ المُسْلِم في حَاجَته حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ، أَثْبَتَ اللهُ - تَعَالى - قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الأَقْدَامُ» .

٧ ـ ويدخُلُ في الجُودِ مَنْ يَسْتَحقُّ على عَمَل أجرًا، فيتركُ الأَجْرَ منْ تلْقَاء نَفْسه.

٨ ـ وَمِنْ جِمِيلِ الجُودِ جُودُ الإِنْسَانِ بِالنُّصْحِ وَالإِرْشَادِ.

قَالَ الشَّاعرُ:

أَنْتَ كَنْزُ الدُّرِّ واليَـاقُـوتِ في وو لَهِ لُجَّةِ الدُّنيا، وإنْ لَمْ يَعْرِفُ وكْ مَـحْفِلُ الأَيَّامِ في شَـوْقِ إلى 💶 صَوتِكَ العالي، عَسَاهُمْ يَسْمَعُوكُ

# ٩ ـ جُودُ الإنسان بعرضه لمنْ نَالَ منهُ، أو اسْتَطَالَ عليه:

كَمَا في خَبَرِ أَبِي ضَمْضَم قَالَ النَّبِيُّ - عَيْسِهُم -: «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ أبي ضَيْفُم \_ أو ضَمْضَم ، شَكَّ أَبْنُ عُبَيْدٍ " \_ كَانَ إِذَا أَصبْحَ قَالَ: اللَّهُمَّ، إِنِّي قَدْ يَ رَبَّيْ رُبُ تَصَدَّقْتُ بعرْضى عَلَى عبَادكَ» (`

(٢) رواه الطَّبَرَانيُّ في «الكبير»، وابن أبي الدُّنيا في «قضاء الحوائج»، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ١٧٦])، و«الصَّحيحة» (١٠ ٩٠٦).

<sup>(</sup>١) يثبتها: ينجزها.

<sup>(</sup>٣) هو محمَّد بن عبيد بن حساب. (٤) رواه أبو داود (٨٨٤)، والعقيليُّ في «الضُّعفاء» (٤/ ١٨٠)، وابن السُّنِيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة» (٦٥)، (٤) عند من المراجعة عليه المراجعة المراجعة عليه المراجعة المراجعة عليه المراجعة على وضعُّ فه العراقيُّ في «تخريج الإحَّياء» (٣/ ١٦٣)، وكذلك الألبانيُّ في "(الإرواء» (٨/ ٣٣)، ولكن له شاهدٌ عند أبي هُريرةً، أخرجه ابن بشكوال في كتابهِ «الغوامض والمبهمّاتُ» (٤٤٩)، ونصّه: «أنَّ رجلاً من المسلمين قال: اللهُمَّ، إنَّه ليس لي مالٌ أتَصدَّقُ به؛ فأيمًا رَجلُ مِن المسلمين أصاب من عرْضي شيئًا، فهو له صدقَة، فأوحى اللهُ إلى النَّبيِّ -ﷺ - أنَّه قد غفر له». صحَّحه ابنَ حجر في «الإصابة» (٢/ ٥٠٠).

وَقِيلَ لِلشَّعْبِيِّ : فُلانٌ يَتَنَقَّصُكَ وَيَشْتِمُكَ . فَتَمَثَّلَ الشَّعْبِيُّ بِقَوْلِ كُثَيِّرِ عَزَّةً ': هَنيْئًا مَرِيئًا غَيْرَداء مُخَامر (٢) و و لَعَزَّة مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ أَسْيِئًا مَرِيئًا غَيْرَداء مُخَامر (١) و و لَعَرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ أَسِيئِي بِنَا، أَوْ أَحْسِنِي لا مَلُومَةُ و و لَدَيْنَا، ولا مَ قليَّةً إِنْ تَقَلَّت (٢)(١)

الجُودُ بالصَّبْر، والاحْتِمَالِ والإغْضَاء: وَهَذه مَرْتبةٌ شريفةٌ مِنْ مَرَاتبِه، وهي أنفعُ لصاحبِها مِنَ الجُودِ بالمال، وأَعَزُّ له وأَنْصَرَ، وأَمْلَكُ لِنَفْسه، وأَشْرَفُ لها، ولا يَقْدرُ عليها إلاَّ النَّفوسُ الكِبَارُ.

وَفِي هَذَا الجُودِ قَالَ اللهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَجَزَاءُ سَيْئَةً سَيْئَةٌ مَّنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لا يُحبُّ الظَّالمينَ ﴾ (سورة الشورى: ٤٠).

فَذَكَرَ المقاماتِ الثَّلاثَةَ في هذه الآية: مَقَامَ العَدْلِ وَأَذِنَ فِيهِ، ومَقَامَ الْفَضْلِ وَنَدَبَ إِلَيْه، وَمَقَامَ الظُّلْم وَحَرَّمَهُ.

#### قَالُ الشَّاعرُ:

هُمُ النَّاسُ والدُّنْيا، ولابُدَّ مِنْ قَدَى (٥) وه يلُمِ (١ بِعَيْنِ، أَوْ يُكَدِّرُ مَـشْرَبا ومُنْ قِلَةً الإنصافِ أَنَّكَ تَبْتَغِي الْ و و مُنْ قِلَةً الإنصافِ أَنَّكَ تَبْتَغِي الْ و و مُنْ قِلَةً الإنصافِ أَنَّكَ تَبْتَغِي الْ

<sup>(</sup>۱) شاعرٌ متيَّمٌ مشهورٌ من أهل الحجاز، معروفٌ بابن أبي جمعةً، كان دَميمَ الخَلْق قصيرًا، طوله ثلاثة أشبار؛ فلهذا صُغِّرَ اسْمُهُ، وَفَدَ على عَبْد الملك بْنِ مَرَوَانَ، فازْدَرى مَنْظَرَهُ إلى أَنْ عَرَفَ أَدَبَهُ، فرفع مَجْلُسَهُ، وعَزَّةُ هذه المشهورُ بها المنسوبُ إليها ـ لَتَغَزِّلُه فيها ـ هي عَزَّةُ بنتُ جميلٍ أُمُّ عَمْرِو الضَّمْريَّة، وأخبَاره معها كثيرةٌ، وكان عفيفًا في حُبِّه، تُوفي ً بالمدينة سنة ١٠٥ هـ، على المشهور.

 <sup>(</sup>٢) الدَّاءُ اللَّخامرُ: الدَّفينُ المُسْتَتِرُ. أي أَنَّ ما استحلَّتُهُ عزَّةُ من ثَلْبِ أعراضِنَا يَحِلُّ لها حالَ كَوْنِهِ هنيئًا غيرَ مسبِّب لها داءً ولا ألمَلَ.

<sup>(</sup>٣) تَقَلَّتْ: َّتَبَغَّضَت. وفي البّيْتِ التفات منَ الخِطَابِ إِلَى الغَيْبَةِ.

<sup>(</sup>٤) «بهجة المجالس» (٢/٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) المَقَدَى: جَمْعُ قَذَاةٍ، وهي ما يقع في العينِ، والشَّرابِ، والماءِ من تُرَابٍ، ووَسَخٍ، وَغَيْرِ ذلك.

<sup>(</sup>٦) يُلمِّ، يَنْزِلُ.

كُلُونَيُ الْمُؤْتِكُ لَاقِينُ الطَّعُ وَالنَّطْعُ كَلِينَ الطَّعُ وَالنَّطْعُ السَّاعِ الْمُعْدِ الْمُ

11 ـ الجُودُ بِالخُلُقِ، والبِشْرِ والبِسْطَة، ومُقَابِلَة النَّاسِ بِالطَّلَاقَة؛ وَهُوَ فَوْقَ الْجُودِ بِالصَّبْرِ، والاحْتِمَالِ والعَفْوِ، وَهُوَ الَّذِي بَلَغَ بِصاَحبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ، وَهُوَ الَّذِي بَلَغَ بِصاَحبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ، وَهُوَ أَثْقَلُ مَا يُوضَعُ في الميزانِ.

عَنْ أَبِي ذَرِّ - خِلْ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - عَلَيْكُم -: «لا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بَوَجْهِ طَلْقِ» (١)

وَفِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَنَافِعِ والمُسَارِّ، وَأَنْوَاعِ المُصَالِحِ مَا فِيهِ.

قَالَ الشَّاعرُ:

للهِ تِلْكَ الدَّارُ أَيُّ مَ حَلَّةٍ وَ للجُودِ، والإِفضالِ، والتَّكْرِيمِ؟ اللهِ تِلْكَ الدَّسْنِ كالتَّسْنيم هُمْ كَالشُّمُ وسِ مَهَابَةً وَجَلالَةً وَ الْحُلْلَةُ مَا لَكُسْنِ كَالتَّسْنيم

17 ـ ويَدْخُلُ في قَبِيلِ الأَجْوَادِ مَنْ يَكُونُ له دَيْنٌ عَلَى آخَرَ، فَيَطْرَحُهُ عَنْهُ، وَيُخُلِي ذَمِّتَهُ مَنْهُ، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ الوصولَ إليه دُونَ عَنَاء، ولا تَعَبِ:

كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادة مَ الْأَجْوَادِ المعروفين، حتَّى إِنَّه مرضَ مَرَّةً، فَاسْتَبْطأً إخوانَهُ في العيادة، فَسَأَلَ عَنْهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّهُم كانوا يستحيونَ مِمَّا لَكَ عليهم مِنَ الدَّيْنِ، فَقَالُ: أَخْرَى اللهُ مَالاً يَمْنَعُ الإِخْوَانَ مِنَ الزِّيَارَةِ، ثُمَّ أَمَرَ مُنَاديًا يُنَادي: مَنْ كَانَ لقيْسِ عليه مالٌ، فهو منه في حِلِّ. فَمَا أَمْسَى حتَّى كُسرَتْ عَتَبةُ بَابه لكَثْرَة مَنْ عَادَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب مدارج السَّالکین» (۲/ ٦٤٢).

### قَالَ الشَّاعرُ - يُمدُحُ كُريمًا - :

كَأَنَّكَ في الْحَتَابِ وَجَدْتَ لاءً وَانْ حَلَّ الْمَصِيفُ فَالْتَ طَلِلُّ وَ وَانْ حَلَّ الْمَصِيفُ فَانْتَ الْمَاجِلُ الْمَجَلُّ جُزِيتَ عَنِ الْبَرِيَّةِ كُلَّ خَيْرٍ وَ وَ فَانَتَ المَاجِدُ الْبَطَلُ الأَجلُ الأَجلُ بُوجُ هُكِ نَسْتَضِيءُ إِذَا سَرَيْنَا وَ وَ يَعْدِينُ فِي اللَّيَالِي مُسَمَّعِلُ وَذِكْرُكُ فِي المَّسَامِعِ خَيْرُهَادٍ وَ يَكْرَّدُ فِي الجُمُوعِ فَلا يُمَلُّ وَيُوالًا الْمَجِيخُ إِذَا أَهَلُوا الْ وَيُفْدِيكَ الْحَجِيجُ إِذَا أَهَلُوا الْ

المجُود حَضُّ النَّاسِ عَلَى الحَيْر، وَحَثُّ هُمُ على الجُود وَالإِنْفَاقِ في وُجُوم البِرِّ: وَلَهَذَا قَالَ اللهُ - تَعَالَى -: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكُذِّبُ بِالدِّينِ () فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ () وَلا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَام الْمسْكِين ﴾ (سورة الماعون: ١-٣).

فَذَكَـرَ اللهُ - عزَّ وجلَّ - مَنْ لا يحضُّ على طَعَامِ المسكين في مَـعْرِضِ الذَّمِّ، وفي هَذَا أَمْرٌ للعَبْدِ بِأَنْ يَحُضَّ على طَعَامِ المِسْكِينِ، إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِطْعَامَهُ بِنَفْسِهِ.

# ١٤ ـ وَيَدْخُلُ فِي الجُودِ دِلِالَةُ النَّاسِ عَلَى وُجُوهِ الخَيْرِ، وَتَذْكِيرُهُمْ بِطُرُقَهِ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقبة بْنِ عَـمْرٍ وِ الأَنْصَارِيِّ - وَطَفِيه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ مَسْدُودٍ عُقبة بْنِ عَـمْرٍ وِ الأَنْصَارِيِّ - وَطَفِيه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْنِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ " .

10 ـ وَيَدْخُلُ فِي الجُودِ شُكْرُ الأَجْوَادِ، والدُّعَاءُ لهم، وَتَشْجِيعُهُمْ على مَزيدِ مِنَ البَدْلِ: وَلَهَذَا لَمَّا أَمَرَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وتَعَالَى - نَبِيَّهُ - عَلَيْظُم - بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (١٨٩٣).

\_ ﴿ الْآَخِيَالُاقِيُّ اِنْ الطَّيْءَ وَالنَّطْعِ ﴿ كَالنَّالِ عِلَى الطَّيْءِ وَالنَّطْعِ الْحَالِ

الأَغْنيَاء، أَمَـرَهُ بِالدُّعَاء لَهُمْ، كَمَـا قَالَ - سُبْحَـانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهم بِهَا وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾ (سورة التوبة:١٠٣).

فَقَـولُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: ادعُ لهم. وقَولُهُ: ﴿ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾ أي: طُمَأْنِينَةٌ لِقُلُوبِهِمْ ، واسْتِبْشَارٌ لَهُمْ (١).

### قَالُ الشَّاعرُ:

أَنفقُ ولا تَخْشَ مِنْ ذِي العَرْشِ إِقْلالاً " و ولا تُطع في سَبِيلِ الجُودِ عُـذاً لا " مَنْ جَـادَ عَلَيْهِ اللهُ، واسْتَتَرَتْ و و عُـيُوبُهُ، وَكَـفَى بِالجُـودِ سِرْبَالاً ( ) مَنْ جَـادَ عَلَيْهِ الله ، واسْتَتَرَتْ

17 - الجُودُ بِتَرْكِهِ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ عَلَيْهِمِ: فَلا يَتَلَفَّتُ إِلَيْهِ، ولا يَسْتَشْرِفُ لَهُ بِعَالِهِ وَلا لِسَانِهِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَ عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ: ﴿ إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ سَخَاءِ النَّفْسِ بِالبَذْلِ » .

### قَالَ ابْنُ القَيِّم - يرحمه اللهُ -:

«فَلسَانُ حَالِ القَدَرِ يَقُولُ لِلْفَقِيرِ الجَوَادِ: وَإِنْ لَمْ أُعْطِكَ مَا تَجُودُ بِهِ عَلَى النَّاسِ، فَجُدْ عَلَيْهِمْ بِزُهْدِكَ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ، تَفْضُلُ عَلَيْهِمْ، وَتَزاحِمْهُمْ فِي الجُودِ، وَتَنْفَرِد عنهم بِالرَّاحَةِ» (().

#### وَقَالَ ابْنُ الْمُقَضَّعِ:

«عَوِّدْ نَفْسَكَ السَّخَاءَ، واعْلَمْ أَنَّه سَخَاءانِ: سَخَاوَةُ نَفْسِ الرَّجُلِ بِمَا في يَدَيْهِ، وَسَخَاوَتُهُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

<sup>(</sup>٢) إقْلالاً: افْتقاراً، يُقَالُ: أَقَلَّ الرَّجُلُ: إِذَا افْتَقَرَ.

<sup>(</sup>١) (تفسير ابن سَعْديًّ) (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) عُذَّال: جمعُ عاذلِ، وهو اللاَّئم.

<sup>(</sup>٤) السَّريال: القميصُّ السَّابغُ، والجمعُ سرابيلُ.

<sup>(</sup>۵) «تهذیب مدارج السَّالکین» (۲/۲۶).

وَسَخَاوَةُ نَفْسِ الرَّجُلِ بِمَا فِي يَدَيْهِ أَكْثَرُهُمَا، وَأَقْرَبُهُمَا مِنْ أَنْ تَدْخُلَ فِيهِ اللَّهَاخُرَةُ، وَتَرْكُهُ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ أَمْحَضُ ((۱) فِي التَّكَرُّمِ، وَأَبْرَأُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَنْزَهُ. فَإِنْ هُوَ جَمَعَهُمَا، فَبَذَلَ وَعَفَّ، فَقَدِ اسْتَكُملَ الجُودَ والْكَرَمَ»(٢).

# ١٧ ـ وَمِنَ الجُودِ مُعَامَلَةُ الكرَام بِمَا يَسْتَحِقُّونَ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - طَعَيْهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكِمْ -: «إِذَا أَتَاكُمْ كريمُ قَوْمِ فَوْمِ فَأَكْرِمُوهُ» .

هَذا مَا تَيَسَّرَ الوُقُوفُ عَلَيْهِ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ ضَمِنَ المزِيدَ للجَوَادِ، والإَثْلافَ للمُمْسك.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهِ - قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم -: «مَا مِنْ يَوْم يُصبْحُ العبادُ فيه، إلا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فيقولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ، أَعْطِ مُنْفَقِا خَلَفًا، ويقول الآخرُ: اللهمُّ، أَعْطِ مُنْفَقِا خَلَفًا، ويقول الآخرُ: اللهمُّ، أَعْط مُمْسكًا تَلَفًا».

والكريمُ \_ حقّاً \_ مَنْ يُلاقي خَدَمُهُ الزَّائرين والمُسْتَجْدِينَ '' بِأَدَبٍ جَمِيلٍ، وَيَسْتَقْبِلُهُمْ هُوَ بِالبِشْرِ والتِّرْحَابِ؛ حَتَّى يَحْفَظَ لَهُمْ عِزَّتَهُمْ.

قَالَ ابن مُرْمة - يمدح رجلاً -:

هُشُّ إذا نَزَلَ الوَفُ ودُ بِبِ إِبِهِ وه و أُ بِبِ المِهِ الحَدابِ، مُؤَدَّبُ الخُدَّامِ (٢)

<sup>(</sup>١) أمحض: أُخْلُصُ.

<sup>(</sup>٢) «الأدب الصَّغير والأدب الكبير» (ص١١١-١١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابنُ مَاجَةَ (٣٧١)، وحُسَّنُه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٢٦٩)، و«الصَّحيحة» (١٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٤٤٢)، ومسلمٌ (١٠١٠).

<sup>(</sup>٥) المُسْتَجْدين: جمع مُسْتَجْدِ، وهو السَّائل، يُقَالُ: اسْتَجْدَاهُ: أَيْ طَلَبَ جَدْواَهُ، وَالجَدْوَى: العَطيَّة.

<sup>(</sup>٦) «عيون الأخبار» (١/ ١٢٩).

\_\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيَّا بِينِ الطَّيْعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّاطِيعِ الْ

وَأَرْفَعُ دَرَجَاتِ الْكَرَمِ أَنْ يَجُودَ الرَّجُلُ بِمَا يُحِبُّ، وَبِمَا هُوَ بِحَاجَةٍ إِلْيُهِ، فَيَدَعُ حَاجَتَهُ في وُجُوهِ الْخَيْرِ، وَذَلِكَ يُسَمَّى الإِيثَارَ.

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (سورة آل عمران: ٩٢). وقالَ -جلَّ شَأْنُهُ-: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (١) ﴾ (سورة الحشر: ٩).

وحين سأَلَ أبو هريرةَ رَسُولَ اللهِ -عَيْسِيلُم -: «أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟». قَالَ: «جُهُدُ الْمُقِلِّ» .

وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - عَلِيْكُمْ - فَقَالَ: «يا رسولَ الله، أيُّ الصَّدقة ِ أَعْظُمُ أَجْرًا ؟». قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنت صحيحٌ شحيحٌ "، تخشى الْفَقْر، وتَأْمُلُ الْغَنَى» .

# قَالَ ابْنُ حَجَرِ - يرحمه اللهُ -:

" وَلَّا كَانَتُ مُ جَاهَدَةُ النَّفْسِ على إِخْرَاجِ المالِ مَعَ قيامِ مَانِعِ الشُّحِّ دَالاً على صحَّة الْقَصْد، وَقُوَّة الرَّغْبَة في التُّرْبَة (٥) \_ كَانَ ذلكَ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ، ولَيْسَ المُرَاد أَنْ نَفْسَ الشُّحِّ هُوَ السَّبَبُ في هَذه الأَفْضَلَية » (٢) .

### قَالَ دعبلُ الخُزَاعيُّ:

وَلَيْسَ الْفَتَى الْمُعْطِي عَلَى اليُسْرِ وَحْدَهُ وَقَ وَلَكِنَّهُ الْمُعْطِي على العُسْرِ وَالْيُسْرِ

<sup>(</sup>١) الخَصاصةُ: الفَقْرُ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٦٧٧)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح سنن أبي داود) (١٤٧١).

<sup>(</sup>٣) الشُّعُّ: البُخْلُ مَعَ حِرْصٍ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٤) و(٢٧٤٨)، ومسلمٌ (٢٠٣٢).

<sup>(°)</sup> التربة: الفقر الشَّديد.

<sup>(</sup>٧) «عيون الأخبار» (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٦) «فتح الباري» (٣/ ٢٨٥).

وقال آخـرُ:

ليسَ جُودُ الفِتْيَانِ مِنْ فَضْلِ مِالٍ وَ وَ إِنَّمَا الْجُودُ لِلمُ قِلِّ الْمُواسي (۱) وضدُّ الكَرَم البُخْلُ، وهو خُلُقٌ مرذولٌ يدعو إلى مساوئ الأَخْلاق.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - عَيَّا اللهِ - فَقَالَ: «إِيَّاكُمُ وَالشُّحُ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحُ؛ أَمَرَهُمْ بِالبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطْبِعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالفُجُورِ فَفَجَرُوا» .

### قَالَ المَاوَرِدِيُّ - يرحمه اللهُ -:

«وَقَدْ يَحْدُثُ عَنِ الْبُخْلِ مِنَ الأَخْلاقِ المَذْمُـومَةِ \_ وَإِنْ كَانَ ذَرِيعَـةً إِلَى كُلِّ مَذَمَّـة \_ أَرْبَعَةُ أَخْلاقٍ نَاهِيكَ بِهَـا ذَمَّا، وهِيَ: الحِرْصُ، والشَّـرَهُ، وَسُوءُ الظَّنِّ، وَمَنْعُ الْحُقُوق.

فَأُمَّا الحِرْصُ فَهُو شِدَّةُ الكَدْحِ، والإِسْرَافُ في الطَّلَبِ، وأَمَّا الشَّرَةُ فَهُو عَدَمُ الثَّقة بِمَنْ اسْتَقْلالُ الكفاية، والاسْتَكُثارُ لغير حَاجَة، وأَمَّا سُوءُ الظَّنِّ فَهُو عَدَمُ الثَّقة بِمَنْ هُو لَهَا أَهْلُ، فَإِنْ كَانَ بالحَنْلُوقِ هُو لَهَا أَهْلُ، فَإِنْ كَانَ بالحَنْلُوقِ كَانَ شكًا يَتُولُ إِلَى ضَلال، وإِنْ كَانَ بالمَخْلُوقِ كَانَ المَخْلُوقِ كَانَ المِخْلُوقِ كَانَ المِخْلُوقِ كَانَ الإِنسَانِ بِغَيْرِه بِحَسب مَا يَرَاهُ مِنْ كَانَ استخانةً يَصِيرُ بِهَا مِخْتَانًا وَخُوانًا؛ لأَنَّ ظَنَّ الإِنسَانِ بِغَيْرِه بِحَسب مَا يَرَاهُ مِنْ نَفْسِه، فَإِنْ وَجَدَ فِيهَا خَيْرًا ظَنَّهُ في غَيْرِه، وإِنْ رَأَى فيها سُوءً اعْتَقَدَهُ في النَّاسِ، وقَدْ قيلَ في المَثلَ: كُلُّ إِنَاء يَنْضَحُ بِمَا فيه، وأَمَّا مَنْعُ الحُقُوقِ فَإِنَّ نَفْسِ البَخِيلِ لا تَسْمَحُ بِفِرَاقِ مَحْبُوبِهَا، فَلا تُذْعِنُ لِحَقً، ولا تَشْعَادُ إِلَى تَرْكِ مَطْلُوبِهَا، فَلا تُذْعِنُ لِحَقً، ولا تُجيبُ إلى إِنْصَافِ.

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داودَ (١٦٩٨)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٢٦٧٨)، و «الصَّحيحة» (١٤٦٢).

كِ الْخَبَّ لِآقَىٰ بِينِ الطِبْعِ وَالنَّطِيْعِ كَ

وإذا آلَ الْبَخيلُ إِلَى مَا وَصَفْنَا منْ هَذه الأَخْلاق المَذْمُ ومَة، والشِّيم اللَّئيمة - لم يَبْقَ معه خيرٌ مَرْجُونٌ، ولا صلاحٌ مَأْمُولٌ (١).

وَكَانَ رَسُولُ الله - عَايَّاكِ مِ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مِنَ الْبُخْلِ، فَكَانَ مِنْ دُعَاتُه : «اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ» . .

# وفي هذا المعنى يقولُ شيخُ الإسلام ابن تيميَّةَ - يرحمه اللهُ -:

«إِنَّ الجميعَ يتمادحُونَ بالشَّجاعَة والكَرَم، حَتَّى إِنَّ ذَلكَ عَامَّةُ مَا تَمْدَحُ به الشُّعَرَاءُ ممدوحَهُمْ في شعْرهمْ، وَكَذَلكَ يَتَذَامُّونَ بِالبُخْلِ والجُبْنِ».

ثُمَّ قَالَ: «ولَّمَا كَانَ صَلاحُ بَني آدَمَ لا في دينهم ودُنْيَاهُم إلاَّ بالشَّجَاعَة والكَرَم - بَيَّنَ اللهُ -سُبْحَانَهُ- أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى عَنْهُ بِتَرْكِ الجهاد بِنَفْسه، أَبْدَلَ اللهُ به مَنْ يَقُومُ بذَلكَ، وَمَنْ تَوَلَّى عَنْهُ بإنْفَاق مَاله، أَبْدَلَ اللهُ به مَنْ يَقُومُ بذلكَ، فَـقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ هَا أَنتُمْ هَؤُلاء تُدْعَوْنَ لَتَنفَقُوا في سَبيل اللَّه فَمنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسه وَاللَّهُ الْغَنيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَولَّوْا يَسْتَبْدلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (سورة محمد: ٣٨).

### ثُمَّ قَالَ - يرحمه اللهُ -:

«وبالشَّجَاعَةِ والحَرَم في سَبِيلِ اللهِ فَضَّلَ اللهُ السَّابِقينَ، فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ لا يَسْتَوي منكُم مَّنْ أَنفَقَ من قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولْئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مّنَ الَّذينَ أَنفَقُوا منْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ (سورة الحديد: ١٠).

وقَدْ ذَكَرَ الجهادَ بالمالِ والنَّفْسِ في سَبيلهِ، ومَدَحَهُ في غَيْرِ آية مِنْ كتَابِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الشَّجَاعَةُ والسَّمَاحَةُ في طَاعَةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وطَاعَةٍ رَسُولُهِ (١).

وكَمَا أَنَّ الشَّجَاعَةَ والكَرَمَ صِنْوَانِ لا يَفْتَرِقَانِ، فالبُخْلُ والجُبْنُ قَرِينَانِ.

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم - يرحمه اللهُ -:

"الجُبْنُ والبُخْلُ قـرينان، فإنْ عدم النَّفع منه، إِنْ كَانَ بِبَدَنِهِ فَـهُوَ الجُبْنُ، وَإِنْ كَانَ بِمَالِه فَهُوَ البُخْلُ» .

والبُّخْلُ يُبْرِزُ مَا اسْتَتَرَ مِنَ عُيُوبِ صَاحِبِهِ.

قَالَ صَالِحُ بِنْ عَبِدِ الْقَدُّوسِ:

ويُظْهِرُ عَيْبَ الْمَرْءِ فِي النَّاسِ بُخْلُهُ وَ وَيَسْتُرُهُ عَنْهُمْ. جَمِيعًا. سَخَاؤُهُ تَغَطُّ بِأَثُوابِ السَّخَاءُ فِطاؤُهُ (٢) تَغَطَّ بأثوابِ السَّخَاءُ فِطاؤُهُ (٢) وَلَبْخُلُ عَيْبٍ فِالسَّخَاءُ غِطاؤُهُ (٢) والبخل يكسي صاحبه جلبابَ المَسْكَنة والفقر.

# قال أبو العَتَاهِيَة:

إِنَّ البَخِيلَ - وَإِنْ أَفَادَ غِنَى ً - (\*) وَ اللهَ قُرى عَلَيْهِ مَخَايِلُ ( اللهَ قُر والبخيلُ لا يَسُودُ قومَهُ.

<sup>(</sup>۱) «الاستقامة» (۲/۲۳ - ۲۷۰) باختصار.

<sup>(</sup>۲) «الجواب الكافي» (ص۸۵).

<sup>(</sup>٣) «أَدَبُ الدُّنْيَا والدِّينِ» (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٤) أَفَادَ غِنِيِّ: اسْتَفَادَهُ.

<sup>(</sup>٥) المَخَايلِ: العلامات والأَمَارَاتُ، واحدُها مَخِيلَةٌ.

\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيَّاءِ إِنْ الطَّغِ وَالنَّطَعِ كَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَ عَنْ - قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

### وفي هَذَا قَالَ شاعرُ الأَنْصَارِ:

وقال رسولُ الله والحقُّ قَوْلُهُ وَ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ تُسَمُّونَ سَيِّدا؟ فَقَالُوا: هُوَ الجَدُّ بْنُ قَيْسٍ على التي وه نُبُخِّلُهُ فِيهَا، وإنْ كَانَ أَسُودَا فَقَالُوا: هُوَ الجَدُّ بْنُ قَيْسٍ على التي وه ولا مَد قَي يَوْم إلَى سَوْءَة لَا يَدَا فَتَى مَا تَخَطَّى خَطُوّةً نَحْوَ رِيْبَة (٢) وه ولا مَد قي يَوْم إلَى سَوْءَة (٣) يَدَا فَسُودً عَمْرُو بِنُ الجَمُوحِ بِجُودِهِ وه وحُقَّ لِعَمْرِو بِالنَّدَى أَنْ يُسَودًا إِذَا جَاءَهُ السَّؤَالُ أَذْهَبَ مَاللَهُ وَهُ وَقَالَ: خُدُوهُ، إِنَّهُ عَائِدٌ غَدا إِذَا جَاءَهُ السَّؤَالُ أَذْهَبَ مَاللَهُ وَهُ وَقَالَ: خُدُوهُ، إِنَّهُ عَائِدٌ غَدا

والبَخِيلُ لَيْسَ لَهُ خَلِيلٌ، فَبُخْلُهُ يُبَغِّضُهُ إِلَى النَّاسِ حَتَّى أَوْلادَهُ. وَللهِ دَرُّ أَبِي مُحَمَّدِ إِسْحَاقَ الموصليِّ - يرحمه الله - حَيْثُ قَالَ:

وَآمِرَةِ بِالبُخُلِ قُلْتُ لها: اقْصُرِي وَ فَلَيْسَ إِلَى مَا تَأْمُرِيْنَ سَبِيلُ أَرَى النَّاسَ خُلِلاً لَهُ فِي العَالمِينَ خَليلُ أَرَى النَّاسَ خُللاً لَهُ فِي العَالمِينَ خَليلُ وَ فَأَكْرَمْتُ نَفْ سِي أَنْ يُقَالَ بَخِيلُ وَانِّي رَأَيْتُ البُحِدُلُ يُزْرِي بِأَهْلِهِ وَ وَ فَأَكْرَمْتُ نَفْ سِي أَنْ يُقَالَ بَخِيلُ وَمِنْ خَيْرِ حَالاتِ الفَتَى - لَوْ عَلِمْتِهِ - وَ وَ إِذَا نَالَ شَيْحًا أَنْ يُكُونَ ينيْلُ ( فَا فَالَ شَيْحُالُ أَنْ يُكُونَ ينيْلُ ( فَا فَالَ شَيْحُالُ أَنْ يُكُونَ ينيْلُ ( فَا فَالَ شَيْحُالُ أَنْ يُكُونَ ينيْلُ ( فَا فَالَ شَيْحُلُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في «الأدب المفرد»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) رِيْبَة: شُبْهَة وَتُهْمَة، والجمعُ رِيَبٌ.

<sup>(</sup>٣) السُّوْءَة: الفاحشة، جمعها سَوَّءَات.

<sup>(</sup>٤) ينيل: يُعطى.

عَطَائِي عَطَاءُ المُكُثِرِينَ تَكَرَّمُ الْعَنِي وَ وَمَالِي - كَمَا قَدْ تَعْلَمِينَ - قَلِيلُ وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْر، أَو أُحْرَمُ الْغَنِي وَ وَ وَرَأْيُ أَمِي رِالْمُومنينَ جَلِيلُ ؟ (() وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْر، أَو أُحْرَمُ الْغَنِي وَ وَ وَرَأْيُ أَمِي رِالْمُومنينَ جَلِيلُ ؟ (() والبخيلُ إِذَا مَاتَ خَلَّفَ مَا جَمَعَهُ لُوارِثِه، وَذَهَبَ هُو بِسُوْء الثَّنَاءِ. قَالَ بَعْضُ البُلَغَاءِ: «البَخِيلُ حَارِسُ نَعْمَتُه، وَخَازِنُ وَرَثَتِهِ» (٢). وَقَالَ حاتمُ الطَّائِيُّ:

إِنَّ البَـخِيلَ إِذَا مَـا مَـاتَ يَتْبَعُـهُ وِهِ الثَّنَاءِ، ويَحْـوي الوَارِثُ الإِبِلاَ وَقَالَ آخَـرُ:

إِذَا كُنْتَ جَمَّاعًا، لَمَالِكَ مُمْسِكًا وو فَانْتَ عَلَيْهِ خَارِنٌ وَأَمِينُ وَأَمِينُ تَوْدَيْهُ مَنْمُ ومًا إِلَى غَيْرِ حامد وو فَيَاحُكُهُ عَفْواً وَأَنْتَ دَفِينُ (١٤) وقال محمَّد بن الحسين:

يُفْنِي البَخِيلُ بِجَمْعِ المَالِ مُدتَّهُ وو وَلِلْحَ وَالْوُرَاثِ مَ الْمَيْعُ وَلَيْحَ وَالْوُرَاثِ مَ الْمَيْعُ وَالْمُورَةِ وَالْوُرَاثِ مَ الْمَيْعُ وَعَلَيْرُهَا بِالّذِي تَبْنِيهِ يَنْتَ فَعُ (٥) وَعَلَيْرُهَا بِالّذِي تَبْنِيهِ يَنْتَ فَعُ (٥) وَعَلَيْرُهَا بِالّذِي تَبْنِيهِ يَنْتَ فَعُ (٥) وَقَالَ آخِرُ:

وذي حررض تَرَاهُ يَلُمُّ وَفُرِراً وَ وَ لَوْهِ وَيَدُفَعُ عَنْ حرامً اهُ وَذِي حررض تَرَاهُ يَلُمُّ وَفُرِراً وَ وَ لَا الْعَالَا الْمَالِدُ لِيَامُسُكُ وهو طَاوِدْ (٧) وقو فَريسَتَهُ لِيَاحُلُهَا سِواهُ (٨)

<sup>(</sup>۱) «وفيــات الأعيان» (۱/ ۲۰۶)، والبيــتان الأخيــران ذكرهما الذَّهبيُّ في «السِّــيَر»، وذكر أنَّه أنشــدهما الرَّشيد، فأمر لَهُ بمائة ألْف درهم (۱۱/۸۱۱ – ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) «أدب الدُّنيا والدِّين» ُ (ص٥ُ١٨٥).ّ

<sup>(</sup>٣) عَفْوًا: أَيْ بِغَيْرِ مَسْأَلَة .

<sup>(</sup>٤) «أدب الدُّنيَا وَالدِّين» (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٥) «البداية والنَّهاية» (٢/١٢). (٦) **الوَفْ**رُ – بالفتح – : المالُ الكثيرُ.

رِ › طَاوِ: اسم فاعل للفعل طَوِيَ يَطْوَى طَوَى : إذا جَاعَ وَضَمَرَ بَطْنُهُ من الجُوع.

<sup>(</sup>٨) «جواهر الأدب» (ص٧١٤ - ٧١٥).

\_ ﴿ الْآخِيَالَاقِيُّ النِّيْ الطَّهِ وَالنَّطِيعِ ﴾

نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مَثَلِ السَّوْءِ!.

والبَخِيلُ إِنْ مَاتَ عزَّتْ وَرَثَتَهُ عنه كَثْرَةُ ماله.

## قالَ ابْنُ الرُّومِيِّ:

## وأَخيِراً:

اللهُ أَعْطَاكَ، فَابْذُلُ مِنْ عَطِيَّتِهِ وَهِ فَالْمَالُ عَارِيَةٌ، وَالْعُمْرُ رَحَّالُ اللهُ أَعْطَاكَ، وَانْ يَجْرِ يَعْذُبُ مِنْهُ سَلْسَالُ اللهُ كَالمَاءِ، إِنْ تَحْبِسِ سَوَاقِيَهُ وَهِ يَأْسَنْ، وَإِنْ يَجْرِ يَعْذُبُ مِنْهُ سَلْسَالُ



<sup>(</sup>١) ثيت شعري؛ ليتني أعلمُ.

<sup>(</sup>٢) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٢٣).

# إِكْرَامُ الضَّيْفِ

Z

إِكْرَامُ الضَّيْف مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَجميلِ الخِصَالِ، تَحَلَّى بِهِ الأَنْبِيَاءُ، وَحَثَّ عَلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ، مَنْ عُرِفَ بِالضَّيَافَةِ عُرِفَ بِشَرَفِ المَنْزِلَةِ، وعُلُوِّ المَكَانَةِ، وانْقَادَ لَهُ قَوْمُهُ، فَمَا مِنْ أَحَد سَادَ في الجَاهِليَّة والإسلام، لَمْ يَكُنْ كَمَالُ سُؤْدَدِهِ إِلاَّ بِإِطْعَامِ الطَّعَامِ، وَإِكْرَامِ الضَّيْف، كَمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ - يرحمه اللهُ -:

«وَالعَرَبُ لَـمْ تَكُنْ تَعُدُّ الجُـودَ إِلاَّ قِرَى الضَّيْفِ، وإِطْعَامِ الطَّعَـامِ، ولا تَعُدُّ السَّخِيَّ مَنْ لَمْ يكُنْ فيه ذَلِكَ»(١).

وَقَدْ حَثَّنَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ - عَلِيكِم - عَلَى إِكْرَامِ الضَّيْفِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَطَيْنِهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْنِهِ اللهِ عَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَوْلَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، والْيَوْمِ الأَخْرِ، فَلْيُكُرِمْ ضَيَفْهُ، (٢).

وعَنْ أَبِي شُرِيْحٍ خُويْلد بْنِ عَمْرٍ و خَوْضُ و قَالَ: أَبْصَرَتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا وَ وَوَضُ وَلَيْكُ وَسَمَعِتُهُ أَذُنَايَ حِيْنَ تَكَلَّم بِهِ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، واليَوْمِ الآخر، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ». قَالُوا: ومَا جَائِزَتُه؟ قَالَ: «يَوْمٌ ولَيلةٌ، والضيّافةُ ثَلاثَةُ أَيَّام، ومَا كَانَ بَعْدَ ذلكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ.

وَمَا حَائِزَتُهُ مَا يَالُهُ وَلَيْلةٌ، والضّيافةُ ثَلاثَةُ أَيَّام، ومَا كَانَ بَعْدَ ذلك فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) «روضة العقلاء» (ص۲۵۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٠١٨) و(٦١٣٦) و(٦١٣٨) و(١٤٧٥)، ومسلمٌ (٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦٠١٩) و(٦١٣٥) و(٦٤٧٦)، ومسلمٌ (٤٨).

\_\_\_ ﴿ الْإِنْجَالَاقِيَّا بِينِ الطَّغِ وَالنَّطَعِ الْخَيْرِ النَّطِعِ وَالنَّطِعِ الْخَيْرِ الْطَ

وفي روايَة أُخْرَى عنه - أيضًا - عَنِ النَّبِيِّ - عَنِّ النَّبِيِّ - قَالَ: «الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَلاثَةُ أَلاثَةُ أَيَّام، وجائزتُهُ يُومٌ وليلةٌ، ولا يَحِلُّ لِرَجُلِ مُسلم أَنْ يُقيمَ عندَ أخيه حتَّى يُؤْثِمَهُ (()). قالوا: «يا رسولَ الله، وكيف يُؤْثمُهُ ؟». قال: «يُقيمُ عندَهُ ولا شَيْءَ لَهُ يَقْريه به» (()).

وَقَالَ النَّبِيُّ - عَيَّا اللهِ بْنِ عَمْرٍ و - وَاللهِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و - وَاللهِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و - وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و - وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَ عَنَ اللهِ عَبَّاسٍ - وَ عَنَ اللهِ عَبَّاسٍ مِثْلُ رَجِلٍ آخِذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ (٦٦) في سبيلِ اللهِ، ويَجْ تَنبِ سُرُورَ النَّاسِ، الثَّاسِ مِثْلُ رَجِلٍ آخِذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ (٦٦) في جاهدُ في سبيلِ اللهِ، ويَجْ تَنبِ سُرُورَ النَّاسِ، وَمِثْلُ رَجُلِ بَادِ (٧٧) في غَنَمِهِ، يَقُرِي ضيفَهُ، ويؤُدِي حَقَّهُ (٨).

وعن أبي هريرة - وَاللّهِ - قَالَ: جَاء رَجَلٌ إلى رَسُولَ اللهِ - عَلَى -، فَقَالَ: «إنّي مَجُهُودٌ» . فأرْسَلَ إلى بَعْضِ نسائه، فقالتُ: «والذي بَعَثَكَ بالحَقّ، ما عندي إلاَّ ماءٌ. ثُمَّ أَرْسُلَ إلى أخرى، فقالَتُ مِثْلَ ذلك، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذلك؛ «لا والذي بَعَثَكَ بالحَقّ».

<sup>(</sup>١) يُؤْثِمِه: يُحْرِجِه، والحَرَجُ: هو الضِّيقُ، أي: حتَّى يُضيِّقَ عليه.

<sup>(</sup>٢) رواُه مسلمٌ (٤٨). قَالَ النَّوويُّ - يرحمه الله-: «معناه الاهتمامُ به في اليَـوْمِ الأَوَّلِ واللَّيلة، وإتْحَافُهُ بما يمكنُ من برِّ وَإِلْطَاف، وَأَمَّا في اليَوْمِ الثَّانِي والثَّالث فَيطْعِمُهُ ما تَيَسَّر، ولا يزيد علَى عادتِه، وأمَّا ما كانَ بعدَ الثَّلاثة فَهُو صَدِّقَةٌ، إنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَركُ».

<sup>(</sup>٣) الزُّورُ – بالفتْحِ – : الزَّائِر، يَستوي فيه المفردُ وغيره.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٩٧٤) و (١٩٧٥) و (٦١٣٤)، ومسلمٌ (١١٥٩).

<sup>(</sup>٥) رواه التِّرمذيُّ (٢٤١٣) بإسنادٍ صحيحٍ.

<sup>(</sup>٦) عنِانُ الفَرَسُ: اللِّجامُ الَّذي يُوضعُ في رَأْسه؛ ليُقَادَ بِه، والجمعُ أَعِنَّةٌ، وَعُنُنٌّ.

 <sup>(</sup>٧) بَادْ: مُقيمٌ في البَاديَة، وبَابُهُ عَدَا.

<sup>(</sup>٨) رواه أحمدُ في «مُسنَده» (١/ ٣١١) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٩) مَجْهُودٌ؛ أصابني الجَهْدُ - بفتح الجيم -: وَّهو المُشَّقُّةُ، والحاجةُ، وسوءُ العيشِ والجوع.

فَقَالُ: «مَنْ يُضِيفُ هذا اللَّيلةَ؟، رَحِمَهُ اللهُ أَه. فقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فقالَ: «أنا، يا رسولَ الله». فانطلق به إلى رَحْله (۱) فقال لامرأته: «هَلْ عندَكِ شِيْءٌ؟». قالتْ: «لا، إلاَّ قُوتُ صبْياني». قال: «فَعَلَلْيهِم (۲) بِشَيْء، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا، فَأَطْفَئِي السِّرَاجَ، وأَرِيْهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فإذَا أهوى ليأكلَ، فقُومي إلى السِّراج حتَّى تُطْفَئِيه». قال: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَيْفُ، فَلَمَّا أَصْبُحَ غَدَا عَلَى النَّبِي وَ عَلَى النَّبِي وَ فَقَالَ: «قَدْ عَجِبَ الله منْ صَنيْعِكُما بضيه فِكُما اللهُ منْ صَنيْعِكُما بضيه فِكُما اللَّيْلَةُ!» .

هَلْ رَأَيْتَ - أخي في اللهِ - إِيثَـارًا كَـهَذَا؟!، وحَـسْبُكَ أَنَّ اللهَ -سُبْحَـانَهُ وَتَعَالَى - تَعَجَّبَ مِنْ صَنِيْعِهِمَا!.

وَمِنْ لَطِيفِ مَا يُذْكَرُ فِي الضِّيَافَةِ: أَنَّ عُـبِيدَ الله بْن عَبَّـاسٍ - وَلَيْهِ - خَرَجَ يُرِيدُ مُعَاوِيَةَ بْـنَ أَبِي سُفْيَانِ - وَلَيْهِ -، فَأَصَـابَتْهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِي أَرْضٍ قَـفْرٍ لَيْلاً، فَرُفِعَتْ لَهُ نَار، فَقَالَ لِغُلامِهِ مقسم: اقْصِدْ بِنَا النَّارَ.

فَأْتَاهَا، فَإِذَا شَيْخٌ مَعَهُ أَهْلَهُ، وكَانَ عُبَيْدُ اللهِ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ الشَّيْخُ أَعْظَمَهُ، وَقَالَ لامْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ هَذَا قُرَشِيّاً، فَهُو مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَإِنْ كَانَ يَمَانِيًا فَهُو مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَإِنْ كَانَ يَمَانِيًا فَهُو مِنْ بَنِي آكل المرار، فهيّئِي لنا عنزك، أَقْضِي بِهَا ذمامه.

فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إذًا تموتُ ابْنَتِي مِنَ الجُوعِ.

<sup>(</sup>١) الرَّحْلُ: مَا يُجْعَلُ عَلَى ظَهْرِ البعيرِ للرُّكوب، مثل: السَّرْجِ للفَرَسِ، وَالإِكَافِ والبَرْذَعَةِ للحِمَارِ، وَالرَّحْلُ أَصْغَرُ مِنَ القَتَب، وَالجَمْعُ رِحَالٌ، وَأَرْحُلٌ.

<sup>(</sup>٢) عَلَّلُهُ بِالشَّيْءِ تَعْلَيلاً: لَهَّاهُ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) غَدَا: ذَهبَ صَبَاحًا، وبابه دَعًا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٧٩٨) و (٤٨٨٩)، ومسلمٌ \_ واللفظ له \_ (٢٠٥٤).

فَذَبَحَهَا وَحَدَّث عُبيدَ اللهِ حَـتَّى نَضَجَتْ، فَأَكَلَ عُبيدُ اللهِ منْهَا، وَبَاتَ لَيْلَتَهُ، فَلَمَّا قَرُبَ الرَّحِيلُ، قَالَ لمقسم: كَمْ مَعَكَ مِنْ نَفَقَتِنَا؟.

قَالَ: خمسة مائة دينَار.

قَالَ: أَلْقِهَا إِلَى الشَّيْخِ.

قَالَ مُقْسِمٌ: سُبْحَانَ الله!، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ تُضَاعِفَ لَهُ ثَمَنَ عَنْزِهِ، وَاللهِ مَا يَعْرِفُكَ، وَلا يَدْرِي مَنْ أَنْتَ!.

قَالَ: لَكِنِّي أَعْرِفُ نَفْسِي، وأَدْرِي مَنْ أَنَا، هذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا غَيْرَ هَذِهِ الْعَنْز، فَجَادَلَنَا بِهَا وَهُوَ لا يَعْرِفنا، فَخَرَجَ مِنْ دُنْيَاهُ، وَأَعْطَيْنَاهُ بَعْضَ دُنْيَانَا، فَهُوَ أَجْوَدُ منَّا.

وَسَارَ عُبَيْدُ اللهِ حَتَّى قَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، وَقَضَى حَوَائِجَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا مقسم، مُرَّ بِنَا عَلَى الشَّيْخِ نَنْظُر كَيْفَ حَالَهُ، فَإِذَا إِبِلٌ عَظِيمَةٌ، وأَنْشَدَهُ الشَّيْخُ شِعْرًا قَالَ فِيهِ:

تَوسَّمْ تُ لُهُ لَمَّا رَأَيْتُ مَ هَابَةً وَ وَ عَلَيْ هِ وَقُلْتُ: الْمَرْءُ مِنْ آلِ هَاشِمِ وَوَلِّاتُ: الْمَرْءُ مِنْ آلِ هَاشِمِ وَالِلاَّ فَصِمِنْ آلِ المرارِ فَانَّهُمْ وَ وَ مَلُوكُ ملوكِ مِنْ مُلُوكِ خَصَارِمِ وَالِلاَّ فَصِمِنْ آلِ المرارِ فَانَّهُمْ وَ وَ مَلُوكُ ملوكِ مِنْ مُلُوكِ خَصَارِمِ فَاقَمُ مَا اللهُ عَنْزِ بَقِيدَةً أَعْتَر وَ وَ وَ فَاذَبُحُهَا فِعْلُ امْرِئِ غَيْرَ عَاتِمِ (')

<sup>(</sup>١) عَاتِم: أَيْ غَيْر مُبْطِئ.

فَعَ وَّضَنِي مِنْهَا غِنَايَ وَلَمْ تَكُنْ • • تُسَاوِي عِنَاقِي '' غَيْرَ خَمْسِ دَرَاهِمِ فَقُلُتُ لعرسي - في الخَلا - وصبيتي • • أَالْحَقُّ هَذَا أَوْ هُوَ أَضْ غَاثُ حَالِمِ فَقُلُتُ لعرسي - في الخَلا - وصبيتي • • قَلُتُ لَكُ الْحَقُّ هَذَا أَوْ هُوَ أَضْ غَاثُ حَالِمِ فَقَالُوا جَمِيعًا: لا بَلِ الحَقُّ هَذَا • • يَخبّ بِهَا الرُّكُ بَانُ وَسَطَ المُواسِمِ بِخَمْسِ مِئِينَ مِنْ دَنَانِيرَ عَوَّضَتُ • • • مِنَ الْعَنْزُ مَا جَاءَتُ بِهَا كَفَّ حَاتِمِ (')

فَلَمَّا ارْتَحَلَ عُبَيْدُ اللهِ سَارَ الشَّيْخُ فِي العَرَبِ بِالَّذِي صَنَعَ عُبَيْدُ اللهِ، وَبَلَغَ ذَرَجَ؟ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: للهِ عُبَيد اللهِ، مِنْ أَيّ بَيْضَةٍ خَرَجَ، وَمِنْ أَيّ عُشَّ دَرَجَ؟ وَهَذَا لعمري مِنْ فعلاته "".

#### قَالَ ابْنُ شُبْرُمُةَ:

أُولئلِكَ قَـوْمٌ، إِنْ بَنَوْا أَحْسَنُوا البِنَا وَ وَإِنْ عَاهَدُوا أَوْفُواْ، وإِنْ عَقَدُوا شَدُوا أُولئل وإِنْ كانتِ النَّعْمَاءُ فِيهِمْ جَزَوْا بها وَ وَإِنْ أَنْعُمُوا لا كَدَّروها، ولا كَدُواْ (3)

وعلى المُضيف عَدَمُ احْتَقَـارِ القَالِيلِ، بَلْ يَجُودُ بِالموْجُودِ ولَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ حَيَّالِيهِ - عَنِ احْتِقَارِ القَالِيلِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَطِيْك - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - يَقُولُ: «يا نِسَاءَ الْسُلْمَاتِ، لا تَحْقِرَنَ جارةٌ لجَارَتها، ولو فرْسِنَ شاةٍ» .

وعنه \_ أيضًا \_ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ للمساكينِ جَعْفَرُ بْنُ أبي طالب، يَنْقَلِبُ بنا،

<sup>(</sup>١) العناق: العنز الصَّغيرة.

<sup>(</sup>٣) «لباب الآداب» (ص٩٩).

<sup>(</sup>٥) تقدَّم تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) حاتم: أَيْ حَاتِم الطائِيّ.
 (٤) «الآداب الشَّرْعَيَّة» (٢/١).

<sup>(</sup>٦) يَنْقَلِبُ: يَرْجعُ.

\_\_\_ الْخِبَّالَاقِيُّابِينِ الطَّهِ وَالنَّطِيعِ كَ

فَيُطُعِمِنُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ الْعُكَّةُ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُّها، فَيُطُعِمِنُنَا مَا كَانَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُّها، فَيُطُعُ مَا فِيهَا » .

وَمَا أَبَالِي إِذَا ضَيْفٌ تَضَيَّ فَنِي وَ وَ مَا كَانَ عِنْدِي إِذَا أَعْطَيْتُ مَجْهُودِي جُهُودِي جُهُدُ المُقِلِّ إِذَا أَعْطَاكَ مُصْطَبِراً وَ وَمُكُثِرٌ مِنْ غِنِي سِيَّانِ في الجُودِ (٣)

## قَالَ ابنُ حِبَّان - يرحمه اللهُ -:

«يجبُ على العَـاقِلِ ابْتغَـاءُ الأَضْيَاف، وبَــذْلُ الكسرِ؛ لأَنَّ نعْـمَةَ الله إذا لم تُصَنْ بالقيَـامِ في حُقُوقَهِما، ترجعُ مِنْ حَـيْثُ بَداًتْ، ثُمَّ لا يَنْفَعُ مَنْ زَالَتْ عَنْهُ التَّلهُّفُ عَليها، ولا الإِفْكَارُ في الظَّفَـرِ بها، وإذا رأَى حَقَّ الله فيها، اسْتَجْلَبَ النَّمَاءَ والزِّيَادَة، واسْتَذْخَرَ الأَجْرَ في القيَامَة، واسْتَقْصَرَ إطْعَامَ الطَّعَام.

وعنصر قرَى الضَّيْف هُو تَرْكُ اسْتحْقَارِ القَليلِ، وتَقْديمُ مَا حَضَرَ لِلأَضْيَاف؛ لأنَّ مَنْ حَقَّرَ مَنَعَ مِنْ إِكْرَامِ الطَّنَيْفِ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وترك الادِّخَار عنه، وقد سُئِلَ الأَوْزَاعِيُّ - رحمَهُ اللهُ - مَا إِكْرَامُ الضَّيْفَ؟. قَالَ: طَلَاقَةُ الوَجْهِ، وَطِيبُ الكَلامِ».

قُلْتُ: انْظُرْ - أَخِي في الله - إلى فقْه هذا الإمَامِ الَّذي جَعَلَ إِكْرَامَ الضَّيْفِ في طَلَاقَة الوَجْه، وطيب الكلام، وقارن ذلك بحال أهل زَمَانك، فالضِّيَافَةُ - عنْدَ أَكْثَرِهُمْ - هي بتكثير الطَّعَام، حَتَّى إِنَّك تجد كثيرًا مِنَ النَّاسِ مَنْ يَمْتَنع عَنِ الْقَرَى لَعَدَم وُجُود الله يَجُودُ الضَّيْف، والقاصدُ لوَجْه الله يَجُودُ بالموجُود، ولا يَتَكَلَّفُ التَّكَلُّفَ الَّذي هو فَوْقَ الطَّاقَة، وأَمَّا مَا دُونَ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ

<sup>(</sup>١) العُكَّة: وَعَاءٌ مِنْ جِلْدِ مستديرٌ مُخْتَصٌّ بالسَّمْنِ والعَسَلِ، وَهُوَ بالسَّمْنِ أَخَصُّ، والجمْعُ عُكَكٌ، وعِكَاكٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٨٠ُ٧٣) و (٥٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) «عُيُونُ الأَخْبَارِ» (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) «روضة العقلاء» (ص٢٦١)، بتصرُّف.

به، بَلْ هُوَ مَحْمُودٌ لقَوْل الله -سبحانه وتعالى- في شَـأْن إِبْرَاهيم خليله لمَّا أتاه الأَضياف-: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْله فَجَاءَ بعجْلِ سَمِينِ ﴾ (سورة الذاريات: ٢٦).

وَقَالَ - تعالى -: ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بعجْل حَنيذ ﴾ (سورة هود:٦٩).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - وَلِينَ اللهِ - قَالَ: خرج رسولُ اللهِ - عَلَيْ - ذاتَ يوم أو ليلة، فإذا هو بِأَبِي بَكْرٍ وِعُمُرٌ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكما هذه السَّاعةَ؟». قالا: «الجُوعُ، يا رسولَ اللهِ». قال: «وأنا والَّذي نَفْسِي بِيَده، لأَخْرَجِنْي الَّذي أَخْرَجَكُما، قُومُوا». فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فإذا هو ليس في بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ المرَاةُ قالتُ: «مَرْحبًا وَأَهْلاً وَسَهُ لاً !» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ -: «أَيْنَ فُلاَنٌ؟». قَالَتُ: «ذَهَبَ يَسْتَعْذَبُ الله منَ الماء». إذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إلى رسول الله - ﷺ - وصاحبَيْه، ثُمَّ قَالَ: «الحَمْدُ لله، مَا أَحَدٌ اليَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي». قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِنْقٍ ۖ ، فِيهِ بِسُرٌ، وتَمْرٌ، ورُطَبٌ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ هَذِهِ» وَأَخَذَ المُدْيَةُ ۖ ، فَقَالَ له رسولُ اللهِ - ﷺ -: «إِيَّاك والْحَلُوبَ ۖ له . فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ ذَلِكَ العِنْقِ وشَرِيُوا» .

وَمنْ تَمَامِ الضِّيَّـافَة أَنْ تَفْرَحَ بِمَقْدَم ضَيْفكَ، وَتُظْهِرَ لَهُ البِـشْرَ، وأَنْ تُلاطفَهُ بِحُسْنِ الحِديثِ، وَتَشْكُرُهُ عَلَى تَفَضُّلُهِ ومَجِيئِهِ، وَتَقُومَ بِخِدْمَتِهِ، وَتُظْهِرَ لَهُ الغِنَى وَبَشَاشَةَ الوَجْه، فَقَدْ قيلَ: البَشَاشَةُ في الوَجْه خَيْرٌ منَ القرَى. وقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُ مُ هَذَا الكَلامَ بأَبْيَات فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) يَسْتَعْدْبُ: يطلبُ الماءَ العَذْبَ، وهو الطَّيِّبُ.

 <sup>(</sup>٢) المعنْقُ - بالكَسْرِ - : هو الغُصْنُ من النَّخْلِ، وهو من التَّمْرِ بمنزلة العُنْقُودِ من العِنَبِ.
 (٣) المُدْية - بضمِّ الميم، وقد تُكْسر - : السَّكِينَ، والجمعُ مُدْيَاتٌ، ومَدَىً.

<sup>(</sup>٤) الحَلُوب: ذات اللَّبَن.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلمٌ (٣٨٠).

إذا المرءُ وَافَى مَنْزِلاً مِنْكَ قَاصِداً

قِرَاكَ، وأَرْمَتُهُ لَدَيْكَ الْمَسَالِكُ

فَكُنْ بِاسِمًا فِي وَجْهِهِ مُتَهَلِّلاً

وقُلُ: مَـرْحَـبًا أَهْلاً وَيَوْمٌ مُـبَـارَكُ

وَقَدِمٌ لَهُ مَا تَسْتَطِيعُ مِنَ القَرَى

عَجُولاً، ولا تَبْخَلْ بِمَا هُوَ هَالِكُ

فَقَدْ قِيلَ بَيْتٌ سَالِفٌ مُتَقَدِّمٌ

- تَدَاوَلَهُ زَيْدٌ، وعَـمْـرُو، ومَـالِكُ -:

بشَاشَةُ وَجُهِ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنَ القِرَى

فَكَيْفَ بِمَنْ يَأْتِي بِهِ وَهُوَ ضَاحِكُ ١٩

#### وقال آخَـرُ:

اللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَـا سَرِنِي وَ فَ شَيْءٌ كَطَارِقَةِ الضُّيُوفِ النُّزُلِ ( ) مَا زِلْتُ بِالتَّرْحِيبِ حَتَّى خِلْتَنِي ( ) وَ فَ يَصْفًا لَهُمْ، والضَّيْفَ رَبَّ الْمَنْزِلِ

أَخَذَهَا مِنْ قَوْلِ بِعْضِهِمْ:

يَا ضَـيْـفَنَا، لَوْ زُرْتَنَا لَوَجَـدْتَنَا وَ وَ لَكُنْ الضَّيُـوفَ وَأَنْتَ رَبَّ المَنْزِلِ (٢٠)
وَقَالَ سَنْفُ الدَّوْلُةَ ابْنُ حَمْدَانَ؛

مَـنْـزِلُـنَـا رَحْبٌ () لَـنْ زَارَهُ ﴿ وَ وَ نَحْنُ سَـوَاءٌ فِـيــهِ وَالطَّارِقُ وَ لَـــهِ وَالطَّارِقُ وَكُلُّ مَــا فِـيــهِ حَــلالٌ لَهُ ﴿ وَ وَ لِلْاً النَّذِي حَــرَّمَــهُ الخَــالِقُ ((^)

(٢) أَرْمَتُهُ: أَلْقَتُهُ.

(٤) النُّزُّل: النَّازلينَ، جمعُ نَازل.

(٦) «بهجة المجالس» (١٦/١).

(۸) «بهجة المجالس» (۱/ ١٦).

(١) وَافَى: أَتَى.

(٣) «بهجة المجالس» (١٥/١٥).

(٥) خِلْتَنِي: حَسبْتَني.

(٧) رَحْبُ - بالفتَحَ - : واسعٌ.

# وقالَ دِعْبِلٌ الْخُزَاعِيُّ:

وَإِنِّي لَعَبْدُ الضَّيْفِ مِنْ غَيْرِ ذِلَّةٍ وَمَا فِيَّ إِلاَّ تِلْكَ مِنْ شِيمَةِ العَبْدِ (١) وَإِنِّي لَعَبْد اللهِ عَيْرِ ذِلَّةً وَالْعَبْدِ (١) قَالَ ابنُ حبَّانَ - يرحمه الله -:

"ومنْ إِكْرَامِ الضَّيْفِ طِيبُ الكَلامِ، وطَلاقَةُ الوَجْهِ، والخَدْمَةُ بالنَّفْسِ فَإِنَّهُ لا يَذَلُّ مَنْ خَدَمَ أَضْيَافَهُ، كَمَا لا يَعزُّ مَن اسْتَخْدَمَهُمْ، أَوْ طَلَبَ لقرَاهُ أَجْرًا» (٢٠).

وَكِرَامُ النَّاسِ وَسَادَتُهُمْ يقضُونَ هذا الحقَّ، فَيُــقْبِلُونَ عَلَى ضَيُوفِهِمْ، وَيَرْفَعُونَ منْ قَدْرَهمْ، وَيُعْلُونَ منْ مَنْزِلَتهمْ.

والتَّـفَرُّبُ، وَتَجَـمُّلُ الحَديثِ، والبَـسْطُ، والتَّأْنـيسُ، والتَّلَقِّي بالبِشْـرِ - مِنْ حُقُوقِ القِرَى، وَمِنْ تَمَامِ الإِكْرَامِ.

وَقَالُوا: «مِنْ تَمَامِ الضِّيَافَةِ الطَّلَاقَةُ عِنْدَ أُوَّلِ وَهْلَةِ، وَإِطَالَةُ الحَدِيثِ عِنْدَ المَأْكَلَةِ ") (٤) . وَقَالُ الأَصْمَعِيُّ: سَاَئُلْتُ عُيَائَةَ بْنَ وَهْبٍ الدَّارَمِيَّ عَنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، فَقَالَ: أَوْمَا سَمَعْتَ قَوْلَ عَاصِم بْنِ وَائل:

وَإِنَّا لَنَقْرِي الضَّيْفَ قَـبْلَ نُزُولِهِ • • وَنُشْبِعُهُ بِالْبِشْرِمِنْ وَجُهِ ضَاحِكِ وَقَالَ حَاتِمٌ الطَّائِيُّ:

سَلِي الْجَائِعُ الْغُرْثَانُ (٥) - يا أُمَّ مُنْدِرٍ - و و اذا ما أتاني بَيْنَ ناري ومَـجْـزِرِي (٢) هل ابْسُطُ لَهُ وَجْهِي، انَّهُ أُوَّلُ القِرَى و و و أَبذُلُ مَـعْـروفي لَهُ دُوْنَ مُنْكَرِي (٧)

<sup>(</sup>٣) الْمُأْكَلَة - بفتح الكاف وضَمِّها - : الموضع الَّذي منه تَأْكُلُ.

<sup>(</sup>٤) «البيان والتبيين» (١/ ١٠). والجمعُ غَرْثَى. (٥) الغَرْثَان: الجائع، والجمعُ غَرْثَى.

<sup>(</sup>٦) المَجْزِر: - بوَزْنِ المَجْلسِ - : مَكَانُ جَزْرِ الإِبلِ وَذَبْحِهَا.

<sup>(</sup>٧) «شرح حماسة َ أبي تَمَّامَ» (٢/ ٩٧٦).

\_\_\_ الْخَجَّلَاقِيُّ الْبَيْدَ الطِّيْعَ لَالنَّطِيعِ الْخَجَالَ فِي النَّالِي الْمُعْرِدِينَ الطَّيْعِ الْمُعْرِدِينَ الطَّيْعِ النَّالِينِ الْمُعْرِدِينِ الطَّيْعِ الْمُعْرِدِينِ الطَّيْعِ الْمُعْرِدِينِ الطَّيْعِ الْمُعْرِدِينِ الْمُعْرِدِي الْمُعْرِدِينِ الْمُعْرِدِي الْمُعْرِدِي الْمُعِي مِلْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْرِدِينِ الْم

## وقال مسكينُ الدَّارميُّ:

لحَافي (') لحَافُ الضَّيْفِ، والبَيْتُ بَيْتُهُ وَ وَلَمْ يُلُهِنِي عَنْهُ الْغَـــزَالُ الْمُقَنَّعُ ('') أَكُ الْمُ الْفُسِي أَنَّهُ سُوفَ يَهْ جَعُ ('') (١٤) أَحُــدُثُهُ، إِنَّ الحَــدِيثَ مِنَ القِـرَى وَ وَتَعْلَمُ نَفْسِي أَنَّهُ سَـوْفَ يَهْ جَعُ

#### وَقَالَ آخرُ:

وإنِّي لَطَلْقُ الوَجْهِ لِلْمُبْتَغِي القررَى و و و وَانَّ فِنَائِي ( ) لِلْقَرِى لَرَحِيبُ ( ) وَانَّ فِنَائِي الْقَرَى لَرَحِيبُ أَضَاحِكُ ضَيْفِي عِنْدَ إِنْزَالِ رَحْلِهِ و و فَيُخْصِبُ عِنْدِي، وَالمَحَلُّ جَدِيبُ وَالمَحَلُّ جَدِيبُ وَالمَحَلُّ جَدِيبُ ( ) و الخصِبُ للأَضْيَافِ أَنْ يَكْثُرُ القررَى و و و و الكنَّما وَجُهُ الكَرِيمِ خَصيبُ ( )

وَهُنا فَائِدَةٌ مُسِهِمَّةٌ، وهِيَ إِذَا كَانَ مَعَكَ - أَخِي المضيف أَكْثَرُ مِنْ ضَيْف، فَأَقْبِلْ على كُلِّ وَاحِد منهم بِوَجْهِكَ، ولا تَخُصَّ أَحَدًا دُونَ الآخرِ بِحَديثك، أو شَيْء مِنْ ضَيَافَتِكَ، وَحَاوِلْ أَنْ تَلْتَمسَ رِضَى كُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ، فَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله عَيْهُمُ وَحَاوِلْ أَنْ تَلْتَمسَ رِضَى كُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ، فَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله عَيْهِمُ وَاحِد مِنْ ضَيُوفِهِ نَصِيبَهُ، الله عَيْشِهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ (٨).

<sup>(</sup>١) اللَّحاِفِ - بالكسر - : ما يُلتَحَفُ ويُتَغَطَّى به، والجَمْعُ أَلحْفَةٌ، ولحُفٌّ.

<sup>(</sup>٢) يُريدُ بالغزال مُقَنَّع: امْرأَتَهُ.

<sup>(</sup>٣) يَهْجَعُ: ينام لَيْلاً.

<sup>(</sup>٤) «عُيُون الأَخْبَارِ» (٣/ ٢٣٨). ويروى البيت: طعامي طعامُ الضَّيف، والرَّحْلُ رَحْلُهُ . . . قاله ابن عبد البرِّ، قالوا: وهو أحسنُ شيْء في الضِّيافة. انظر «بهجة المجالس» (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) الفنِّاء: الْمُتَّسَعُ أَمَامَ الدَّارِ، والجَمعُ أَفْنِيَةٌ.

<sup>(</sup>٦) رَحيِب: واسعٌ.

<sup>(</sup>V) «روضة العقلاء» (ص۲٦١ – ۲٦٢).

<sup>(</sup>٨) انظر «دلائل النُّبُوَّة» (ص٥٥٥).

#### قال الشَّاعرُ:

أَتَاكَ رَسُولُ الْكُرُمَاتِ مسلمًا وو يُريدُ رَسُولَ اللهِ أَعْظَمَ مُ تَقي فَي البِسَاطِ فَمَا دَرَى وو الله البَحْرِيسْعَى، أَمْ إِلَى الشَّمْسِ يَرْتَقي فَأَقْبَلَ يَسْعَى، أَمْ إِلَى الشَّمْسِ يَرْتَقي

وَاعْلَمْ - أَخِي فِي اللهِ - أَنَّ الاكْفِهْ رَارَ والعُبُوسَ، وكَثْرَةَ الدُّخُولِ وَالخُرُوجِ لِغَيْرِ حَاجَة، وَنَهْ رَ الأَطْفَالِ أَوِ الْخَادِمِ بِحَضْرَةِ الضَّيُّوفِ - دَلِيلُ الشُّحِّ، وأَمَارَةُ البُّخْلِ، وَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ إِجَابَةِ دَعْوَةِ بَخِيلٍ، كَمَا قِيلَ:

ولَلْمَ وْتُ خَيْرُ مِنْ زِيارَةِ بَاخِلِ وَ وَكَمَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الْطَّيْفِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَمِنْ أَجْمَلِ مَا قِيلَ فِي ذَمِّ البُخْلِ، وَعَدَمِ القِيامِ بِحُقُوقِ الضَّيْفِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَإِذَا أَرَدْتَ إِخَ الْمَ فِي ذَمِّ البُخْلِ، وَعَدَمِ القِيامِ بِحُقُوقِ الضَّيْفِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَإِذَا أَرَدْتَ إِخَ اللَّهُ وَنُ عِنْدَهُ وَ وَ هَارُفَعْ يَمِينَكَ عَنْ طَعَامِهُ فَ اللَّهِ عَلَامِهُ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللِّهُ اللْمُلِي اللْمُلْمِلُهُ اللَّهُ اللْمُلْكُومِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ



<sup>(</sup>١) الأَكيل: الَّذي يُؤَاكلُهُ.

<sup>(</sup>۲) «عيون الأَخْبَارُ» (٣/ ٢٢١).

# أَدَبُ الضِّيافَة

Z

#### آداب المضيف:

وَللضِّيَافَةُ أَدَبُّ، فَمِنْ ذَلكَ آدَابُ المضيفِ أَنْ يُحَدِّثَ أَضْيَافَهُ بِمَا تَمِيلُ إِلَيْهِ وَلَلْضَيْفَ أَنْ يُرَاعِيَ خَواطرَ نُفُوسُهُمْ، وَأَنْ لا يُحدَّث بَا يروعهم به؛ فَيَنْبَغِي لِلْمُضيفِ أَنْ يُرَاعِيَ خَواطرَ أَضْيَافَهُ كَيْفَمَا أَمْكَنَ، وَلا يَغْضَب عَلَى أَحَد بِحُضُورِهِمْ، وَلا ينغصُ عيشَهُمْ بِمَا يكْرَهُونَ (۱)، وَلا يَعْبَسُ بوَجْهِ، وَلا يُظْهِرُ نَكدًا، وَلا يَنْهَرُ أَحَدًا، وَلا يُوبِّخَهُ يحَضُرَتهِم، فَذَلكَ إِمَارَةُ الشَّحِّ وَدَليلُ البُخْلِ، بَلْ يُدْخِلُ عَلَى قُلُوبِهِمُ السُّرُورَ بِكُلِّ مَا أَمْكَنَ.

وَعَلَيْهِ - أَيْضًا - أَلاَّ يَتَأَخَّرَ عَنْ أَضْ يَافِهِ وَلا يَمْنَعُـهُ عَنْ ذَلِكَ قِلَّةَ مَا فِي يَهِ، بَلْ يُحْضِرُ إِلَيْهِمْ مَا وَجَدَ.

وَلا يَنْتَظِرِ الغَائِبَ حَتَّى لا يُثْقِلَ عَلَى الضَّيْف، ولاسيَّمَا إِذَا كَانَ بَعْدَ تَقْدِيمِ الطَّعَامِ، فَقَدُ قِيلَ: ثَلاثَةٌ تَضْنِي: سِرَاجٌ لا يضيء، وَرَسُولٌ بَطِيءٌ، وَمَائِدَةٌ يُنْتَظَرُ لَهَا مَنْ يَجِيء. لَهَا مَنْ يَجِيء.

<sup>(</sup>١) مِنْ لَطِيف مَا يُذْكُرُ أَنَّ بَعْضَ العَرَبِ دَعَا جَمَاعَةً إِلَى بُسْتَانه، وَكَانَ لَهُ وِلَدٌ فَكَانَ الْوِلَدُ فِي أُولَ النَّهَارِ عَدَدَ إِلَى السَّطْح، فسقَطَ فَمات لوقته، فحلَفَ أَبُوهُ علَى يَخدمُ الْقَوْم، ويَأْنَسُونَ بِه، فَفِي آخِرِ النَّهَارِ صَعَدَ إِلَى السَّطْح، فسقَطَ فَمات لوقته، فحلَفَ أَبُوهُ علَى أُمِّه أَن لا تصرخ ولا تَبْكِي إِلَى أَنْ تُصبِح، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلِ سَأَلَهُ أَضْيَافَهُ عَنْ وَلَده فلَمْ يُخبِرهم بحاله، فَلَمَّا أَصْبَحوا، وأَرَادوا الخروج، قَالَ لَهُمْ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُصلُّوا علَى ولَدي فَالَّةُ بالأَمْسِ سَقَطَ مَنْ عَلَى السَّطْحِ فَمَات لساعَتِه، فقالُوا لهُ: لِمَ لا أَخْبَرْتَنَا حينَ سَأَلْنَاكَ، فقالَ: مَا يَنْبَغِي لِعَاقِلٍ أَنْ ينغصَّ علَى أَضْيَافه في التذاذهم ولا يُكَدِّرُ عَلَيْهم في عيشهم.

## آدابُ الضَّيْف:

وأُمَّا آدَابُ الضَّيْفِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُوافقَ المضيف ولا يُعَاكِسَهُ، ويَنْبَغِي أَن لا يَسْأَلَ صَاحِبَ المَنْزِلِ عَنْ شَيْء مِنْ دَارِه سِوَى الْقِبْلَة ومَوْضِعَ قَضَاء الحَاجَة، وأَنْ لا يُخَالِفَهُ إِذَا أَجْلَسَهُ في مَكَانٍ أَكْرَمَهُ بِهِ، وَإِذَا رأَى صاحِبَ المُنْزِلَ قَدْ تَحَرَّكَ بِحَرَكَة فَلا يَمْنَعَهُ مِنْهَا.

لا يَنْبُغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَعْتَرِض وَ وَ إِنْ كَانَ ذَا حَرْمُ وَطَبْعِ لَطِيفْ فَ الْأَمْرُ لِلإِنْسَانِ فِي بَيْتِهِ وَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يُنْصِفَ أَوْ يَحِيفُ

# مِمَّا يُعَابُ عَلَى الضَّيْفِ:

يُعَابُ عَلَى الضَّيْفِ أَمُورٌ كَثِيرَةٌ ذَكَرَهَا أَهْلُ الأَدَبِ، أَقْتَصِرُ مِنْهَا عَلَى مَا يَأْتِي:

- فَمِنْهَا: الأَكْلُ المُفْرط.
- وَمِنْهَا: أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُ وَلَدَهُ الصَّغير.
- وَمُنِهُا: قُبْحُ المواكلَة، وقد ْعَدَّ فيها عُيُوبٌ كَثيرَة:
- فَمنْهَا: المتشاوف، وهو الَّذي يسْتَحْكِمُ جُـوعه قَبْلَ تَقْدِيمِ الطَّعَامِ، فَلا تَرَاهُ إلاَّ مُتَطَلِّعًا إلَى نَاحِيَةِ الْبَابِ يَظُنُّ أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ هُوَ الطَّعَامِ.
- وَمنْهَا: الرَّشاف، وهو الَّذي يَجْعَلُ اللَّقْمَةَ في فِيهِ ويَرْتَشفها، فَيُسْمَعُ لَهَا حِينَ الْبَلْع حسُّ لا يَخْفي عَلَى جُلُسَائه وهو يَلْتَذُّ بِذَلَكَ.
  - وَمِنْها: النَّفاض، وهو الَّذي يجعل اللُّقْمَةَ في فيهِ وَيَنْفُضُ أَصَابِعَهُ في الطَّعام.
    - ومِنْهَا: القسَّام، وهو الَّذي يأكُلُ نصف اللُّقْمَةَ وَيُعيد باقيها في الطَّعام.

- ومنها: المرنخ، وهو الَّذي يرنخ اللقمة في المرق فلا يبلع الأولى حَـتَّى تَلِين الثَّانية.
  - ومنها: المرشش، وهو الَّذي يفسخ الدَّجَاجَةَ بِغَيْرِ خِبْرَة فيرُشُّ علَى مواكليه.
    - ومنها: المنشف، وهو الذي ينشف يديه بالخبز ونحوه ثُم ً يأكْلَها.
    - ومنها: الصَّبَّاغ، وهو الَّذي ينقل الطَّعَامَ من زبدية إلى أُخْرَى لِيُبرِّدَهُ.
      - ومنها: النفَّاخ، وهو الَّذي يَنْفُخُ في الطَّعام.
- ومنها: المهندس، وهو الَّذي يَقُولُ لمن يضع الطَّعام: ضع هذا هنا وهذا هنا، حتَّى يأْتى قدامه ما يُحبّ.
- ومن الأَضْيَافِ: من لا يلذُّ له حديثٌ إلاَّ وَقْتَ غسلِ يَدَيْهِ، فَيَـبْقَى الغُلامُ وَاقِفًا والإَبْرِيقُ في يده والنَّاسُ يَنْتَظرُونَهُ.
- ومنهم: من يدخل الدَّار فيَـبْتَدِي بالهَنْدَسـة أَوَّلاً، فَيَقُولُ: كَـانَ يَنْبَغِي أَن يَكُونَ بَابِ المَجْلُس من هاهنا والإيوانُ كان ينبغي أن يكونَ هاهنا.



<sup>(</sup>۱) انظر «بهجة المجالس» لأبي عبد الله الأثري (ص١٩، ٢٠).

# المروءة

 $\mathbb{Z}$ 

الْمُرُوءَةُ: هي جِمَاعُ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَمَحَاسِنِ الآدَابِ، وَكَمَالِ الرُّجُولَةِ، فَهِي تَبْعَثُ على إِجْلالِ صَاحِبِهَا، وَامْتِلاَءِ الأَعْيُنِ بِمَهابَتِهِ، وَمِنَ الحِكَمِ السَّائِرَةِ:

«ذُو الْمُرُوءَةِ يُكْرَمُ وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا (١) ، كَالأَسَدِ يُهَابُ وَإِنْ كَانَ رَابِضًا (٢) ، وَمَنْ لا مُرُوءَةَ لَهُ يُهَانُ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ، كَالْكَلْبِ يُهَانُ وإِنْ طُوِّقٌ (٣) وحُلِّيَ بِالذَّهَبِ (١) .

وَحَقِيقَةُ المروءة: هي قُوَّةٌ للنَّفْسِ، مَبْدَأٌ لِصُدُورِ الأَفْعَالِ الجَمِيلَةِ عَنْهَا، المُسْتَتْبِعَةِ للْمَدْحِ شَرْعًا، وَعَقْلاً، وَعُرْفًا (٥٠).

قِيلَ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: «قَدِ استنبطْتَ مِنَ القرآنِ كُلَّ شيءٍ، فأين المروءةُ؟». فَقَالَ: «في قَوْلِهِ - تعالى -: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾

(سورة الأعراف: ١٩٩).

ففيه المُرُوءَة، وَحُسْنُ الآدَابِ، وَمَكَارِمُ الأَخْلاقِ.

فَجَمَعَ في قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ خُدِ الْعَفْوَ ﴾ صلة القاطعين، والعَفْو عَنِ اللهُذْنِينَ، والرِّفقةُ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَخْلاقِ المُطِيعِينَ.

<sup>(</sup>١) مُعْدمًا: فقيرًا، يُقَالُ: أَعْدَمَ الرَّجُلُ: أَى افْتَقَرَ.

<sup>(</sup>٢) رابضًا: مُقيمًا وساكنًا.

<sup>(</sup>٣) طُوُقَ: أُلْبِسَ الطَّوْقَ، وَهُوَ الْقلادَةُ.

<sup>(</sup>٤) «المُرُوءة وَخوارمها» (ص٤١).

<sup>(</sup>٥) «التَّعريفات» (ص١١١).

\_\_\_\_ الإنجيالي الطبع والنطبع المستعبد

وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ صِلَةُ الأَرْحَامِ، وَتَقُوَى اللهِ في الحاللِ والحرام، وَعَضَ الأَبْصَارِ، والاسْتعْدَادُ لِدَارِ القَرَارِ.

وَدَخَلَ فِي قَـوْلِهِ: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ الحَضُّ عَلَى التَّخَلُّقِ بالحِلْمِ، والإِعْراضُ عَنْ أَهْلِ الظُّلْمِ، والتَّنَزُّهُ عَنْ مُنَازِلَةِ السُّفَهَاءِ، وَمُسَاوَاةِ الجَهلَةِ والأَعْبِياءِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَحْلاقِ الْحَمِيدَةِ، والأَفْعَالِ الرَّشْيدَةِ» (١).

#### قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّ الْمُرُوءَةَ لِيسَ يُدْرِكُ هِا أُمْرُوُ ۗ وَ وَ الْمُرُوءَةَ عَنْ أَبِ فَأَضَاعَ هَا أَمْرُوءَ أَلُمُ وَءَةَ لِيسَ يُدْرِكُ هِا أُمْرُوءً وَالْخَنَا (٢) أَمَّرِنَهُ نَفْسٌ بِالدَّنَاءَةِ والْخَنَا (٤) وَفَهَ تُلهُ عَنْ سُبُلِ الْعُلَى فَأَطَاعَهَا أَمُروءَةً بَاعَلَى فَأَطَاعَهَا فَإِذَا أَصَابَ مِنَ الْأُمُ وَرِعَظِيمَةً وقد يَبْنِي الْكَرِيمُ بِها الْمُرُوءَةَ بَاعَلَهَا فَإِذَا أَصَابَ مِنَ الْأُمُ ورِعَظِيمَةً وقد يَبْنِي الْكَرِيمُ بِها الْمُرُوءَةَ بَاعَلَهَا

والمروءةُ لَهَا حَـدُّ تنتهي إليه، وحَدُّها كَـمَا قَالَ الفُقَـهَاءُ: «هي اسْتِعْـمَالُ ما يُجَمِّلُ العَبْدَ ويَزينُهُ، وتركُ ما يُدنِّسُهُ وَيَشينُهُ».

"وحَقِيقةُ المروءَةِ: تَجنُّبُ للدَّنايا والرَّذائل مِنَ الأَقْوالِ، والأَخْلاقِ، والأَعْمَالِ. فمروءة المُسانِ: حلاوتُهُ، وطيبُهُ، ولِينهُ، واجتناءُ الثِّمارِ منه بسهولةٍ ويُسْرٍ. ومروءةُ الخُلُقِ: سَعَتُهُ، وبَسْطُهُ للحبيب والبَغيض.

<sup>(</sup>١) «عين الأدب والسِّياسة» (ص١٣٢ - ١٣٣). (٢) الخَنَا: الفُحْش.

<sup>(</sup>٣) و (٤) «تهذيب مدارج السَّالكين» (٢/ ٦٩٧).

وَمُرُوءَةُ المالِ: الإصابةُ بَبَذْلِهِ مَواقِعَهُ المَحْمُودَةَ عَقْلاً، وعُرْفًا، وشَرْعًا. ومروءةُ المَادِ: الأصابةُ بَبَذْلِهِ مَواقِعَهُ المَحْمُودَةَ عَقْلاً، وعُرْفًا، وشَرْعًا.

ومروءة الإحسان؛ تعجيلُه ، وتَيْسيره ، وتوفيره ، وعَدم رُوْيَتِهِ حَالَ وُقُوعِه ، وَنَسْيَانُهُ بَعْد وَقُوعِه ، فَهَذه مُرُوءَةُ البَذْلِ .

أَمَّا مُرُوءَةُ التَّرْكِ: فَتَرْكُ الخِصَامِ، والمُعَاتَبَةِ، والمُطَالَبة، والمُمَاراة، والإغْضَاءُ عَنْ عَشرَاتِ عَيْبِ ما يَأْخِذُهُ مِنْ حَقِّكَ، وتَرْكُ الاسْتِقْصَاءِ في طَلَبِه، والتَّغَافُلُ عَنْ عَشَرَاتِ النَّاسِ، وإشْعَارُهُمْ أَنَّكَ لا تَعْلَمُ لأَحَد منهم عَثْرَةً، والتَّوقيرُ لِلْكَبِيرِ، وَحِفْظُ حُرْمَةُ النَّاسِ، ورِعَايَةُ أَدَبِ الصَّغِيرِ، وَهِي عَلَى ثَلاثِ دَرَجَاتٍ:

الدَّرجةُ الأُولَى - مروءةُ المرءِ مَعَ نَفْسِهِ: وهي أَنْ يحملَهَا قَسْرًا على ما يُجَمِّلُ وَيَزِينُ، وَتَرْكِ مَا يُدنِّسُ ويَشِينُ؛ ليصير لها ملكةً في العَلانية، فمَنْ أَرادَ شَيْئًا في سرِّه وَخَلْوَته، مَلَكَهُ في جَهْرِه وَعَلانِيَته، فلا يكشف عَوْرَتَهُ في الخَلْوَة، ولا يَتَجَشَّأُ بِصَوْتٍ مُزْعَجٍ مَا وَجَدَ إِلَى خِلافِهِ سَبِيلاً، ولا يَجْشَعُ ويَنْهَمُ عِنْدَ أَكْلِهِ وَحْدَهُ.

وبالجملة: فلا يفعلُ خاليًا مَا يَسْتَحِي مِنْ فِعْلِهِ فِي الْمَلاِ، إِلاَّ مَا لا يَحْظُرُهُ الشَّرْعُ والعَقْلُ، ولا يَكُونُ إِلاَّ فِي الْحَلْوَة: كَالْجِمَاع، وَالتَّخَلِّي، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ - المروءةُ مَعَ الخَلْقِ: بِأَنْ يَسْتَعْمِلَ مَعَهُمْ شُرُوطَ الأَدَبِ والحَيَاء، والخُلُقِ الخَلْقِ: بِأَنْ يَسْتَعْمِلَ مَعَهُمْ شُرُوطَ الأَدَبِ والحَيَاء، والخُلُقِ الجَميلِ، وَلا يُظْهِرَ لَهُمْ مَا يَكْرَهُهُ هُوَ مِنْ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ، وَلْيَتَّخِذِ النَّاسَ مِرْأَةً لنَفْسِهِ، فكُلُّ ما كَرِهَهُ ونَفَرَ عَنْهُ مِنْ قولٍ، أو فِعْلٍ، أو خُلُقٍ - فَلْيَجْتَنِبْهُ، وَمَا لَنَفْسِهِ، فكُلُّ ما كَرِهَهُ ونَفَرَ عَنْهُ مِنْ قولٍ، أو فِعْلٍ، أو خُلُقٍ - فَلْيَجْتَنِبْهُ، وَمَا أَحَبَّهُ مَنْ ذَلَكَ وَاسْتَحْسَنَهُ فَلْيَفْعَلُهُ.

\_\_\_\_ الْآجِيَّالَ قِيُّ بَيْتِ الطَّبْعِ وَالنَّطْبَعِ كَ

وَصَاحِبُ هَذِهِ البَصِيرَةِ يَنْتَفَعُ بِكُـلِّ مَنْ خَالَطَهُ وَصَاحَبَهُ مِنْ كَامِلٍ وَنَاقِصٍ، وَسَيِّئَ الخُلُقِ وحَسَنِهِ، وَعَدِيمِ الْمُرُوءَةِ وَغَزِيرِهَا.

الدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ - المروءَةُ مَعَ الحَقِّ - سبحانه وتعالى - بالاستحياء من نظره إلَيْكَ، وَاطِّلاعِه عَلَيْكَ فِي كُلِّ لَحْظَة وَنَفَس، وَإصْلاح عُيُوب نَفْسكَ جَهْدَ الإِمْكَان؛ فَإِنَّهُ قَد اشْتَراها منْكَ، وأَنْتَ سَاعٍ فِي تَسْلِيمِ المبيع، وتَقَاضِي الثَّمَن، ولَيْسَ مَنَ المُرُوءَة تَسْليم مُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ العُيُوب، وتقاضي الثَّمَن كَاملاً، أو وليَّسَ مَنَ المُرُوءَة تَسْليم مُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ العُيُوب، وتقاضي الثَّمَن كَاملاً، أو رُوْيَةُ مَنَّة فِي هَذَا الإصلاح، وأَنَّهُ هُو المُتَولِّي لَهُ لا أَنْتَ، فَيغنيكَ الحَيَاءُ مَنهُ عَن رُوْية مِن الطَّبيعة، والاشتغال بإصلاح عُيوب نفسك عَن الْتِفاتِكَ إلَى عَيْب غَيْرِك، وشهُود الحقيقة عَنْ رُوْية فِعَالِكَ وَصَلاحِك» (٢).

## قَالَ الشُّاعرُ:

وَمِنَ الْمُرُوءَةِ لِلْفَ تَى وَهِ مَا عَاشَ - دَارٌ فَاخِرَهُ فَاخِرَهُ فَالْخِرِهُ اللَّهُ فَالْفَارِ الأَخِلَالُ الْأَخِلَالُهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ

# تلاثُ رُسَائِلَ لحفْظِ المُرُوءَةِ:

ذَكَرَ ابْنُ القيِّمِ - يرحمه اللهُ - ثَلاثَ رَسَائِلُ لِحِفْظِ المروءةِ، وهي:

الأولى ـ صَوْنُ النَّفْسِ: وَهُوَ حَفْظُهَا وَحَمَايَتُهَا عَمَّا يَشِينُهَا، وَيَعِيبُهَا وَيَزْرِي بِهَا عَندَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَمَلائكَته، وَعَبَادِهِ المؤمنين، وَسَائِرِ خَلْقِه، فَإِنَّ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، وَكَبُرَتْ عِنْدَهُ، صَانَهَا وحَـمَاها، وَزَكَّاها وعَلاَّها، وَوَضَعَها في أَعْلَى

<sup>(</sup>١) رُسُوم: آثار، والمرد رَسُمٌ - بالفتح -.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب مدارج السَّالکین» (۲/ ۱۹۷ – ۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) «عين الأدب والسَّياسة» (ص١٣٥).

المحالِّ، وزَاحَمَ بِهَا أَهْلَ العَزَائِمِ والكَمَالات، ومَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، وصَغْرَتْ عِنْدَهُ، وَدَسَّاهَا ولم يَصُنْها عَنْ قَبِيحٍ، عِنْدَهُ، أَلْقَاهَا فِي الرَّذَائِلِ، وَحَلَّ زِمَامَهَا وَأَرْخَاهُ، وَدَسَّاهَا ولم يَصُنْها عَنْ قَبِيحٍ، فَأَقَلُّ مَا فِي تَجَنُّبِ القَبَائِحِ صَوْنُ النَّفْسِ.

# وَثَانِيها \_ توفيرُ الحَسنَاتِ: وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أحَدُهما ـ توفير زُمَانِهِ على احْتِسَابِ الحَسنَاتِ: فَإِذَا اشْتَغَلَ بِالْقَبَائِحِ نَقَصَتْ عليه الحَسنَاتُ الَّتِي كَانَ مُسْتَعِدًا لتَحْصِيلها.

والثَّاني ـ توفيرُ الحَسنَاتِ المفعولَة عَنْ نُقْصَانِهَا بِمُوازَنَة السَّيِّئَاتِ وَحبُوطِهَا؛ وَقَدْ تَسْتَغْرِقُهَا بِالكُلِّيَّةِ أَوْ تُنْقِصُها، فَلابُدَّ أَنْ تُضْعِفَهَا قَطْعًا؛ فَتَجَنَّبُهَا يُوفِّرُ ديوانَ الحَسنَاتِ، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَة مَنْ لَهُ مَالٌ حَاصِلٌ، فَإِذَا اسْتَدَانَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَسْتَغْرِقَهُ الخَسنَاتُ والسَّيِّئاتُ سَوَاءٌ.

وثالثها - صيانَةُ الإيمانِ وَذَلِكَ لأَنَّ الإيمانِ عَنْدَ جَميعِ أَهْلِ السُّنَّةِ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، ويَنْقُصُ بِالمَعْصِيَة، وَقَدْ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الصَّحَابَة، والتَّابِعِينَ، ومَنْ بَعْدَهُمْ، وَإِضْعَافُ المَعاصِي للإِيمانِ أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالذَّوْقِ والوُجُود، فَإِنَّ الْعَبْدَ - وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَإِضْعَافُ المَعاصِي للإِيمانِ أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالذَّوْقِ والوُجُود، فَإِنَّ الْعَبْدَ - كَمَا جَاءَ في الحَديث - إِذَا أَذْنَبَ نُكتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبِهُ، وَإِنْ عَادَ فَأَذْنَبَ، نُكتَ فِيهِ نُكْتَةٌ أُخْرَى، حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، وَإِنْ عَادَ فَأَذْنَبَ، نُكتَ فِيهِ نُكْتَةٌ أُخْرَى، حَتَّى تَعْلُو قلبَهُ، وَوَلَا اللهُ - تعالى - : ﴿ كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١٥ وَذَلِكَ الرَّانُ اللَّذِي قَالَ اللهُ - تعالى - : ﴿ كَلاَ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١٥ وَذَلِكَ الرَّانُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه التِّرمذيُّ (۳۳۳٤)، وابنُ ماجَةَ (٤٢٤٤) عن أبي هريرةَ، وصَحَّحَهُ ابنُ حبَّان (٢٤٤٨)، والحاكم (١/٧١٥)، وحسَّنَهُ الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ١٦٠٠).

فَ الْقَبَائِحُ تُسَوِّدُ الْقَلْبَ، وَتُطْفِئُ نُورَهُ، والإِيمَانُ هُو نُورُ الْقَلْب، والقَبَائِحُ تَذْهَبُ بِه، أَو تُقَلِّلُهُ قَطْعاً، فَالْحَسَنَاتُ تَزِيدُ نَورَ القَلْب، والسَّيِّ اللَّ تُطْفِئُ نُورَ الْقَلْب، والسَّيِّ اللَّ تُطْفِئُ نُورَ الْقَلْب، والسَّيِّ اللَّ تُطْفِئُ نُورَ الْقَلْب، وَقَدْ أَخْبَرَ الله لَ عَنْ وَجَلَّ - أَنَّ كَسْبَ القُلُوبِ سَبَبٌ للرَّانِ الَّذِي الْقَلْب، وَقَدْ أَخْبَرَ الله لَ عَنْ وَجَلَّ - أَنَّ كَسْبَ القُلُوبِ سَبَبٌ للرَّانِ الَّذِي يَعْلُوهَا، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَرْكُسَ المُنَافِقِينَ بِمَا كَسَبُوا ﴾ يَعْلُوهَا، وأَخْبَرَ أَنَّهُ أَرْكُسَ المُنَافِقِينَ بِمَا كَسَبُوا ﴾ (سورة النساء: ٨٨).

وَأَخْبَرَ أَنَّ نَقْضَ المِيْسَاقِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى عَبَادِهِ سَبَبٌ لِتَقْسِيَةِ القَلْبِ، فَقَالَ: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مُّواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مُّمَّا ذُكَرُوا بِه ﴾ (سورة المائدة: ١٣).

فَجَعَلَ ذَنبَ النَّقْضِ مُـوجِبًا لِهَـذِهِ الآثَارِ: مِنْ تَقْسِيَةِ الْـقَلْبِ، وَاللَّعْنةِ، وَتَحْريفِ الكَلم، ونِسْيَانِ العِلْم.

فَالْمَعَاصِي للإِيمَانِ كَالْمَرضِ، والحُمَّى لِلْقُوَّةِ سَواءً بِسَواء؛ وَلِذَلِكَ قَالَ السَّلَفُ: «المَعَاصِي بَرِيدُ الكُفْرِ، كَمَا أَنَّ الحُمَّى بَرِيدُ الموتِ» (٢).

## قالَ شاعرُ النِّيل مُحَمَّد حافظُ بننُ إبراهيمَ:

إنِّي لَتُطْرِبُني الخِلاَلُ (٢) كريمة ولا مَرْبَ الغَسريبِ بأَوْبَة فَ وَلَاقِ وَلَلاَقِ وَلَاقِ وَلَاقِ وَلَاقَ وَلَاقَ وَيَهُ لَزُنِي ذِكْ رُ الْمُروءَةِ وَالنَّدَى وَ وَ بَيْنَ الشَّمائِلِ هِزَةً (١) المُشْتَاقِ (٢)

<sup>(</sup>۱) **برید**: رسول.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب مدارج السَّالكين» (١/ ٤٦٤ - ٤٦٦)، و«المروءة وخوارمها» (ص٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) الخلِاَل: جمعُ خَلَّةٍ، وهي الخَصْلَةُ والصِّفةُ.

<sup>(</sup>٤) أَوْبُة: رَجْعَة.

<sup>(</sup>٥) الهزَّة - بالكسر -: النَّشاط والارتياح.

<sup>(</sup>٦) «جواهر الأدب» (ص٤٩٤).

# الصير

Z

الصَّبْرُ سيِّدُ الأَخْلاقِ (')، وَرَفِيقُ الدَّرْبِ، والطَّرِيقُ إِلَى الإِمَامَةِ في الدِّينِ (')، والْفَوْزِ العَظِيمِ، وَمَا مِنْ خُلُقٍ مِنَ الأَخْلاقِ الفَاضِلَةِ إِلاَّ وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الصَّبْرِ، فَالصَّبْرُ أَسَاسُ الأَخْلاقِ الحميدةِ، وبَذْرُ الخَيْرِ، وَجِمَاعُ الأَمْرِ.

وَأَصْلُ كَلَمَةِ الصَّبْرِ: هِيَ المَنْعُ والحَبْسُ، فَالصَّبْرُ: حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الجَزَعِ، والطِّسَانِ عَنِ الجَنَعِ، والجَوارِحِ عَنْ لَطْمِ الخُدُودِ، وَشَقِّ الجُيُوبِ، وَنَحْوِهَا (٣).

وَحَقِيقَةُ الصَّبْرِ: خُلُقٌ فَاضِلٌ مِنْ أَخْلاقِ النَّفْسِ، يُمْتَنَعُ بِهِ مِنْ فَعْلِ مَا لا يَحْسُنُ ولا يَجْمُلُ، وَهُوَ قُوَّةٌ مِنَ قُوَى النَّفْسِ الَّتِي بِهَا صَلاحُ شَأْنِهَا، وقُوَامُ أَمْرِهَا.

وَحِينَ سُئِلَ الْجُنَيْدُ عَنِ الصَّبْرِ قَالَ: «تَجَرَّعُ الْمَرَارَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَبَّسٍ». وَعِينَ سُئِلَ الْجُنَيْدُ عَنِ الصَّبْرُ: هُوَ الوُقُوفُ مَعَ البَلاءِ بِحُسْنِ الأَدَبِ».

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن القيِّم ـ يرحمه الله ـ في كتابه «عدة الصَّابرين» (ص٢٧-٢٨): «الصَّبر سيِّدُ الأخلاق، وبه ترتبطُ مقامـاتُ الدِّين، فما من خُلُق فاضلِ إلاَّ يَمُرُّ بِقَنْطَرَة مِنَ الصَّبْر، وَإِنْ تحولَ إلى اسم آخر، فإنْ كَانَ الصَّبْرُ عَنْ شَهُوةَ فَرْجٍ مُحرَّمة سُمِّي عَفَّةً، وإِنْ كَانَ عَنْ فُصُول عَشْقَ سُمِّي رُهْدًا، وإِنْ كَان فإنْ كَان الصَّبرُ عَنْ شَهِوةَ فَرْجٍ مُحرَّمة سُمِّي عَفَّةً، وإِنْ كَانَ عَنْ دواعي الفرار والهَرَبَ سُمِّي شجاعةً، وإِنْ كَان عن دواعي الفرار والهَرَبَ سُمِّي شجاعةً، وإِنْ كَان عن إجابة الإمساكُ والبُخل سُمِّي جُودًا . . . وهكذا بقيَّة الأخلاق، فله عن كُلِّ فعْل وتَرْك اسْمٌ يخصُّهُ بحسب متعلقه، والاسمُ الجامع لذلك كُلّة (الصَّبْرُ)، فأكرَمْ به من خُلُق!، وما أَوْسَع مَعناه، وأعظمَ حقيقتهُ!».

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم - أيضًا - في كتابه «مدارج السَّالكين» (٢/ ١٥٤): «سمعت شيخ الإسلام ابْنَ تَيْميَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا يقول: بالصَّبْرِ واليقين تُنالُ الإمامةُ في الدِّين. ثُمَّ تلا قولَهُ - تعالى -: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بَآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ (سورة السجدة: ٢٤).

<sup>(</sup>٣) «عدة الصَّابرين) (ص ٢٧). (٤) المرجع السَّابق (ص ٢٩).

\_ ﴿ الْإِنْ الْمُؤْتِكُ الْمُؤْتِكُ اللَّهُ عَلَالْتُطْعُ كَ ﴾

وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ -سُبِحانَهُ وتعَالَى - الصَّبرَ في كتَابِهِ العزيز في نَيِّفُ (') وَتَسْعِينَ مَوْطْنًا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ ('')، وأَضَافَ أَكْثَرَ الدَّرَجَاتَ والخيراتِ إلى الصَّبْرِ، وجَعَلَهَا ثَمَرَةً له، وَجَمَعَ للصَّابِرِينَ بَيْنَ أُمُورِ لَمْ يَجْمَعْهَا لغيرِهِمْ، فَقَالَ -سببحانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (السورة البقرة:١٥٧).

وَقَرَنَهُ بِالصَّلَاةِ في قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَالصَّلاةِ وَالصَّلاةِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (سورة البقرة: ٤٥).

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بْالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٤) (سورة البقرة: ١٥٣).

وَبَشَّرَنَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ -عَيِّالُهُم - بِقَوْلِهِ: «ما يُصيبُ المسلمَ مِنْ نَصَبٍ (°) ولا وَصَبٍ (۲) ولا هُمّ، ولا حَزَنٍ، ولا أَذَى، ولا غَمَّ. حتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ـ إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بها مِنْ خَطَايَاهُ، (۷) .

والمؤمَنُ يُصيبُهُ من البلاء على قَدْرِ دينه.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاصٍ - ضَافَى - قَالَ: قُلْتُ: «يا رسولَ الله، أي النَّاسِ اشَدُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاصٍ - ضَافَى - قَالَ: «يَا رَسُولَ الله، أي النَّاسِ اشَدُ بلاء ؟». قال: «الأنبياءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فالأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دينِه، فإنْ كان في

<sup>(</sup>١) النَّيُّفُ - بوزن الهَيِّن يُخَفَّف ويُشَدَّد -: الزِّيَادَة مِنَ الواحِدِ إلى التَّسْعَةِ، ونيَّفَ فُلانٌ عَلَى السَّبْعين: أي زاد.

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ القيِّم ـ يرحمه الله ـ في كتابه «مدارج السَّالكين» (٢/ ٢٥٢): «وهو واجبٌ بإجماع الأُمَّةِ».

<sup>(</sup>٣) انظر «عدة الصَّابرين» (ص٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «مجموع الفتاوي» (۱۰/۹).

<sup>(</sup>٥) نَصَب: تَعَب، وبَابُهُ فَرحَ.

<sup>(</sup>٦) وَصَب: مَرَض، وبَابُهُ فَرحَ، والجمعُ أَوْصَابٌ.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ \_ واللفظ لَه \_ (٥٦٤١) و (٦٤٢)، ومسلمٌ (٢٥٧٣) عن أبي سعيدِ وأبي هُريْرةَ.

دينه صلُبًا `` ، اشـتَدَّ بلاؤُهُ، وإنْ كانَ في دينِهِ رِقَّـةٌ، ابْتُلِيَ على حَسَبِ دينِهِ، فمـا يَبْـرَحُ (٢) البلاءُ بالعبد حتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشي عَلَى الأَرض وما عليه منْ خَطيئة» . .

وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ - ضَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله بَلاءً» ؟». قَالَ: «الأنبياءُ». قُلتُ: «يا رسولَ اللهِ، ثُمَّ مَنْ ؟». قَالَ: «ثُمَّ الصَّالحونَ، لقدْ كانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ إِلاَّ العَبَاءَةَ، يَجُوبُها (٣) فَيَلْبِسَهَا، وَيُبْتَلَى بِالقَمْل (٤) (°) حتَّى يَقْتُلُهُ، ولاَّ حَدُهُمُ كَانَ أَشَدَّ فَرَحًا بِالبِلاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ».

#### قَالَ الشَّاعرُ:

عَلَى قَدْرِ فَضْلِ الْمَرْءِ تَأْتَى خُطُوبِهُ (٦) ويُحْمَدُ مِنْهُ الصَّبْرُ مِمَّا يُصيبُهُ 

فَالْعَبْدُ إِنْ لَمْ يبلُغْ ما كُتبَ لَهُ بعلْمه، ابْتُليَ حتَّى يَصلَ إلى منزلة عظيمة عند الله، كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ - رَاهِ فَي - أَنَّ رَسُولَ الله - عَالِيْكِم - قَالَ: «إِنَّ الْرَجُلُ لَيكونُ له المنزلةُ عندَ الله، فما يَبْلُغُهَا بِعَمَل، فلا يزالُ اللهُ يَبْتَليْه بما يَكْرَهُ؛ حتَّى رَّا اللَّهُ اللَّامِ (۸) بِيَالِّحُهُ النَّامِ اللَّهَا» .

<sup>(</sup>١) صلُبًا: شديدًا.

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذيُّ (٢٣٩٨)، وابن مـاجَة (٢٠ ٢٣)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صـحيح الجامع» (١/ ٩٩٢)، و «الصَّحيحة» (١٤٣).

 <sup>(</sup>٣) يَجُوبُها: يقطعُ وَسَطَهَا ليلبَسَهَا.
 (٤) القَمْل: هَوَامُّ الرَّأْس، الواحدة قَمْلَةٌ، وقَمِلَ رأْسُهُ من بَابِ طَرِبَ.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجَة (٤٠٢٤)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامَع» (١/ ٩٩٥)، و «الصَّحيحة» (١٤٤).

<sup>(</sup>٦) خُطُوب: جمع خَطْب، وهو الأمرُ العظيمُ المكروهُ.

<sup>(</sup>V) «جواهر الأدب» (صُ ٧١١).

<sup>(</sup>٨) رواه الحاكمُ في «المستدرك»، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ١٦٢٥)، و«الصَّحيحة» (٢٥٩٩).

# \_\_\_\_ الْخَيِّلَاقِيُّ النِّيْ الطَّهِ وَالنَّطِيعِ الصِّ

وعن جابر - وَاعْنَهُ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْنِهُمُ -: «لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْنِهُمُ اللهِ الْبَلَاءِ» . التقيامة أنَّ جُلُودَهُمُ قُرُضَتُ بِالْمَقَارِيضِ؛ ممَّا يَرَوْنَ مِنْ ثُوابِ أَهْلِ الْبَلاءِ» .

#### قال الشَّاعرُ:

اصْبِرْ، فَفَي الصَبْرِ خَيْرٌ، لَوْ عَلِمْتَ بِهِ وَ وَ لَكُنْتَ بَارَكْتَ. شُكْرًا. صَاحِبَ النَّعُمَ وَاعلمْ بأنَّكَ إِنْ لَمْ تَصْطَبِرْ كَرَمًا وَ وَ صَبَرْتَ قَهْرًا عَلَى ما خُطَّ بالقَلَمِ (٢)

أَيَا صَاحبِي، إِنْ رُمْتُ أَنْ تَكسِبَ العلَى و و و و قَرْقَى إلى العَلْيَاءِ فَعَيْرَ مُ زَاحِمِ عَلَيْكَ بحسن الصَّبْرِ في كُلِّ حالة و و و قَرْقَى المار في ما يَرُوْمُ بنادِم (٥) عَلَيْكَ بحسن الصَّبْرِ في كُلِّ حالة و و و في ما صابر في ما يَرُوْمُ بنادِم وقال أخر:

اصْبِرْ قليلاً، وكُنْ بِاللهِ مُعْتَصِمًا وَ وَ لا تَعْجَلَنَّ؛ فإنَّ العَجْزَ بِالعَجَلِ الصَّبِرُ قليلاً، وكُنْ بِاللهِ مُعْتَصِمًا وَ وَ لا تَعْجَلَنَّ؛ فإنَّ العَجْزَ بِالعَجَلِ الصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ في كُلُّ نائِبة (٢) و و لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ (٧)

وقَدْ يظنَّ النَّاسُ أَنَّ الصَّبَرَ ذِلَّةٌ لِصَاحِبِهِ، مَعَ أَنَّ الرَّسولَ - عَالَّكُمْ - يقولُ مُؤَكِّدًا: «ولا ظُلُمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلِيها إلاَّ زَادَهُ اللهُ - عزَّ وجلَّ - عزاً» (^^).

<sup>(</sup>١) رواه التَّرمذيُّ (٢٤٠٢)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٥٤٨٤)، و«الصَّحيحة» (٢٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) «جواهر الأدب» (ص۷۱۱).

<sup>(</sup>٣) رُمْتَ : طَلَبْتَ وأرَدْتَ، وبابُهُ قَالَ.

<sup>(</sup>٤) العَلْيَاء: كُلُّ مَكَان مُشْرف.

<sup>(</sup>٥) «جواهر الأدب» رُص١ُ١٧ُ).

<sup>(</sup>٦) نائبة: مُصيبة ، والجمع نَواتب.

<sup>(</sup>٧) «جواهر الأدب» (ص٧١١).

<sup>.</sup> (٨) رواه التُّرْمذيُّ (٢٣٢٥) عن أبي كَبْشَةَ الأَنْماريِّ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٣٠٢٤).

وَقَدْ أُودْيَ أَنبِياءُ الله \_ صَلَواتُ الله وسلامُهُ عليهم \_ الذَّينَ هُمْ أَفضلُ الخَلْق وأَعْدَلُهُمْ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الأَذَى فَصَبَروا، وأُونُذِي نَبِيُّنَا - عَلَيْكِيْمِ - بأشدَّ من ذلك

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَلْمَزُكَ (٢) فِي الصَّدَقَات فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا منْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (سورة التوبة: ٥٨).

وَقَالَ: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْد رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ (سورة طه: ١٣٠).

## قال على بن الجهم:

«هيَ النَّفْسُ، ما حَمَّلْتَهَا تَتَحَمَّلُ وو وللدَّهْرِ أَيَّامٌ تَجُ ورُ (٣) وتَعُدلُ وَعَاقِبَةُ الصَّبْرِ الجَمِيل جَمِيلَةٌ و و وَأَحْسَنُ أَخْ اللَّ الرِّجالِ التَّفَضلُّ ل وَلا عَـارَ إِنْ زَالَتْ عَنِ الْحُـرِّ نِعْـمَـةٌ وَ وَلَكِنَّ عَارًا أَنْ يِزُولَ التَّجَـمُّلُ

<sup>(</sup>١) قال أبْنُ القيِّم \_ يرحمه الله \_ في كتابه «مفتاح دار السَّعادة» (١/ ٣٠١): «فإذا جئتَ إلى النَّبيِّ عَيَّاكِيْم وَتَأْمَلْتَ سيرتَهُ مع قومه، وَصَبْرَهُ في الله، واحتـمالَهُ ما لم يحتملُهُ نبيٌّ قَبْلَهُ، وتلوُّن الأحوال عليه من سلْم وخَوْف، وغَنَىً وفقـر، وأَمْن وإقامة في وطنه وظَعْن عنه، وتركه لله، وقتل أحـبابه وأوليائه بَيْنَ يَدَيْه، وأذى الكفَّار له بسـائر أنواع الأذى: من القول، والفعْل، والسِّـحر، والكذب، والافتــراء عليه والبُّهْتــان، وهو مع ذلك صابرٌ على أمر الله، يدعو إلى الله، فلم يُؤْذَ نبيٌّ مــا أُوذيَ،ولم يحتملْ في الله ما احتمله، ولم يُعْطَ نبيُّ ما أُعْطيَهُ، فـرفع اللهُ له ذكْرَهُ، وجَـعَلَهُ أقـربَ الخَلْق إليه وسـيلةً، وأَعْظَمَهُمْ عندَه جاهًا، وأَسْمَعَهُم عندَه شَفَاعَةً، وكانت تلك المحَنُ والابتلاءُ عَيْنَ كـرامته، وهي ممَّا زادَهُ اللهُ شَرَفًا وفَضْلاً، وسَاقَهُ بها إلى أعلى المقامات».

<sup>(</sup>٢) يَلْمِزُكَ: يَعيبُكَ وينتقدُ عليك، وأَصْلُ اللَّمْزِ الإشارةُ بالعَيْنِ ونحوها، وبَابُهُ ضَرَبَ وَنَصَرَ.

 <sup>(</sup>٣) تَجُورُ: من الجَوْرِ، وهو الظُّلْم.
 (٤) التَّجَمُلُ: التَّصَبُّرُ.

<sup>(</sup>٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٣٣٢).

## وَقَالَ إبراهِم بُنُ كُنُبُف النَّبِهانيُّ:

تَعَزُّ ، فإنَّ الصَّبْرَ بالحُرِّ أجْمَلُ 📭 وليس عَلَى رَيْب الزَّمان مُعَوَّلُ فلو كان يُغْنَى أَنْ يُرَى الْمَرْءُ جازعًا <table-cell-columns> 💶 لحادثة، أو كان يُغْنِي التَّــذَلُّلُ لكان التَّعَزِّي (٣) عندَ كُلِّ مُصيبة 📭 ونائبـة بِالحُـرِّ أَوْلَى وأجْــمَلُ فكيف وكُلُّ ليس يَعْدُو ( عَمَامَهُ ( ٥) وها الأمْرئ عمَّا قَضَى اللهُ مَرْحَلُ؟! فإِنْ تَكُن الأَيَّامُ فِينا تَبَدَّلَتْ ﴿ وَ وَ لَا بِلُؤْسَى وِنُعُ مَى، والْحَوَادِثُ تَفْعَلُ فَ مِا لَيْنَتُ مِنَّا قَنَاةً ۖ صليبةً و و ولا ذَلَّلَتْنَا للَّتِي لِيس تُحَـــمِّلُ ولكنْ رُحَلْنَاها نُفُوسًا كريمةً 💶 تُحَمَّلُ ما لا يُسْتِطَاءُ فَتَحْمِلُ وَقَيْنَا بِحُسِنْ الصَّبْرِ مِنَّا نُفُوسِنَا قَصَحَّتْ لَنَا الأَعْراضُ، والنَّاسُ هُزَّلُ ُّ

## وَقَالَ رَجِلٌ من بني أَسَد في الهجاء:

دَبَبْتُ لَمَجْد، والسَّاعُوْنَ قَدْ بَلَغُوا حَهْدَ النَّفوس، وأَلْقَـوْا دُونَهُ الأَزْرَا وكابدُوا الْمَجْدَ، حتَّى مَلَّ أكثرُهُمْ 📭 وعانقَ الْمَجْدَ مَنْ أَوْفَى، ومَنْ صَبَرَا لا تَحْ سَبِ الْمَجْدَ تَمْ راً أنتَ آكِلُهُ وو لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرا

<sup>(</sup>١) تَعَزَّ: تَصَبَّرْ وتجلَّدْ على ما يَحْدُثُ لَكَ منْ مصائب الحياة.

<sup>(</sup>٢) مُعَوَّل : منْ عَوَّل على الشَّيْء: إذا اعتمدَ عليه، واَسْتَعَانَ بِهِ. (٣) التَّعَزِّي : التَّصَبُّرُ والتَّسلِّي على المصائب.

<sup>(</sup>٥) الحِمَامُ - بالكسر -: قَدْرُ الموتُ.

<sup>(</sup>٤) يَعْدُو ؛ يتجاوز ويتعدَّى .

<sup>(</sup>٦) قَنَاة : المراد بها هنا القامة، وبلينها الضُّعْفُ والانحلالُ.

<sup>(</sup>٧) «جواهر الأدب» (ص١١٥-٥١٩).

<sup>(</sup>٨) الدَّبيبُ: السَّيْرُ بلين وبُطْء.

<sup>(</sup>٩) الأَزُر: جمعُ إزار، وهو ما يُلُفُّ حَوْلَ النَّصف الأسفل منَ الجسم.

<sup>(</sup>١٠) الصبّر - بكسرّ الباء -: عُصَارَةُ شَجَر مُرٍّ يُستَخْدُمُ دُواءً.

<sup>(</sup>١١) «إِنْكَاهُ الرُّوَاةِ» (٣/ ٢٢٣ – ٣٦٣).

إِنَّ مِنْ أَجْمَلِ مَا قيلَ في تَعْزِيَةِ وتَسْلِيَةِ أَهْلِ المَصَائِبِ قَـوْلَ عليٍّ ـ كَرَّمَ اللهُ وَجُهَـهُ ـ للأَشْعَثِ بِنِ قَـيْسٍ: «إِنَّك إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عليك القلَمُ وأنت مَأْجُورٌ، وإنْ جَزِعْتَ جَرَى عليك القلَمُ وأنت مَأْزُورٌ،

# وقَدْ ذَكَرَ ذلكَ أبو تَمَّامِ في شِعْرِهِ، فَقَالَ:

وَقَالَ عَلِيٌّ فِي التَّعازِي لأَشْعَثَ وَ وَخَافَ عليه بعضَ تِلْكَ المَآثِمِ -: أَتَصْبِرُ للبَلْوَى عَزَاءً وَخَشْيَةً وَ فَ شُيئةً وَ وَ الله المِّهُ البَهائِمِ؟ (١)

# 

لتسهيلِ المَصَائِب، وتخفيفِ الشَّدائدِ أَسْبَابٌ، إِذَا قَـارَنَتْ حَزْمًا، وَصَادَفَتْ عَزْمًا، هَانَ وَقَعُهَا، وَقَلَّ تأثيرُها وَضَرَرُهَا، فمنها:

١ ـ إشْعَارُ النَّفْسِ بِمَا تَعْلَمُهُ مِنْ نُـزولِ الفَنَاء، وَتَقَضِّي المسرِّ، وأنَّ لها آجالاً مُنْصَرِمَةً ، ومُددًا (١) مُنْقَضِيَةً، إذْ لَيْسَ للدُّنيا حَالُ تدوم، ولا لمخلوق فيها بقاءٌ.

عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ - وَالْفَيْ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْ النَّبِيِّ - قَالَ: «مَا لِي وللدُّنيا، وما للدُّنيا وَمَا للدُّنيا وَمَا ليهِ النَّبِيِّ مَا مَثَلِي ومَثَلُ الدُّنيا إلاَّ كراكبِ سار في يوم صائف، فاستظلَّ تحتَ شَجَرَةِ ساعةً مِنَ النَّهارِ، ثُمَّ رَاحَ وتَركَهَا» .

<sup>(</sup>١) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٩١ – ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) مُنْصَرِمة : مُنْقَطعَة .

<sup>(</sup>٤) المُدَدُ: جمعُ مُدَّةً، وهي الفَتْرَةُ الزَّمنيَّة.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمدُ في «المسند»، والحاكم في «المستدرك»، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٢/ ٥٦٦٩)، و«الصَّحيحة» (٤٣٩).

\_\_\_\_ الْحِبَّ لَاقِيَّ بَيْدِ الطَّغِ النَّطَعِ السَّعِ السَّعِي السَّعِ السَّعِي السَّعِ السَّعِ السَّعِ السَ

وَسَئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَافَيْكَ - عَنِ الدُّنيا، فقالَ: «تَغُرُّ وتَضُرُّ وتَمُرُّ». وَقَالَ أَنُو شَرْوَانُ: «إِنْ أَحْبَبْتَ أَلاَّ تَغْتَمَّ، فَلا تَقْتَن ما به تَهْتَمُّ».

#### فَأَخَذَهُ بَعْضُ الشُّعراء، فَقَالَ:

أَلَمْ تَرَأَنَّ الدَّهْرَ مِنْ سُوءِ فِعْلِهِ وَ فَعْلِهِ فَيَسْلُبُ مَا أَعْطَى، ويَسْلُبُ مَا أَسْدَى؟! فَمَنْ سَرَّهُ ٱلاَّ يَرَى ما يَسُوءُهُ وَ قَ فَلا يَتَّخِذْ شيئًا يِخَافُ لَهُ فَقْدَا

٢ ـ أَنْ يَتَصَوَّرَ انجلاءَ الشَّدائِد، وانْكشَافِ الهُمُوم، وَأَنَّهَا تُقَدَّرُ بِأَوْقَاتِ لا تَنْصَرِمُ قَبْلَها، ولا تستديمُ بَعْدَها، فلا تقصرُ بجَزَع، ولا تطولُ بِصَبْرٍ، وَأَنَّ كُلَّ يُوْمٍ يَنْصَرِمُ قَبْلَها، ولا تستديمُ بَعْدَها، فلا تقصرُ بجَزَع، ولا تطولُ بِصَبْرٍ، وَأَنَّ كُلَّ يُوْمٍ يَنْ بَها يذهبُ منها بشَطْرِ، ويَأْخُذُ منها بنصيب، حتَّى تَنْجَليَ وهو عنها غافلٌ.

حُكِيَ أَنَّ الرَّشيدَ حَبَسَ رَجُلاً، ثُمَّ سَأَلَ عنه بَعْدَ زمان، فَقَالَ للمتوكِّل بِه: «قُلْ له: كُلُّ يومٍ يمضي من نعمِهِ، يمضي من بُؤْسي مِثَّلُهُ، والأمرُ قريبٌ، والحُكْمُ لله - تعالى -».

## فَأَخَذَ هَذَا المعنى بعضُ الشُّعراء، فقال:

لو أنَّ ما أَنْتُ مُ و فيه يَدُومُ لَكُمْ و و ظَنَنْتُ ما أنا في ه دائماً أَبْدا لو أنَّ ما أنا في ه دائماً أَبُدا لكنَّني عَلَا المالتَيْنِ غَدا لكنَّني عَلَا المالتَيْنِ غَدا وأنشد عُمَرُ بن الخطَّاب - عَنْ حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ:

أَلَمْ تَرَأَنَّ رَبَّكَ لِيس تُحْصَى وه أَيَادِيْهِ (الحديثةُ والقَدِيْمَهُ تَسَلَّ عَنِ الهُ مُسُومُكَ بِالْمَقِيْمَ وَلا هُمُومُكَ بِالْمَقِيْمَ مَهُ لَحِيْمَ مَهُ لَحِيْمَ مَهُ رَحِييْمَ مَهُ رَحِيدُ مَهُ لَحَيْمَ مَهُ رَحِيدُ مَهُ وَاللّهُ يَنْظُرُةٍ مِنْهُ رَحِيدُ مَهُ لَا اللّهُ يَنْظُرُةٍ مِنْهُ رَحِيدُ مَهُ اللّهَ يَنْظُرُةً مِنْهُ رَحِيدُ مَهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سَنَسْتُجُدي: سنَصير إلى حالة جديدة.

<sup>(</sup>١) الأيادي: النِّعَم.

٣ \_ أَنْ يعلمَ أَنَّ فيما وُقِيَ مِنَ الرَّزايا (١)، وكُفِيَ من الحَوادث (٢) ما هو أعظمُ مِنْ رزيَّتهِ، وأشدُّ من حادثته؛ ليعلمَ أنَّه ممنوحٌ بحُسْنِ الدِّفَاعِ.

قيلَ للشُّعبيِّ في نائبةٍ: كيف أصبحت؟. قال: بَيْنَ نِعْمَتَيْنِ: خيرٍ منشورٍ، وشرِّ مستورٍ. وقَالَ بعضُ الشُّعراء:

لا تَكْرُهِ المَكْرُوهَ عِنْدَ حُلُولِهِ وَ وَ اِنَّ الْعَوَاقَبَ لَمْ تَزَلُ مُتَبَايِنَهُ (") كُمْ نِعْمَةٍ لا تَسْتَقِلُ (٤) بِشُكْرِهَا وَ وَ لللهِ فِي طَيِّ الْمَكَارِهِ كَامِنَهُ

٤ ـ أَنْ يَتَأْسَّى بَذُوِي الْغِيرِ<sup>(٥)</sup>، وَيَتَسَلَّى بأولي العبَرِ، ويَعْلَمَ أَنَّهم الأكثرون عَدَداً، والأَسْرَعُونَ مَدَداً أَنَّهم المُخَفِّفُ مَدَداً، والأَسْرَعُونَ مَدَداً أَنَّهم المُخَفِّفُ شَعْدُوهُ ، ويُقلُّ هَلَعَهُ.

قَالَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ - خِطْنُك -: «أَلْصِقُوا بِذَوِي الغِير، تتَّسعْ قُلُوبُكُمْ».

وعلى مِثْلِ ذَلِكَ كَانَتْ مَرَاثي الشُّعراء، قالتِ الخَنْساءُ تَرْثي أخاها لأبيها صَخْرًا:

يُذَكِّ رُني طُلُوعُ الشَّمْسِ صَخْراً وَ وَأَذْكُ رُهُ لَكُلِّ غُ رُوبِ شَمْسِ فَلْ عُلْمُ مُسِ فَالْكُ مُسْرِ فَالْمُ مُسْرِ فَلْكُلِّ مُسْرِ فَلْمُ الْقَلْمُ الْقَلْمُ الْقَلْمُ الْقُلْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) الرَّزايا: المصائب، مفردها رزَيَّةٌ.

<sup>(</sup>٢) المحَوَادث: الشَّدائد والكوارث، مفردها حادثةً.

<sup>(</sup>٣) مُتباينة : مختلفة .

<sup>(</sup>٤) تَسْتَقِلُّ: تَنْهَضُ

<sup>(</sup>٥) الغيير: أحوال الدَّهر المتغيِّرة، مفردها غيْرُة - بكسر الغين -.

<sup>(</sup>٦) المَدَد : النُّصرة والعَوْن والغَوْث .

<sup>(</sup>٧) الشَّجْوُ: الحُزْنُ والهَمُّ، وبَابهُ عَدَا.

ولكن لا أزالُ أرَى عَـجُ ولا () ونائحـة تنُوحُ ليـوم نَحْسِ () هُمَا كلتاهُمَا تَبْكي أَخَاها و و فَعَشِيَّةٌ رُزْئِهِ، أو غِبُ () أَمْسِ () هُمَا كلتاهُمَا تَبْكي أَخَاها و و أَسُلِي النَّفْسَ عَنْهُ بالتَّالَسُي وما يَبْكِيْنَ مِثْلُ أخي، ولكن و أَسُلِي النَّفْسَ عَنْهُ بالتَّالَسُي فَقَدُ وُدَّعْتُ يومَ فِراقِ صَخْرٍ و و أَبِي حَـسسَّانَ لَذَّاتِي وأُنْسِي فَقَدَ لُومَ فِراقِ صَخْرٍ و و أَبْسِي اللَّهُ فِي الضَّرِيحِ ()، وفيه يُمْسِي اللَّهُ في الضَّرِيحِ ()، وفيه يُمْسِي اللَّهُ في الضَّرِيحِ ()، وفيه يُمْسِي اللَّهُ فَي الضَّرِيحِ ()، وفيه يُمْسِي اللَّهُ وَقَالُ البُحْتُرِيُّ:

فَـلاَ عَـجَبَ للأُسْـدِ إِنْ ظَفِـرَتْ بهـا وو كِلاَبُ الأَعَادي مِنْ فَصِيحٍ وأَعْجَمي فَكَرِيةٌ (١١) وَهُوتُ عَلِيَّ مِنْ حُسَامُ ابْن مُلْجِمُ (١١) وَمُوتُ عَلِيٍّ مِنْ حُسَامُ ابْن مُلْجِمُ (١١)

(٢) نَحْس : شُؤْم .

<sup>(</sup>١) العَجُول: التي مات وَلَدُها صغيرًا.

<sup>(</sup>٣) غبَّ أَمْس \_ بكسر الغين \_: عَقبَهُ.

<sup>(</sup>٤) أَمُس: هو اليـوم الذي قبلَ يومَـك، فإذا عُـرِّفَ بالألف واللام، قُـصدَ به أيُّ يومٍ مَـضَى، وهذه هي الكلمة الوحيدة في اللُّغة العربيَّة التي إذا نُكِّرَتْ عُرِّفَتْ، وإذا عُرِّفَتْ نُكِّرَتْ.

<sup>(</sup>٥) اللَّهُفة: الحَسْرَة، والحزن.

<sup>(</sup>٦) الضّريح: القبر.

<sup>(</sup>V) «جواهر الأدب» (ص٣٩٧).

<sup>(</sup>٨) الحَرْبةُ: واحدة الحراب، وهي كالرُّمْح.

<sup>(</sup>٩) الرَّدَى: الهَلاكِ والموت.

<sup>(</sup>١٠) الحُسَامُ: السَّيفُ القاطعُ، وكان ابْنُ ملجمٍ \_ قَـبَّحَهُ اللهُ \_ قَدِ اشتراهُ بألفٍ، وشَحَـذَهُ أَرْبعين صباحًا، وسَمَّمَهُ بألف.

<sup>(</sup>١١) ابن مُلْجِمِ: هُو عَبْدُ الرَّحمن بْنُ عَـمْرُو المعروفُ بابن ملجم الحميريِّ، فـاتكٌ ثائرٌ منْ أشدً الفُرسان، أَدْرَكَ الجاهليَّة، وهاجَرَ في خلافة عُـمر، وشهدَ فتح مصر وسكنَها، كانَ منْ شيْعة عليً، وشهدَ مَعهُ صفِّينَ، ثُمَّ خَرَج عليه، فقد كان مَيْنُ عـارضُوا التَّحْكيم، وليـاْخذَ بَثَارُ إِخـوانه مَن أهلِ النَّهروان والنَّهروانُ اسمٌ للموضع الذَّي دارتْ فيه المعـركةُ بَيْنَ عليٍّ والخُوارج ـ الذين قتلهَم عليٌّ؛ تَربَّصَ لعليًّ سَحَرَ يوم الجُمُعةِ سَاعة خُرُوجه لصلاة الصَّبح، فضربه بالسيّف على قَرْن رأسه، فَسَالَ دَمُهُ على لَجيته فَخَضَبَها، وكانَ ذلك لسبْع عَشْرةَ ليلةً خَلَتْ منْ رَمَضَانَ على الأصحِ سنةَ ٤٤ هـ.

## وَقَالُ أبو نُواس:

الْمَرْءُ بَيْنَ مَصَائبِ لا تَنْقَضِي و و حتَّى يُوَارِي (١) جسمهُ في رَمْسه فُـمُ ــؤَجَّلٌ يَلْقَى الرَّدى في أَهْلِهِ وِهِ وَمُعَجَّلٌ يَلْقَى الرَّدَى في نَفْسِـهِ

٥ \_ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ النِّعَمَ زائرةٌ، وأنَّهَا \_ لا محالة \_ زائلةٌ، وأنَّ السُّرُورَ بها إذا أَقْبَلَتْ مَشُوبٌ " بالحَذَر منْ فراقها إذا أَدْبَرَتْ، وأنَّها لا تُفْـرحُ بإقبالها فَرَحًا حتَّى تُعْقبَ بِفرَاقِهَا تَرَحًا ﴿ ﴾ فَعَلَى قَدْرِ السُّرُورِ يكونُ الحُزْنُ.

قيل في منثور الحكِم: «اللَفْرُوحُ به هو المَحْزُونُ عليه».

وقيل: «مَنْ بَلَغَ غايةَ ما يُحبُّ، فَلْيَتَوَقَّعْ غَايَةَ مَا يَكْرَهُ».

وَقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: «مَنْ عَلَمَ أَنَّ كُلَّ نائبة إلى انقضاء، حَسُنَ عَزَاؤُهُ عند نزول البَلاَء».

فَ مَا هِيَ إِلاَّ سَاعَةٌ ثُمَّ تَنْقَضِي وِهِ ويَحْمَدُ غِبَّ السَّيْرِ مُنْ هُوَ سَائِرُ وقيل للحَسَن البَصْريِّ ـ يرحمه الله ـ: «كيف تَرَى الدُّنيا؟». قال: «شَغَلَني تَوَقُّعُ بلائها عَن الفَرَح بَرَخائها».

#### فَأَخَذَهُ أبو العَتَاهيةَ، فَقَالَ:

تزيدهُ الأيَّامُ إِنْ أَقْ بَلتْ وَ وَ شِدَّةَ خَوْفِ لِتَصَارِيْفِ هَا كأنَّها في حال إسْ عَافِهَا (١) و وَيْفِهَا كَانَّها في حال إسْ عَافِهَا (١)

<sup>(</sup>١) يُوَارَى: يُخْفِي ويُغَيَّب. (٢) الرَّمْسُ - بالفتح -: تُراب الفَبْرِ، والجمعُ أَرْمَاسٌ، ورُمُوسٌ.

<sup>(</sup>٣) مَشُوبٌ: مَخْلُوطٌ.

<sup>(</sup>٤) التَّرَحُ - بفتحتين - : الحُزْنُ، والجمعُ أَثْرَاحٌ، وبابهُ فَرحَ.

<sup>(</sup>٥) غبَّ السَّيْرِ: عَاقبته. ) إسعافها: إنجادها ومساعدتها.

\_\_\_ الْخِيَّلَاقِيَّ بِيَدِ الطِّبُولِلنَّطِيَعِ كَ

٦ ـ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ سُرُورَهُ مَقْ رُونٌ بِمَسَاءَةِ غيره، وكذلك حزنه مقرونٌ بسرورِ غيْرو، إذْ كَانَتْ الدَّنيا تُنْقَلُ مِنْ صَاحِب إلى صاحب، وتَصِلُ صَاحبًا بفراقِ صاحب، فتكون سُرُورًا لَمَنْ وَصَلَتْهُ، وحُزْنًا لَمَنْ فارقتْهُ.

# قَالَ البُحْتُرِيُّ:

مَـتَى أَرَتِ الدُّنيا نَبَاهةَ خَـاملِ (۱) وو فللا تَرْتُقِبْ إلاَّ خُـمُـولَ نَبِيْـهِ فَللا تَرْتُقِبْ إلاَّ خُـمُـولَ نَبِيْـهِ وَقَالَ الْمُتنبُى:

بذا قَصْتِ الْأَيَّام ما بَيْنَ أَهْلِهَا و و مصائبُ قَوْم عندَ قَوْم فَوَائدِ

<sup>(</sup>١) الخامل: السَّاقط الَّذي لا نَبَاهَةَ لَهُ، وبَابُهُ دَخَلَ.

<sup>(</sup>٢) النَّضارة: الحُسنُ والرَّونق.

<sup>(</sup>٣) الأَيْكُةُ: الشَّجَرةُ، والجمعُ أَيْكُ.

<sup>(</sup>٤) العَبْرَةُ - بالفتح -: الدَّمْعةُ قَبْلَ أَنْ تَفيضَ.

٧ ـ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ طَوَارِقَ (') الإنسان مِنْ دَلائلِ فَضْله، ومِحنَهُ مِن شَواهد نُبْله (<sup>۲)</sup>، ولذلك إحدى علَّتين: إمَّا لأنَّ الكمالَ مُعْوِزُ (<sup>۳)</sup>، والنَّقْصَ لازمٌ، فإذا تواتر الفَضْلُ عليه، صَارَ النَّقْصُ فيما سِواهُ، وقد قيل: «مَنْ زاد في عقله، نقص مِنْ رِزْقِه».

#### وَقَالَ أبو العَتَاهِية:

ما جاوزَ المَرْءُ مِنْ أَطْرافِ هِ طَرَفاً وَ وَ الأَّ تَخَوْنَهُ النَّقُ صانُ مِنْ طَرَفِ وَقَالَ إبراهيمُ بنُ هلال الْكَاتبُ:

إذا جَمَعَتْ بَيْنَ امْرِئِيْنِ صناعةٌ وو فأحْبَبْتَ أَنْ تَدْرِي الذَّي هو أَحْدَقُ أَنْ فَلا تَتَفَقَّدُ مِنْهُما غَيْرَ ما جَرَتْ وو يه لَهُ مَا الأَرْزَاقُ حِينَ تُفَرِقُ فَكَيْثُ فَالرَزْقُ واسعٌ وويثُ يكونُ الفَضْلُ فالرَزْقُ واسعٌ وويثُ يكونُ الفَضْلُ فالرَزْقُ صَيَقُ

وإِمَّا لأَنَّ ذَا الفَضْلِ مَحْسُودٌ، وبالأَذَى مَـقْصودٌ، فلا يسلمُ في بِرِّهِ من مُعَادٍ، واشْتطاط (٥) مُنَاوِ (٦).

قَالَ الصَّنُوبُريُّ:

مِحَنُ الفَتَى يُخْبِرِنَ عَنْ فَضْلِ الفَتَى وَ وَ كَالنَّارِ مُخْبِرَةٌ بِفَضْلِ العَنْبَرِ (٧)

<sup>(</sup>١) طوارق: مصائب، المفرد طارقة.

<sup>(</sup>٢) النُّبل - بالضَّمُّ -: الفَضْلُ والذَّكَاء والنَّجَابَة، وبَابه ظَرُفَ.

<sup>(</sup>٣) مُعُوزِ: مِنْ أَعْورَهُ الشَّيءُ : إذا احْتَاجَ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَقْدرْ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) أَحْدُق: ماهرٌ في صَنْعتِهِ.

<sup>(</sup>٥) اشتطاط: جَوْر وظُلْم.

<sup>(</sup>٦) مُنَاوِ: مُعَاد .

<sup>(</sup>٧) العَنْبُر: مادَّة صلبة تنبعث منها رائحةٌ ذكيَّةٌ إذا أُحْرِقَتْ.

\_\_\_\_ الْلِخَيَّالَاقِيَّا بِينِ الطَّيْوَالنَّطَيْعِ كَ

وَقَلَّمَا تَكُونُ مِحْنَةُ فَاضِلِ إِلاَّ مِنْ جِهةِ نَاقِصٍ، وبَلْوى عَالِمٍ إِلاَّ عَلَى يَدِ جَاهِلٍ؛ وَذَلكَ لاسْتِحْكَامِ العَدَاوَةِ بَيْنَهُمَا بِالْمُبَايَنَةِ، وَحُدُوثِ الانْتِقَامِ لاَّجْلِ التَّقَدُّمِ. فَالْ الشَّاعِرُ:
قَالَ الشَّاعِرُ:

فلا غَرُو أَنْ يُمْنِي () عليمٌ بجاهل وو فَمِنْ ذَنَبِ التَّنينِ تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ

٨ ـ ما يَعْتاضُهُ (١) مِنَ الارْتياضِ بنَوائبِ عَصْرِهِ، ويَسْتَفيدُهُ مِنَ الحِنْكَةِ (١) بِبَلاءِ دَهْرِهِ، فيَصْلُبُ عودُهُ، ويستقيمُ عمودُهُ، ويكملُ بأدنى شيدته ورخائه، ويتَعظ بحالتى عفوه وبلائه.

حُكِيَ عَنْ ثعلبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ وَهْب، وعليه خِلَعُ ('') الرِّضى بعدَ النَّكْبَةِ، فَلَمَّا مَثَلْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ('')، قَالَ لِي: يا أَبَا الْعَبَّاسِ، اسْمَعْ مَا أَقُولُ:

نَـوَائِـبُ الـدَّهُ رِ أَدَّبَـتُ نـي و و وَانَّمَ المُوعَظُ الأديبُ قَـدُ دُقْتُ حُلُواً، وذَقُتُ مُـراً و و كَـذَاكَ عَـيْشُ الفَـتَى ضُروبُ لَمْ يَمْضِ بُؤْسٌ، ولا نَعِـيمٌ و و الأولى فيهما نَصِيبُ كَـذاك مَنْ صاحبَ اللّيالي و و تَغْـدُوهُ مِنْ دَرُها الخُطُوبُ

<sup>(</sup>١) يُمنَى: يُبتَلَى.

<sup>(</sup>٢) يعتاضُ: يَسْتَعيضُ عَنْ شَيْء آخرَ.

<sup>(</sup>٣) الحنِّكَة : التَّجربة .

<sup>(</sup>٤) الخلِّعُ: الملابس.

<sup>(</sup>٥) مَثَلْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ: انْتَصَبْتُ قَائمًا.

9 ـ أَنْ يختبرَ أَمُورَ زَمَانِه، ويَتَنَبَّهَ على صَلاحِ شَأْنِه فَلا يَغْتَرُّ بِرَخَاء، ولا يطمعُ في استواء، ولا يُؤمِّلُ أَنْ تَبْقَى الدُّنيا على حَالَة، أَوْ تَخُلُو مِنْ تَقَلَّبٍ واَسْتِحَالَة؛ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ الدُّنيا، وخَبَرَ أَحْوالَهَا، هَانَ عَلَيْه بُؤسُهَا وَنَعِيمُهَا.

#### قَالَ أَبُو العَتَاهيَةَ:

إِنِّي رَأَيْتُ عَصُواقِبَ الدُّنيا وَ فَ تَركُتُ مِا أَهُوْى لَمَا أَهُوْى لَمَا أَهُوْى لَمَا أَهُوْى لَمَا أَهُ شَى فَكَرْتُ فِي الدُّنيا وَعَالَمُهَا وَ وَ فَالْا جَمِيعُ أَمُ وَلِهَا تَفْنَى وَبَلُوْتُ (۱) أَكُثُر أَهُلِهَا، فإذا وَ وَ كُلُّ امْ رِئِ فِي شَائْنِهِ يَسْعَى وَبَلُوْتُ (۱) أَكُثُر أَهُلِهَا وَأَرْفَعُهَا وَ وَ فَي الْعِزِّ أَقُ رَبُهُ امِنَ المَهُ وَى أَمُ رَبُهُ امِنَ المَهُ وَى أَمْ رَبُهُ امِنَ المَهُ وَى أَمْ رَبُهُ المَّنِ النَّعْيُ (۱) وَلَيْ لَنَعْ وَمُ سَاوِيها مَحَاسِنَهَا وَ وَ لَا فَرقَ بَيْنَ النَّعْيُ (۱) وَالبُشْرَى وَلِقَدُ مُررُتُ على القُبُورِ، فَمَا وَ وَ مَيْ زَبُ بَيْنَ الغَيْرَ العَبْدِ والمَولَى (۱) وَلَقَدُ مُررُتُ على القُبُورِ، فَمَا وَ وَ مَيْ زَبُ بَيْنَ العَبْدِ والمَولَى (۱) أَتُدراكَ تَدري كَمْ رأيْتُ مِنَ الأَ وَ وَ حَيَاءٍ، ثُمَّ رأيْتُ هُمْ مَوْتَى ؟ ا

فَإِذَا ظَفِرَ الْمُصَابُ بِأَحَدِ هَذِهِ الأَسْبَابِ، تَخَفَّفَتْ عنه أَحْزَانُهُ، وتَسَهَّلَتْ عليه أَشْجَانُهُ وَ المُصَارَ وَشَيِكَ السَّلُوَةِ، قليلَ الجَزَعِ، حَسَنَ العَزَاءِ.

قَالَ بعضُ الحُكَماء: «مَنْ حاذَرَ لَمْ يَهْلَعْ، ومَنْ راقَبَ لَمْ يَجْزَعْ، ومَنْ كان مُتُوَجِّعًا».

<sup>(</sup>١) بَلَوْتُ: اختبرْتُ وجَرَبَّتُ. (٢) أَسْنَى: أَرْفَعُ.

<sup>(</sup>٣) النَّعْي: خَبَرُ المَوْت.

<sup>(</sup>٤) المُوْلَى: السَّيِّد والرَّئيس.

<sup>(</sup>٥) الأَشْجَان: جمعُ شَجَنِ - بفتحتين - وهو الحُزْنُ، وبَابُهُ فَرِحَ.

\_\_\_\_\_ النَّجَةِ النَّهِ النَّعَ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعِ النَّعْ النَّعْ النَّعِ النَّعْ النَّعِلَ النَّعْ النَّعْ النَّعِ النَّعْ النَّعِ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّامِ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ الْمُعْمِى النَّعْ النَّعْ الْمُعْمِى النَّعْ الْمُعْمِ النَّعْ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى النَّعْ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِعِ الْمُعْمِى ا

ما يكونُ الأمرُ سَهُ للاً كُلُهُ وه إنَّما الدُّنيا سُرُورٌ وحُرزُونُ هَا يكونُ الأَمْرِ سَعِشْ في رَاحَ في قَلَّ ما هَوَنْتَ إلاَّ سَيَهُ ونُ تَعْشِ في رَاحَ في دار الفَنَا وه في دار الفَنَا و في دار الفِنَا و في دار الفِنَا و في دار الفَنَا و في دار الفِنَا و في دار الفَنَا و في دار الفِنَا و في دار الفَنَا و في دار الفِنَا و في دار الفَنَا و في دار الفِنْ و في دار الفِنْ و في دار الفِنْ و في دار الفِنْ و في دار ال

فإنْ أغفلَ نَفْسَهُ عَنْ دَوَاعِي السَّلْوَة، ومَنَعَها مِنْ أَسْبَابِ النَّصْرِ ـ تضاعف عليه مِنَ شَدَّةِ الأَسَى، وهَمِّ الجَزَع ما لا يطيقُ عليه صَبْرًا، ولا يجدُ عنه سُلُواً. وقَالَ ابْنُ الرُّومِيُ:

إِنَّ الْبَلاءَ يُطَاقُ غَيْرَ مُضَاعِفِ وَ وَ فَإِذَا تَضَاعِفَ صَارَغَيْرَ مُطَاقِ فَإِذَا سَاعَدَهُ جَزَعُهُ بِالأسبابِ الباعثَةِ عليه، وأَمَدَّهُ هَلَعُهُ بالذَّرائعِ (١) الدَّاعيةِ الدَّاعيةِ عليه، وأَمَدَّهُ هَلَعُهُ بالذَّرائعِ (١) الدَّاعيةِ إليه \_ فَقَدْ سَعَى في حَتْفه (٢)، وأَعَانَ عَلَى تَلَفه، فمنْ أَسْبَابِ ذَلكَ:

١ ـ تذكَّرُ المُصَابِ حتَّى لا يَتنَاسَاهُ، وتَصَوَّرُهُ حَتَّى لا يَعزُبَ (٣) عنه، ولا يجدُ من التِّذْكَار سَلْوَةً، ولا يخلطُ مع التَّصَوَّر تَعْزيَةً.

وَسَلِّ نَفْ سَكَ تَسلُو في مَنَازِلِهِ العَالِهِ هَلِ الدُّمُ وعُ تَرُدُّ الغَائِبَ الغَالِي؟! وقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - وَاللَّهُ -: «لا تَسنتَفزُوا الدُّمُوعَ بالتَّذَكُرِ».

٢ ـ الأَسَفُ وشدَّةُ الحَـسْرَة، فَـلا يَرَى منْ مُصَابِهِ خَلَفًا، ولا يجدُ لمفـقوده بَدَلاً، فـيزداد بالأَسَفُ وَلَهًا (٤٠)، وبالحَـسْرَة هَلَعًا؛ وَلذلك قَالَ اللهُ -تَعَـالَى- : ﴿ لَكَيْلا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (سورة الحديد: ٢٣).

<sup>(</sup>١) الثرَّائع: الوَسَائل، مفردها ذَريعةٌ.

<sup>(</sup>Y) الحَتْفُ: الموتُ، والجمعُ حُتُوفٌ.

<sup>(</sup>٣) يَعْزُب؛ يغيب.

<sup>(</sup>٤) الْوَلَهُ: ذَهَابُ الْعَقْلُ والتَّحَيُّرُ منْ شَدَّة الْوَجْد، وبابُهُ فَرحَ.

## وقالَ بعضُ الشُّعراءِ:

إذا بُلِيْتَ فَصِيْقُ بِاللهِ، وارْضَ بِهِ وَ وَ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَارْضَ بِهِ وَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ فَاسْتَ سُلِمْ لَقُدُرْتِهِ وَ وَ وَ مَا لَامْرِئِ حِيلُهُ ( فَيمَا قَضَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# ٣ \_ كَثْرَةُ الشَّكْوَى، وبثُّ الجَزَع.

قَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي جَبِلَةَ فِي قَوْلِ اللهِ - تعالى - على لِسَان نَبيِّه يَعْقُوبَ - قَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي جَبِلَةَ فِي قَوْلِ اللهِ - تعالى - على لِسَان نَبيِّه يَعْقُوبَ - عَلَيْ اللهِ مَانُو عَمِيلٌ ﴾ (سورة يوسف:١٨). قَالَ: «لا شَكُوى فيه» (٢).

وحُكِيَ أَنَّ أَعْرابيَّةً دخلت مِنَ البادية، فَسَمِعَت صُراَخًا في دار، فَقَالَت : ما هذا؟ فقيلَ لها: مات لهُمْ إنسان . فقالت : مَا أَرَاهِم إِلاَّ مِنْ ربِّهِمْ يَسْتَغِيثُونَ، وَبَقَضَائِهِ يَتَبَرَّمُونَ "، وَعَنْ ثَوَابِهِ يَرْغَبُونَ (١)».

وقد قيلَ فِي منثورِ الحِكمِ: «مَنْ ضَاقَ قَلْبُهُ اتَّسَعَ لسانُهُ».

وإنَّما تُنافي الصَّبْر الشَّكُوى إلى العباد لا إلى رَبِّ العباد، وإلاَّ فَقَدْ قالَ نبيُّ اللهِ يَعْقُوبُ مِ عَلَيْهِ مِ: ٨٦). اللهِ يَعْقُوبُ مِ عَلَيْهِ مِ: ٨٦).

<sup>(</sup>١) الحيِيْلَةُ: بمعنى القُدْرةِ هنا، والجمعُ حِيَلٌ.

<sup>(</sup>٢) «عدة الصَّابرين» (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٣) يَتَبَرَّمُون : يَتَضَجَّرون .

<sup>(</sup>٤) رَغِبَ عَنِ الشَّيءِ: كرهَهُ وتَركَهُ. ورَغِبَ في الشَّيءِ: أحبَّه وأَرَادَهُ، وبَابِه فَرِحَ.

<sup>(</sup>٥) البَثُّ: الحالُ والحُزْنُ والهَمُّ.

\_\_\_ الْخِيَّالَاقِيَّا بِينِ الطَّغِ وَالنَّطَعِ كَ

وأنشد بعُضُ أَهْلِ العلْمِ:

لا تُكُثِرِ الشَّكُوى إلى الصَّديقِ وَهِ وَارْجِعْ إلى الخالِقِ، لا المَخْلُوقِ لا تُكُثُرِ الشَّكُونَ اللهَ المَخْلُوقِ لا المَخْلُوقِ لا يُخْدرِقُ الغَدريق

وقالَ بعضُ الشُّعَرَاءِ:

لا تَشْكُ دَهْرَكَ ما صَحَحْتَ بِهِ وَ وَ إِنَّ الْغِنَى هُوَ صِحَّةُ الْجِسْمِ هَبْكَ الْخَلِيفَةَ كُنْتُ مُنْتَفِعًا وَ وَ بِغَضَارَةِ الدُّنْيَا مَعَ السُّقُمِ (۱) هَبْكَ الْخَليفَةَ كُنْتُ مُنْتَفِعًا وَ وَ بِغَضَارَةِ الدُّنْيَا مَعَ السُّقُمِ فَكُنْ وَ الْمُنْتَابِعُ:

لا تَلْقَ دَهْرَكَ إلاَّ غَيْرَ مُكْتَرِثِ ( ) و و ما دَامَ يَصْحَبُ فيه رُوحَكَ البَدَنُ ( ) لا تَلْقَ دَهْرُكَ إلاَّ غَيْرَ مُكْتَرِثِ بِهِ و و و لا يَرُدُّ عَلَيْكَ الْفَائِتِ الحَزَنُ وَلا يَرُدُّ عَلَيْكَ الْفَائِتِ الحَزَنُ

٤ ـ اليَـاْسُ من جَبْرِ مُصَـابِه، ودَرْكِ طلابِه، فيـقتـرنُ بحُزْن الحـادثة قُنُوطُ الإِياسِ، فَلا يَبْقَى مَعَهَـا صَبْرٌ، وَلَا يَتَسِعُ لَهَا صَدْرٌ، وَقَدْ قيلَ: «المُصِيبةُ بالصَبْرِ الْعَطْمُ المُصيبتينِ».

وأنشد شَبيب بن شيبة للمَهديِّ:

وَلَئِنْ تُصِبْكَ مُصِيبةٌ فاصبرْ لَهَا ﴿ وَ ﴿ عَظُمُتُ مُصِيبةٌ مُبْتَلِ لَا يَصْبِرُ وَلَئِنْ تُصِبْرُ لَهَا وَ ﴿ عَظُمُتُ مُصِيبةٌ مُبْتَلِ لَا يَصْبِرُ وَقَالَ ابنُ الرَّوْمِيُ:

اصْ ب ري . أيْتُ هَ النَّفْ و و سُ . ف إنَّ الصَّ بُ رَأُحْ جَى النَّفْ و و أَتَى م اليس يُرْجَى رُبُع

<sup>(</sup>١) السُّقَمُ: المَرَضُ، والجمعُ أسقامُ، وبابه فَرِحَ.

<sup>(</sup>٢) مُكْتَرِث: مُبَال ومُهْتَمّ.

<sup>(</sup>٣) يقول: لا تُبالِ ٱلزُّمانَ وصُرُوفَهُ ما دُمْتَ حيًّا؛ فإنَّ الشِّدَّةَ والرَّخاءَ يتعقبان فيه على الحَيِّ، فلا يَأْسَ مع الحَيَاةِ.

#### وقال الحُسَيْنُ بْنُ مطير الأَسديُّ:

إذا يَسَّرَ اللهُ الأُمُ ورَ تَيَ سَّرَتْ وَ وَلاَنَتْ قَواهَا، واسْتَقَادَ عَسيْرُهَا فَكُمْ طامع في حاجة لا يَنَالُهُا وو وكُمْ آيس منْها أَتَاهُ بَشيْ رُهَا وكَمْ خائف صَارَ المُخيفَ، ومُقْتر (١) و و تَمَوَّلَ (٢) والأحْدَاثُ يَحلُو مَريرهَا وقَدْ تَغْدرُ الدُّنيا، فَيُمْسى غَنيُّهَا وِهِ فَقِيرًا، وَيَغْنَى بَعْدَ عُسْرِ فَقِيرُهَا وكَمْ قَـدْ رَأَيْنا مِنْ تَكَدَّرِ عِيْشَـة<sub>ِ ع</sub>ِهِ وَأُخْرَى صَفَا بَعْدَ انْكِدَارِ غَديِرُهَا ا<sup>(٣)</sup> وَأَنْشِدَ بِعِضُ أَهِلِ الْعِلْمِ:

أَتُحْسَبُ أَنَّ البُـوُّسَ للحُـرِّ دائمٌ ؟! وو واه رَامَ شيءٌ عَدَّهُ النَّاسُ في العَجَبْ لَقَدْ عَرَّفَ تُكَ الحادِثَاتُ بِبُؤْسِهَا وَ وَقَدْ أَدَّبَتْ، إِنْ كَانَ يَنْفَعُكَ الأَدَبْ ولو طَلَبَ الإنسانُ مِنْ صَرْف دَهْرِهِ (١٤) و و و طَلَبَ يَخْشَى ، لأَعْيَاهُ ما طَلَبْ

٥ \_ أَنْ يَغْرَى (٥) بملاحظة مَنْ حَيْطَتْ سَلاَمَتُهُ، وحُـرسَتْ نَعْمَتُهُ، حَتَّى التَحَفَ بِالأَمْنِ والدَّعَةُ (٦)، واستمـتعَ بِالثَّروة والسَّعَـة، ويَرَى أَنَّه قَدْ خُصَّ من بَيْنهمْ بِالرَّزيَّة بَعْدَ أَنْ كَانَ مساويًا، وأُفْرد بالحادثة بَعْد أنْ كَانَ مُكَافيًا، فلا يستطيع صَبْرًا على بَلْوَى، ولا يلْزمُ شُكْرًا على نُعْمَى، ولـو قابلَ بهَذه النَّظْرَة مُلاحظَةَ مَنْ شـاركَهُ في الرَّزيَّة، وسَاوَاهُ في الحادثة \_ لَتَكَافَأَ الأَمْرَان، فَهَانَ عليه الصَّبْرُ، وحَانَ منه الفَرَجُ.

<sup>(</sup>١) المُقْترُ: الفقير، يُقَالُ: أَقْتَرَ الرَّجُلُ: أَي افْتَقَرَ.

<sup>(</sup>٢) تُمُوَّلُ: صَار ذا مال.

 <sup>(</sup>٣) الغديرُ: أصله الماءُ يجتمعُ بَعْدَ السَّيْلِ، والجمعُ غُدْرَانٌ، وَغُدَرٌ.
 (٤) صَرْفُ الدَّهْرِ: حَوَادِثْهُ ومَصَائبُهُ، والجمعُ صُرُوفٌ.

<sup>(</sup>٥) يَغْرَى: يُولَع، وبَابُهُ فَرِحَ.

<sup>(</sup>٦) الدَّعَة: الهَّذُوء والاطمئنان، يُقَالُ: وَدُعَ - بضمِّ الدَّال - الرَّجُلُ فهو وَديعٌ، وَوَادعٌ أَيْضًا.

\_\_\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيَّ بَيْنِ الطَّبُعُ وَالنَّطَعِ كَ

#### أَنْشَدَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ:

أَيُّهُ الْإِنْسَانُ مَ بُرِيُ الْ الْ إِنَّ بَعْدَ الْعُ سُرِيُسُراً وَهَ إِنَّ بَعْدَ الْعُ سُرِيُسُراً وَمَ مُ رَايْنَا الْيَسُومُ مُ لَكَ الْمَ يَكُنْ بِالأَمْسِ مُ لَكَ الْمَ يَكُنْ بِالأَمْسِ مُ لَكَ الْمَّ بُرُ وَأَنْ حَى وَ وَ مَ الْكَا خَيْرًا وَشَراً وَشَراً السَّبِرُ وَإِنْ كَا وَ وَ نَ مِنَ الْمَ بِرَا وَالْ كَا حَدِي الْمَ بِرَا وَالْ كَا حَدِي الْمَ بِرَا وَالْ كَا اللَّهِ الْمَ بِلِومَ الْمَ اللَّهِ الْمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَّ الللَّلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللللْمُ اللَّلِي اللللْمُ الللَّلُّ الللَّلُّ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللْمُ الللِّلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ

#### وَأَنْشَدَ بَعْضُ أَهِلِ الْأَدَبِ:

يُرَاعُ (() الفَتَى للخَطْبِ تَبْدُو صَدُورُهُ و و فَيَاْسَى (() و في عُقْبَاهُ يَأْتِي سُرُورُهُ أَلَمْ تَرَأْنَّ اللَّيلَ لَمَّا تَرَاكَ مَتْ و وَيُورُهُ وَجَاهُ (() بَدَا وَجُهُ الصَّبَاحِ وَنُورُهُ فَلا تَصْحَبَنَّ الْيَأْسَ إِنْ كُنْتَ عَالِمًا و و لللهِ اللهِ اللهُ الل

# • والصَّبْرُ المَشْروعُ له ثلاثةُ شُرُوط:

# • الأوَّلُ - الإخلاصُ:

قالَ اللهُ صبحانه وتعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴾ (سورة الرعد: ٢٢).

قَالَ ابنُ كثيرٍ يرحمه الله . في تفسير هذه الآية: «أَيْ عَنِ المحارمِ والمَآثمِ، فَفَطَمُوا أَنْفُسَهُمْ عنها للهِ - عزَّ وجلَّ - ابتغاءَ مَرْضَاتِهِ، وجزيلِ ثوابِهِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) يَرَاعُ: يَفْزَع، ويخاف

<sup>(</sup>٢) يَأْسَى: يَحْزُنُ.

<sup>(</sup>٣) الدُّجَى: جَمَّعُ دُجْيَة، وهي الظُّلْمَةُ.

<sup>(</sup>٤) «تفسير ابن كثير» (٢/ ٢ · ٥).

وَقَالَ الْعلاَّمةُ ابْنُ سَعْديٍّ . يرحمه اللهُ . في تَفْسيرِها:

«﴿ وَاللَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على الْمَأْمُورَاتِ بِالامتشالِ، وَعَنِ المَنْهِيَّاتِ بِالانْكِفَافِ عَنْهَا، والبُعْدِ مِنْهَا، وعلى أَقْدَارِ اللهِ الْمُؤْلَةِ بِعَدَمِ تَسَخُّطِهَا.

وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصَّبْرُ ﴿ الْبَغَاءَ وَجُه رَبِهِمْ ﴾ لا لِغَيْرِ ذلكَ مِنَ المَقَاصِدِ والأَغْرَاضِ الفَاسِدَة؛ فَإِنَّ هَذَا الصَّبْرُ النَّافِعُ الَّذِي يَحْبِسُ بِهِ الْعَبْدُ نَفْسَهُ طَلَبًا لَمْضَاةً رَبِّهِ، وَرَجَاءً للشَّرُبُ منه، والحظوة بثوابه، وهو الصَّبْرُ الَّذي مِنْ خَصَائِصِ لَمْرْضَاة رَبِّه، وأمَّ الصَّبْرُ المُشْتَرَكُ الَّذِي غَايَتُهُ التَّجَلُّدُ، ومُنْتَهَاهُ الفَخْرُ \_ فهذا يَصْدُرُ مِنَ البَرِّ والفَاجِرِ، والمؤمْنِ والكَافِرِ، فليسَ هو المَمْدُوحُ على الحقيقة (١).

#### قَالَ الشَّاعِرُ:

وإني ً لأَغْضِي (أَ مُقْلَتي عَلَى القَذَى وَ وَأَلْبَسُ ثُوبَ الصَّبْرِ أَبْيَضَ أَبْلَجَا (أَ) وإني لأَغْضِي المَّنْرِ أَبْيَضَ أَبْلَجَا وإنَّي لأَدعُ والله، والأَمْ رُضَيقٌ وَ وَ عَلَيّ، فَمَا يَنْفَكُ أَنْ يَتَفَرَّجَا وَكُمْ مِنْ فَتَى سُدَتْ عليه وُجُوهُ وَ وَ أَصَابَ لَهَا في دَعْوَةِ اللهِ مَخْرَجًا اللهِ مَنْ فَتَى سُدُتْ عليه وُجُوهُ وَ اللهِ مَخْرَجًا اللهِ مَخْرَجًا اللهِ مَنْ فَتَى اللهُ مَنْ فَتَى اللهِ مَنْ فَتَى اللهُ مَنْ فَتَى اللهُ اللهِ مَنْ فَتَى اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ فَتَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### الثَّاني ـ عَدَمُ شَكُورَى اللهِ إلى العبادِ :

شَكُوكَى الله إلى العِبادِ تُنَافِي الصَّبرَ، وتُخْرِجُهُ إِلَى التَّسَخُّطِ والجَزَعِ.

<sup>(</sup>١) (تفسير ابن سَعْديًّ) (ص٤١٧).

<sup>(</sup>٢) الإغضاء : انطباقُ الجَفْنَيْنِ .

<sup>(</sup>٣) الْمُقْلَة : شَحْمَة العين الجامَعة للبياض والسَّواد، والجمعُ مُقَلِّ.

<sup>(</sup>٤) الأَبْلَجُ: المُضِيءُ المُشْرِقُ.

# \_\_\_\_ الْإِنْ الْقُنَّا الطُّغُولَاتُكُمْ الطُّغُولِالنَّطْعُ السَّاسِينِ الطُّغُولِالنَّطْعُ السَّاسِينِ الطّ

قالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ - فيما يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ: «قالَ اللهُ - سبحانه وتعالى -: إذا ابْتَلَيْتُ عَبْدي المؤمنَ، فلَمْ يَشْكُني إلى عُوَّادِهِ (١) أَطْلَقْتُهُ مِنْ أساري، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لحْمًا خيرًا مِنْ دَمِه، ثُمَّ يَسْتُأْنِفُ العَمَلَ» .

#### وقالُ الشَّاعرُ:

وإذا عَرَتُكَ أَنْ بَلِيَّةٌ فاصبرْ لَهَا وَ وَ صَبْرَ الكَرِيْمِ، فَإِنَّهُ بِكَ أَعْلَمُ وَإِذَا عَرَتُكُ أَعْلَمُ وَإِذَا شَكُونَ إلى الذي لا يَرْحَمُ (اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرْحَمُ (اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَرْحَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### وقال المُتَنَبِّي:

ولا تَشَكُ (°) إلى خَلْقِ فَــَــُسُمِــتَــهُ وه شَكُوْى الجَرِيْحِ إلى الغِرْبانِ والرَّخَم (۲(۷) وقال آخـرُ:

لا تَشْكُونَ إلى صديق حالة وو تأتينك في السَّراء والضَّراء والضَّراء والضَّراء فَلَرَحْمَة الْمُتوبِينَ مَرارَة والضَّرادة في القَلْبِ مِثْلُ شَمَاتَة الأَعْداء

<sup>(</sup>١) عُوَّاده: زُوَّاره، والمفردُ: عائدٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكمُ (١/ ٣٤٩)، والبيهقيُّ (٣/ ٣٧٥)، وإسنادُهُ صحيحٌ، ورجالُهُ ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٣) عَرَتْكَ : أصابتْكَ .

<sup>(</sup>٤) «تهذيب مدارج السَّالكين» (٢/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٥) تَشَكَّ: مُضَارع من التَّشكِّي، أصلُهُ تَتَشكَّى، فحُدِفَتْ إحدى التَّاءَيْنِ تخفيفًا، ثُمَّ حُدِف حرف العلَّة \_ وهو الألف \_ للجازم.

<sup>(</sup>٦) الرَّخَمْ - بفتحتين - : جمعُ رَخَمَةٍ، وهي طائرٌ أَبْقَعُ (أَيْ فيه سوادٌ وبياضٌ) يُشْبه النَّسْرَ في الخِلْقَةِ.

<sup>(</sup>٧) يقول: لا تَشْكَّ إلى أَحَـد مَّا يَنْزِلُ بِك من ضُرِّ ؛ لئَـلاَّ تُشْمِتَهُ بشَـكُواكَ، فيكون حالُكَ كَحَـالِ الجَريح الذي يَشْكُو جِرَاحَهَ إلى الطُّيُّورِ الَّتِي تَرْقُبُ مَوْتُهُ لتأكُلهُ.

#### الثَّالثُ \_ أَنْ يكونَ في ساعة المُصيبة:

الصَّبرُ المحمودُ المأجورُ عليه صَاحِبُهُ ما كَانَ في أَوَانِهِ (١)، أمَّا إِذا فَاتَ الأَوَانُ فَلا فَائدةَ منْهُ.

عَن أَبِي أُمَامَةَ - خِطْنِك - عن النَّبِيِّ - عَلَيْكِلْم - قَالَ: «يقولُ اللهُ - سبحانه -: ابْنَ الْمُ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الجَنَّة» (٣)(٤). أَدْمَ، إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبُتَ (٣) عندَ الصَّدْمَةِ الأُوْلِي، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الجَنَّة»

#### قَالَ الخطَّابِيُّ ـ يرحمه الله ـ:

«المعنى أنَّ الصَّبِرَ الَّذي يُحْمَدُ عليه صاحبُهُ ما كان عندَ مُفَاجَأَةِ المُصِيبةِ، بخلافِ ما بَعْدَ ذلك؛ فإنَّه مَعَ الأيَّامِ يَسْلُو» (٥).

وَعَنْ أَنَسٍ - وَاقَىٰ - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ - قِلْ - بامْراَّة تبكي عندَ قَبْرِ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللهُ واصبْرِي». قالتُ: «إلَيْكُ أَنَّ عنِّي؛ فإنَّكُ لم تُصبُ بمُصِيبَتِي». وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ - قِلْهُ - فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فقالَتْ: «لَمْ أَعْرِفْكَ». فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَبْرُ عِنْدَ الصَدْمَةِ الأُولَى». فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَبْرُ عِنْدَ الصَدْمَةِ الأُولَى».

<sup>(</sup>١) أَوَانه: وَقْته، والجَمْعُ آوِنَةٌ كَزَمَانِ وأَزْمِنَة.

<sup>(</sup>٢) احتسبْتَ: رَجَوتَ ثوابَ صبرك على مُصَّابك من الله، وادَّخَرْتُهُ عندَهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجَة (١٥٩٧)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح سُنن ابن ماجه» (١٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «تسلية أهل المَصَائب» (ص٣٦).

<sup>(</sup>۵) «فتح الباري» (۳/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٦) إليك: اسم فعل أمر بمعنى ابتعدْ وتَنَحَّ.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ \_ واللَّفظ له \_ (١٢٥٢) و(١٢٨٣) و (١٣٠٢) و (٧١٥٤)، ومسلمٌ (٩٢٦).

#### قال أُحدُ العلكماء:

ولقَدْ ذَكَرْتُ اللهَ سَاعَةَ خَوْفِهِ و و للْبَاسِلِينَ (١) مَعَ القَنَا (٢) الخَطَّار (٢) فَنَسِيْتُ كُلَّ لَذَائِدٍ جَيًّاشَةٍ • • يَوْمَ الْوَغَى ( أَ) للواحِدِ الْقَهَّارِ • وقال المُتَنبِّي:

رَمَاني الدَّهْرُ بالأَرْزَاءِ (٥) حـتَّى وو فُوَّادي في غِشَاءِ مَنْ نبِالْ فَ صِرْتُ إِذا أَصَابَتْني سِهَامٌ وو تَكُسَّرَتِ النُّصالُ على النُّصَالِ (٩) فَ حِسْتُ ولا أُبَالى بِالرَّزَايَا؛ وو لأني مَا انْتَ فَ عْتُ بأنْ أُبَالى

# الأَسْبَابُ المُعينَةُ عَلَى الصَّبْرِ:

وثَمَّةُ أَسْبَابِ تُعِينُ الْعَبْدَ وتصبّره عنْدَ نُزُول المُصيبَة أَو الْبَلاء، وهي ما يَأْتي: السبّبُ الأوّل - شُهُودُ جَزَائها وثَوابها.

السِّبُ الثَّانِي - شُهُودُ تكفيرها للسَّيُّنَات وَمَحْوها لَهَا.

(١) الباسلُونَ: الشُّجْعانُ الأَبْطَالُ وبابه ظَرُفَ.

(٢) القَنَا: جمعُ قَنَاة، وهي الرُّمْحُ، ويُجْمَعُ - أَيْضًا - عَلَى قَنَوَاتِ.

(٣) يُقَالُ: رُمْحٌ خَطَّارٌ - بالتَّشْديد - : أَي ذُو اهْتزاز.

(٤) الوَغَى: الحَرْب، سُمِّيتْ بذلكَ لما فيها من الصَّوْتُ والجَلَبَة.

(٥) الأَرْزَاء: المَصَائب، والمفرد رُزْءٌ.

(٦) الغشاء - بالكسر - : الغلاف والغطاء، والجمع أغشية .

(٧) النَّبال - بالكسر - : جمُّعُ نَبْل - بالفتح - وهي السِّهامُ العربِيَّة ، وهي مُؤنَّثَة لا واحِـدَ لَهَا من لَفْظِهَا، وتُجْمَعُ - أَيْضًا - علَى أَنْبَالً.

(٨) النَّصَال: الحَدَائدُ الَّتِي فِي رأَّس السِّهام، مفردُها نَصْلٌ، وَتُجْمَعُ - أَيْضًا - فِي الكَثْرَةِ عَلَى نُصُول،

وفي القلَّة على أَنْصُلُ . (٩) يقول: كَنَّرُتْ عليَّ مَصَائبُ الدَّهْرِ، حتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ قلبي موضعٌ إلاَّ أصابه سَهُمٌ منها، فصار في غِلافٍ من السِّهامِ، فـصرتُ – بَعْدَ َذلك – إذا أصابتَّني سهامٌ مِنْ تلك المَصَائبِ، لا تجدُ مَـوْضعًا تَنْفُذُ مَنه إلِّى قلبي، وإنَّما تقعُ نِصَالُها على نصال السِّهام الَّتِّي قَبْلُها، َ فتنكسر عليها. َ

السَّبَبُ الثَّالِثِ - شُهُود القدر السَّابق الجاري بها، وأنَّها مُقَدَّرة في أُمِّ الكتابِ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقْ فَلابُدَّ منْهَا، فَجَزَعُهُ لا يَزيدُهُ إلاَّ بَلاءً.

السَبَّبُ الرَّابِعِ - شُهُودُ حقّ اللهِ عَلَيْهِ في تِلْكَ الْبَلْوَى، وواجِبَهُ فيها الصَّبْر بلا خلاف بين الأُمَّة.

السَّبَبُ الخَامِسِ - شُهُودُ تَرَتُّبِهَا عَلَيْه بِذَنْبِهِ كَمَا قَالَ الله وسَبْحَانَه وَتَعَالَى -: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَة فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (سورة الشُّورى: ٣٠) فَهَذَا عَام في كُلِّ مُصِيبَة دَقيقَة وَجَليلَة، فَشَغله شُهُودُ هَذَا السَّبَ بالاسْتِغْفَارِ الَّذي هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابُ في دَفْع تَلْكَ المُصِيبَة.

السَّبَبُ السَّادَسِ - أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ قَد ارْتَضَاهَا لَهُ وَاخْتَارَهَا وَقَسمها، وأَنَّ اللهَ وَلا أَنْ يَعْرِفْ قَدر المقام العُبُوديَّة تَقْتَضِي رِضَاهُ بِمَا رَضِي لَهُ بِهِ سَيِّده وَمَوْلاهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدر المقام حَقَّهُ فَهُو لَضَعْفُه، فَلْيُنْزِلْ إِلَى مَقَامِ الصَّبْرِ عَلَيْهَا، فَإِنْ نَزَلَ عَنْهُ نَزَلَ إِلَى مَقَامِ الظُّلْم وَتَعَدَّى الْحَقَّ.

السَّبَبُ السَّابِعِ - أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الْمُصيبَةِ هِي دَوَاءٌ نَافِعٌ سَاقَهُ إِلَيْهِ الطَّبيبُ العَليم بِمَصْلَحَتِهِ الرَّحِيمُ بِهِ، فَلْيَصْبَرْ عَلَى تَجَرُّعِهِ وَلا يَتَقَيَّأُهُ بِتَسَخُّطِهِ وَشَكُواهُ فَيَذْهَبُ نَفْعُهُ بَاطَلاً.

السَّبَ الثَّامِنِ - أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فِي عُقْبَى هَذَا الدَّواء مِنَ الشِّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ وَالصَّحةِ وَزَوَالِ الأَّلَمِ تَحْصُلُ بِدُونِهِ.

السَّبَبُ التَّاسِعِ - أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْمُصِيبَةَ مَا جَاءَتْ لِتُهْلِكَهُ وَتَقْـتُلَهُ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ لَتَهْلِكَهُ وَتَقْـتُلَهُ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ لَتَمْتَحنَ صَبْرَهُ وَتَبْتَلِيه.

السَّبَبُ الْعَاشِرِ - أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ يُربِّي عَبْدَهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالنَّعْمة والْبلاء (١).

<sup>(</sup>١) انظر «طريق الهجرتين وباب السّعادتين» (ص٢٧٦).

# الانتصارُ

S

العَفْوُ ليسَ محمودًا مُطْلَقًا، بَلْ منه ما يكونُ مَحْمُودًا، ومنه ما يكونُ مَخْمُودًا، ومنه ما يكونُ مَذْمُومًا إذا كَانَ في غيرِ مَخَلِّه، وَيَكُونُ مَذْمُومًا إذا كَانَ في غيرِ مَحَلِّه، وَيَكُونُ مَذْمُومًا إذا كَانَ في غيرِ مَحَلِّه، وإليكَ التَّفصيل:

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ((٢) وَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ((٣) وَ وَلَنِ وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةً مَثْلُهَا (٢) فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِينَ (٢) وَلَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلُمِهِ فَأُولْئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾ (سورة الشورى: ٣٩-٤١).

فَجَعَلَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - العَفْوَ مَقْرُونًا بِالإِصْلاحِ، فَإِذَا كَانَ العَفْوُ غَيْرَ إِصْلاحٍ، فَالانْتِصَارُ أَفْضَلُ.

ويُوَضِّحُ الإِمَامُ ابنُ العَربيِّ هَذَا التَّسَاؤُلَ: «إِنْ كَانَ الباغي مُعْلِنًا بالفُجُورِ، وَقُحًا في الجُمْهُورِ، مُؤْذِيًا لِلصَّغيرِ والكَبيرِ \_ فَيَكُونُ الانْتِقَامُ مِنْهُ أَفْضَلَ».

<sup>(</sup>١) ﴿يَنتَصِرُونَ﴾: أَيْ يَنتُقمون مَّنْ بَغَى عليهم، ولا يَسْتَسْلمون لظُلْم المعتدي.

<sup>(</sup>٢) ﴿وَجَزَاءُ سَيِّنَةً سَيِّنَةً سَيِّنَةً مِثْلُهَا﴾: أَيْ جزاءُ العُدوان أن ينتصرَ المظلوم ممَّن ظَلَمَهُ بِمثْلِ عُدوانه من غيرِ زيادةِ .

<sup>(</sup>٣) قال العلاَّمةُ ابنُ سَعْديًّ ـ يرحمه الله ـ في تفسير قوله - تعالى -: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾: 
«يجزيه أجرًا عظيمًا، وثوابًا كثيرًا، وَشَرَطَ اللهُ في العَفْوِ الإصلاحَ فيه؛ ليدلُّ ذلك على أنَّه إذا كان الجاني لا يليقُ العَفْوُ عنه، وكانت المصلحةُ الشَّرعِيَّةُ تقتضي عُقُوبتهُ ـ فإنَّهُ في هذه الحال لا يكونُ مأمورًا به». وقال في تفسير قوله - تعالى -: ﴿إِنَّهُ لا يُحِبُ الظَّلِينَ ﴾: «الَّذِينَ يَجْنُونَ على غيرهم ابتداءً، أو يُقابلون الجاني بأكثرَ مِنْ جنايته، فالزِّيادةُ ظُلْمٌ». «تيسير الكريم الرَّحمن» (ص٧٦٠).

وَيَصِفُ الحَالَةَ الْمُقْتَصِيَةَ للعَفْوِ، فَيَـقُولُ: «أَنْ تكون الفلتة، أو يقع ذلك مَّنْ يَعْتَرِفُ بِالزَّلَّة، ويسألُ المغفَرةَ ـ فالعَفْوُ ها هنا أفضلُ» .

وَأَكَّدَ هذا المعنى الإمامُ الطَّبَرِيُّ في تَفْسِيرِهِ، وَوَافَقَهُ ابنُ العَرَبِيِّ في أَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الانتصار تُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ إبراهيمَ النَّخَعيِّ عن السَّلَفِ:

«كانوا يكرهونَ أنْ يذلُّوا أنفسَهُم، فَتَجْتَرِئ عليهمُ الفُسَّاقُ».

وَخَصَّصَ العفو فيما إذا كَانَ الجاني نَادمًا مُقْلعًا.

وَاسْتَحْسَنَ القُرْطُبِيُّ هذا التَّفصيلَ وأَقَرَّهُ، وحَمَلَ الغُفْرَانَ على غيرِ المُصِرِّ، وقال: «فأمَّا المُصِرُّ على البَغْي والظُّلم فالأَفْضَلُ الانْتِصَارُ مِنْهُ» (").

وَهَا هِيَ أُمُّ المؤمنينَ عـائشةُ - رَائِنَهُ - رَائِنَهُ - رَائِنَهُ - رَائِنَهُ - أَمَامَ اللهِ - مَائِنَهُ اللهِ عَلَى هذا الانتصار. رَسُولِ اللهِ - مِائِنَةُ مَا على هذا الانتصار.

عَنْ عَائِشَةَ - وَ اللهِ - قَالَتْ: أَرْسَلُ أَزُواجُ النَّبِيِّ - قِيْ - فَاطَمَةَ بِنْتَ رَسُولَ اللهِ - عَنْ عَائِشَةَ - وَ اللهِ - قَالَتْ: أَرْسَلُ أَذَنَتْ عليه، وهو مُضْطَجِعٌ مَعِيَ في مِرْطِي ، فَأَذِنَ لَهَا، وهو مُضْطَجِعٌ مَعِيَ في مِرْطِي ، فَأَذِنَ لَهَا، وقالتُ: يا رسولَ الله، إنَّ أَزُواجَكَ أَرْسَلُنْنِي إليك، يَسْأَلُنْكَ الْعَدْلُ (٥) في ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ».

<sup>(</sup>١) «تفسير القُرطُبيِّ» (١٦/ ٣٩).

رواه البخاري. (۲)

<sup>(</sup>٣) «تفسير القُرطُبيِّ» (١٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) المِرْطُ؛ واحد الْمُرُوط، وهي أَكْسيةٌ من صُوف أو خَزٍّ ـ أي حريرٍ ـ كان يُؤتَزَرُ بها.

<sup>(</sup>٥) قال بعضُ العلماء: أَيْ يَطْلُبْنَ منك العَدْلُ في المحبَّة القَلْبِيَّةِ، إِذْ كُنَّ يَشْعُرْنَ أَنَّ لها في قلبه منزلةً ليست ْ لغيرها، وكُنَّ يَرِيْنَ هَدَايا النَّاس تأتى حينَ يكونَ في بيت عائشة .

وأنا ساكتةٌ، قالتْ: فقال لها رسولُ الله - على -: «أَيُ بُنَيَّةُ، أَلُسْت تُحبِيُنَ مَا أُحبِأُه، فقالتْ: «بَلَى». قال: «فَأَحبِيِّ هذهِ»، قالتْ: فقامتْ فاطمةُ حيْنَ سَمِعَتْ ذلك مِنْ رسولِ الله - على -، فَرَجَعَتْ إلى أزواج النَّبيِّ - على مَنْ شيْء، فَالْدَي قَالَتْ، وبالَّذي قَالَ لها رسولُ الله - على -، فَقُولي له: «إنَّ فَقُلُنَ لها: «ما نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عنًا مِنْ شيْء، فَارْجعي إلى رسولِ الله - على -، فقولي له: «إنَّ أَرُواجِكَ يَنْشُدُنْكَ العَدْلُ في ابنةٍ أبي قُحَافة». فقالتْ فاطمةُ: «والله، لا أُكلَمُهُ أَبَداً».

قَالَتُ عَائِشَةُ - وَلَيْكَ - : فأرسل أزواجُ النّبِيّ - يَكَ - زَيْنَبَ بِنتَ جَحْش زوجَ النّبِيّ - وهي التي كانتُ تُسَاميني (۱) منهُنّ في المنزلة عند رسولِ الله - يلك -، ولم أر امرأة وقطّ عند رسولِ الله عند رسولِ الله - يلك -، ولم أر امرأة عند رسولِ الله عند أن الله عند وأعظم صَدَقة وأشدً ابتنالاً لنفسها في العملِ الذي تَصدقُ به، وتقرّبُ به إلى الله - تعالى -، ما عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَةً (۱) كانتُ فيها، تُسُرعُ منها الفَيْئَةُ (۱) قالتُ: فاستأذنتُ على رسولِ الله عند من ورسولُ الله عند ورسولُ الله عنه المناه على الحالِ التي دَخَلَتُ فاطمةُ عليها وهو بها، فأذِنَ لَهَا رسولُ الله عنه الله عنه الله الله عنه المناه أن أزواجكَ أَرْسَلُنني إليك، يَسْأَلْنَكَ والعَدُلُ في ابْنَة أبي قُحَافَةً». قالتُ: قالتُ: قاستطالتُ علي، وأنا أرقبُ رسولَ الله عنها.

<sup>(</sup>١) تُسَاميني: أَيْ تُعـادِلُني وتُضَاهيني فـي الخُطُورة والمنزلةِ الرَّفيـعةِ، مـأخـوذٌ من السُّمُـوِّ، وهو العُلُوُّ والارتفاعُ.

<sup>(</sup>٢) سَوْرَة من حدِّةٍ: هي شدَّةُ الخُلُق وثَوَرانه.

<sup>(</sup>٣) الفَيْئ: الرُّجُوع مصدر فَاءَ يَفِيْءُ. ومعنى الكلام: أنَّها كاملةُ الأوصاف إلاَّ أنَّ فيها شدَّةَ خُلُق، وَسُرْعَةَ غَضَب، تُسْرِعُ منها الرُّجوع، أي إذا وقع ذلك منها رَجَعَتْ عنه سريَعًا، ولا تُصِرُُّ عليه. وفي كلام عائشة " وَوْقِي اللَّبُوَّةِ، فَمَعَ مُبَادأتِهَا بالسِّبابِ لم تتجاوزْ حدَّ العَدْلِ، ولمْ تغمَطْها حقَّها.

<sup>(</sup>٤) وَقَعَتُ بِي: نالتُ منِّي.

<sup>(</sup>٥) الطَّرْفُ: تحريكُ الجَفْن، أو تَحْريكُ العَيْن.

قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحُ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﴿ لَا يَكُرُهُ أَنْ أَنْتُصِرَ. قالتْ: فقالَ رسُولُ اللهِ - ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

# لابدً من مراعاة المصالح والمفاسد:

أَيْ أَخِي فِي اللهِ، اعلمْ \_ علَّمَنِي اللهُ وإِيَّاكَ! \_ أَنَّ بعضَ انتصارِكَ مِنْ أَخيكَ المسيْءِ إِلَيْكَ قَدْ يزيدُ الشَّرَّ، فقدِّرِ المصَالِحَ والمفاسدَ بقَدْرِها، فإذا عَلَمْتَ أَنَّ الشَّيْءِ إِلَيْكَ قَدْ يزيدُ الشَّرَّ، فقدِّر المصَالِحَ والمفاسدَ بقَدْرِها، وإلاَّ فَعَلَيْكَ انتصارَكَ سوفَ يَجْعَلُهُ يعودُ إلى رُشْدِهِ، ويَقْمَعُ شَرَّهُ، فانتصر منه، وإلاَّ فَعَلَيْكَ أَنْ تَسُدَّ أَبْوَابَ الشَّيطَان.

<sup>(</sup>١) لم أَنْشَبْهَا: لَمْ أُمْهِلْهَا.

<sup>(</sup>٢) في بعض النُّسخ (حتَّى) بدل (حين)، وكلاهما صحيحٌ.

<sup>(</sup>٣) أنحيث عليها: قَصَدتُها واعتمدتُها بالمُعَارضة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) وَجَدَ: وَجَدُ الشَّيْءَ: أصابه. ووَجَدَ المَالَ: اسْتَغْنَى به. ووَجَدَ عليه: غَضِبَ. ووَجَدَ له: حَزِنَ عليه. وَوَجَدَ بفُلان: أحبَّه حبًا قَويًا.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داودَ (٤٨٩٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٦٧٥٨)، و«الصَّحيحة» (٢٣٧٦).

كُلُونِينَا الْمُؤْتِكُا وَقُنْ السَّاعِ مِوْلِلنَّطِيعِ الْمُعْمِلِينَا لِمُعْمِلًا لِنَطْعِ السَّا

# قَالَ الخَطَّابِيُّ - يرحمه الله - في شَرْح هذا الحديث:

"إِنَّمَا وَقَعَ الشَّيَطَانُ حِيْنَ انْتَـصَرَ أَبُو بَكْرٍ؛ فَإِنَّ انْتِصَارَهُ يُغْرِي صَاحِبَـهُ، سَيَّمَا وقَدْ بَدَا الشَّرُّ منه بتكرُّرِ الإِساءَةِ بالتَّزَيُّدِ والتَّمَادِي، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا في تَفَاقُم الخَطْبِ

#### قَالَ الشَّاعرُ:

إِنَّا لَقَوْمٌ أَبَتٌ ۚ أَخُلْاَقُنَا ـ شَرَفاً ـ و قَ أَنْ نَبْتَ دِي بِالْأَذَى مَنْ لَيْسَ يُؤَذِينَا بِي الْأَذَى مَنْ لَيْسَ يُؤَذِينَا بِيْضٌ صَنَائِعُنا ( ) مُسُودٌ وَقَائِعُنا ( ) و ق خُضْرٌ مَرَابِعُنا ( ) حُمْرٌ مَوَاضينًا ( ) بيضٌ صَنَائِعُنا ( ) مُمْرٌ مَوَاضينًا ( )

# ■ فائدةٌ مُهمَّةٌ تتعلَّق بالانتصار:

## قَالَ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بنُ صَالحِ العُثْيُميْن ـ يرحمه الله ـ:

(وَإِنَّنِي بِهَذِهِ الْمُناسَبَةِ أُودُّ أَنْ أُنبَّهَ على مسألة يفعلُها كثيرٌ من النَّاس بقصد الإحْسَانِ، وهي : أَنْ تقع حادثة من شَخْصٍ، فَيَهْلِكُ بسببِها شَخْصٌ آخَرُ، فيأتي أَوْلِيَاءُ المقتول، فَيُسْقِطُونَ الدِّيةَ عَنْ هذا الجاني الَّذي فَعَلَ الحَادِث، فهل إسقاطهم للدَّية مَحْمُودٌ، وَتُعْتَبَرُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، أَمْ في ذَلِكَ تفصيلٌ ؟ .

<sup>(</sup>۱) «شرح سُنن أبي داود معالم السُّنن» (٥/٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) أَبُتّ: كَرهَتْ ورَفَضَتْ.

<sup>(</sup>٣) الصَّنائعُ: جمعُ صنيعة، وهي النَّعمةُ والإحْسَانُ.

<sup>(</sup>٤) الوقائع: جمع وقيعة، وهي المعركة.

<sup>(</sup>٥) الْمَرَابِعُ: جَمْعُ مَرْبَعِ، وهو مَنْزِلُ الْقَوْمِ في الرَّبيع خَاصَّةً.

<sup>(</sup>٦) المُوَاضي: السُّيُوفُ القاطعةُ.

في ذلكَ تفصيلٌ: فلابُدَّ أَنْ نَتَأَمَّلَ وَنُـفَكِّرَ فِي حَالِ الجَـانِي الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ الحَـادثُ، هَلُ هُوَ مِنَ النَّاسِ المعروفينَ بالتَّـهَوَّرِ، وعَـدَمَ المُبَـالاة؟، هل هو مَنَ الطّـرازِ (١) الَّذِي يقولُ: أَنَا لا أُبالِي أَنْ أَدُهسَ شَخْصاً؛ لأَنَّ دِيَتَهُ فِي الدُّرْجِ (٢) - والعياذُ بالله - ؟.

أَمْ أَنَّهُ رَجِلٌ حَصَلَتْ منه هذه الحادثةُ مَعَ كَمَالِ التَّعَقُّلِ، وكَمَالِ الاتِّزَانِ، ولَكَنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لكُلِّ شَيْء مقْدَرًا؟.

وَإِنْ كَانَ مِنْ هَذَا الطِّرَازِ الْمُتَعَقِّلِ المَّزِنِ \_ يجب قَبْلَ أَنْ نَعْفُو َ عَنْهُ أَنْ نَنْظُرَ هل على كَانَ مِنْ هَذَا الطِّرَازِ الْمُتَعَقِّلِ المَّزِنِ \_ يجب قَبْلَ أَنْ نَعْفُو َ عَنْهُ أَنْ نَنْظُرَ هل على الميِّت دَيْنٌ؟ ، فإذا كانَ على الميِّت دَيْنٌ، فإنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ نَعْفُو، ولو عَفُونَا فإنَّ عَفُونَا فإنَّ عَفُونَا لا يُعْتَبَرُ، وَهَذِه مَسْأَلَةٌ رُبَّمَا يَعْفُلُ عنها كثيرٌ مِنَ النَّاسِ، ونحنُ نقولُ ذلك؛ كأنَّ الورَثَة يتلقَّونَ الاستحقاقَ لهذه الدَّية مِنَ الميِّتِ الَّذِي أُصِيْبَ بالحادث، ولا يَرِدُ استحقاقُهُم إلاَّ بَعْدَ قَضَاء الدَّيْنِ، إِنْ كَانَ الميِّتُ مَدينًا، وَلِهَذَا لمَّا ذَكَر الميراثَ قال: ﴿ مِنْ بَعْدُ وَصِيَّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ (سورة النساء: ١١) ...

#### ■ فائدةٌ:

قَدْ يكونُ الرَّجُلُ مَغُلُوبًا على أَمْرِهِ (٤)، فهذا عليه أَنْ يتأسَّى بنُوحٍ \_ عَلَيْهِ \_، فحينَمَا عَجَزَ عن قومِه، توجَّه بالدُّعَاءَ إلى ربِّه، قَالَ اللهُ - تعالى - حاكيًا عنه: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴾ (سورة القمر: ١٠).

<sup>(</sup>١) الطَّراز: النَّوع والنَّمَط، والجمعُ أَطْرِزةٌ وطُرُزٌ.

<sup>(</sup>٢) الدَّرْج: الخِزَانَة، جمعُهُ دِرَجَةٌ، وَأَدْرَاجٌ، ودُرُوجٌ.

<sup>(</sup>٣) «مكارم الأَخْلاق» لابن عُثيمين (ص٢٨).

<sup>(</sup>٤) مَغْلُوبًا على أمره: أي غير قادر على الانتصار ممَّن ظَلَمَهُ.

كَ الْخِيَّالَاقِيُّ النِّيْ الطَّيْوَالنَّطِيعِ كَ

فهذا \_ لَعَمْري \_ أَعْظَمُ الانتصار، فَالرَّجُلُ المغلوبُ على أَمْره يَنْصُرُهُ اللهُ، أَلاَ ترى كَيْفَ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَ نُوح، فآتاهُ سُـؤْلَهُ بِأَنِ انْتَصَرَ لَهُ مِنْ قَوْمِه، قَالَ اللهُ -سبحانه وتعالى-: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمر إِنَ وَفَجُّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢) وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُر (١١ ﴿ (١٥) ﴿ (سورة القمر: ١١-١٣).

فَدَعُوةُ المظلوم لَيْسَ بَيْنَها وبَيْنَ الله ستْرٌ أو تَأخيرٌ.

عن أنَّس بْن مالك - وَاقْنِه - قالَ: قال رسولُ اللهِ - عَلَيْ -: «اتَّقُوا دَعُوَةَ المَظْلُوم - وإنْ كان كافرًا ﴿ - ؛ فإنَّه ليس دُونَها حِجَابٌ ۗ . .

وعن خُزَيَمة أَبْن ثَابِت - وَطِيْنِه - أَنَّ النَّبِيَّ - قِيلًا - قال: «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُوم؛ فإنَّها تُحْمَلُ على الغَمَام، يقولُ اللهُ: وَعِزَّتي وَجَلالي، لأَنْصُرَنَّكِ ولو بَعْدَ حيْنٍ ﴿ ۖ ۖ ۖ

وعن ابن عُمرَ خِوْنُك قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُوم؛ فإنَّها تَصْعَدُ إلى السَّماءِ كَأَنَّها شَرَارَةٌ ﴿ ٥ (٦) .

<sup>(</sup>۱) الدُسُرُ: الحُيُّوط الَّتِي تُشَدُّ بِهَا أَلْوَاحُ السَّفِينَةِ. وَقِيلَ: هِي المَسَامِيرِ، والْمُفْرَدُ دِسَارٌ بالفَتْح.
(۲) قال شيخ الإسلام ابنُ تَيْميَّةَ ـ يرحمه الله ـ: «فليس كُلُّ مَنْ مَتَّعَهُ اللهُ برزقَ ونَصْرٍ ـ إمَّا إجابةً لدُعائه، وإمَّا بدونِ ذلك ـ يكونُ مَـمَّن يُحبُّـهُ اللهُ ويُواليه، بل هو - سبحانه - يرزقُ المؤمنَ والكافـرَ، والبرَّ والفاجرَ، َ وقد يُجيبُ دُعاءَهُمْ، ويُعْطيهم سُؤَالَهُمْ في الدُّنيا، وما لهم في الآخرةِ مِنْ خَلاَقِ». «اقتضاء الصِّراط المستقيم» (ص٤١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمدُ في «المسند» (٣/ ١٥٣)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ١١٩)، و«الصَّحيحة»

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبرانيُّ في «الكبير»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع»، و«الصَّحيحة» (٨٦٨).

<sup>(</sup>٥) الشَّرَارة – بالفتح – : واحدة الشَّرَار، وهو ما يتطايرُ مِنَ النَّارِ.

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٩)، وصَحَّحَه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١١٨/١)، و «الصَّحيحة» (۸۷۱).

# وَوَصَفَ أَحَدُ الشُّعَرَاءِ دَعُوَّةَ الْمَظْلُومِ فَقَالَ:

وَسَارِيَةٍ لَمْ تَسِرْ فِي الأَرْضِ تَبْتَغِي 🕝 و مَحَلاً، وَلَمْ يَقْطَعْ بِهَا الْبِيدَ 🗥 قَاطعُ

سَرَتْ حَيْثُ لَمْ تَسْرِ الرِّكَابُ ۗ وَلَمْ تُنُخْ ۖ وَ وَ لَوْرْدٍ، وَلَمْ يَقْصُرْ لَهَا الْقَيْدَ مَانعُ

تَظَلُّ وَرَاءَ اللَّيْلِ، وَاللَّيْلُ سَـاقِطٌ وَ وَهَاجِعُ فِيهِ سَمِيرٌ وَهَاجِعُ (٥)

تَفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لوَفْدِهَا وَ وَ إِذَا قَصِرَعَ الْأَبْوَابَ مِنْهُ نَ قَصارعُ

إِذَا سَالَتُ لَمْ يَرُدَّ اللّٰهُ سُوُّلُهَا وَ وَ عَلَى أَهْلِهَا، وَاللّٰهُ رَاءٍ وَسَامِعُ



<sup>(</sup>١) البيد - بوزن البيض - : جمعُ بَيْدًاءَ، وهي الصَّحَرَاء القَاحِلَة.

<sup>(</sup>٢) الرِّكَابِ: الإِّبِلِ الَّتِي يُسَارُ عَلَيْهَا، وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا.

<sup>(</sup>٣) أَنَاخَ الجَمَلُ: أَبْرَكُهُ.

<sup>(</sup>٤) سُمِير: ساهر.

<sup>(</sup>٥) هاجع: نائم.

<sup>(</sup>٦) «العقّد الفَريدُ» (٣/ ٢٢٧).

# الإنْصَافُ

Z

الإنصافُ خَـصْلةٌ شريفةٌ، وخَـلَّةٌ كريمةٌ، يـدلُّ على نفسٍ مطمـئنَّةٍ، وأُفْقٍ واسعٍ، ونَظَرٍ في العَوَاقب بعيدٍ.

ويُعَرَّفُ بِأَنَّهِ: اسْتِيفَاءُ الحُقُوقِ لأربابِهَا، واسْتِخْرَاجُهَا بالأَيْدِي العَادِلَةِ، والسِّيَاسَة الفَاضلَة.

#### وَقَالَ ابْنُ القيِّم - يرحمُه اللهُ - في إنْصَاف النَّاس:

«أَنْ تُؤَدِّيَ حُفُوقَهُمْ، وأَلاَّ تُطالبَهُمْ بما ليس لك، وألاَّ تَحْملَهُمْ فوقَ وَسُعِهِم، وأَنْ تَعفوهم ممَّا تحبُّ أَنْ يَعْفُوك وسُعِهِم، وأَنْ تَعفوهم ممَّا تحبُّ أَنْ يَعْفُوك منه، وأَنْ تَعفوهم مَّا تحبُّ أَنْ يَعْفُوك منه، وأَنْ تَحْدُكُمُ لهم - أو عليهم - بما تَحْدُكُمُ به لنَفْسكَ أو عَلَيْهَا»(۱).

والإِنْصَافُ والعَـدْلُ تَوْءَمان، نَتِيجَـتُهُمَا عُلُوُّ الهِـمَّةِ، وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ باكتِـسَابِ الفَضَائِلِ، واجْتِنَابِ الرَّذَائِلِ<sup>(٢)</sup>.

وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بالإِنْصَاف، ونَهَى أَنْ يَحْمَلَنا بُغْضُنا لِلهُ ضُنا للكُفَّارِ على عَدَمِ الإِنْصَاف، فَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للكُفَّارِ على عَدَمِ الإِنْصَاف، فَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لللهُ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدلُوا اعْدلُوا هُوَ أَقْرَب لِلتَّقُوكَىٰ وَاتَّقُوا اللهُ شَهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدلُوا اعْدلُوا هُو أَقْرَب لِلتَقُوعَىٰ وَاتَّقُوا اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْملُونَ ﴾ (سورة المائدة: ٨).

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۲/۲) بتصرُّف.

<sup>(</sup>٢) «التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريفً» (ص٦٤).

#### قَالَ شيخُ الإسلام - يرحمه اللهُ -:

( فَنَهَى أَنْ يَحْمِلَ المؤمنينَ بُغْضُهُم لِللَّكَفَّارِ عَلَى أَلاَّ يَعْدلُوا، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ البُغْضُ لِفَاسِقٍ، أَوْ مُبْتَدِعٍ، أَوْ مُتَأُولٍ مِنْ أَهْلِ الإِيمانِ؟!، فَهُوَ أُولَى أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ البُغْضُ لِفَاسِقٍ، أَوْ مُبْتَدِعٍ، أَوْ مُتَأُولً مِنْ أَهْلِ الإِيمانِ؟!، فَهُو أُولَى أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ أَلْاً يَعْدِلَ عَلَى مُؤْمِنٍ، وَإِنْ كَانَ ظَالًا لَهُ (()).

# وَقَالَ ابنُ كثيرٍ - يرحمه اللهُ - في تفسيرٍ هَذِهِ الآيةِ:

"أَيْ لا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضُ قَوْمٍ على تركِ العَدْل؛ فَإِنَّ العَدْلَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ الْحَدْ، في كُلِّ حَال، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا عَامَلْتَ مَنْ عَصَى اللهَ فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللهَ فِيهِ".

وَقَالَ اللهُ -سَبُحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾ (سورة المائدة: ٢).

قَالَ أبو عبيد والفَرَّاءُ: «أَيْ لا يُكْسِبَنَّكُمْ بُغْضُ قَوْمٍ أَنْ تَعْتَدُوا (٣ الحَقَّ إِلَى الظُّلْمِ» (الْبَاطِلِ، والْعَدُلَ إلى الظُّلْمِ» (٤٠).

فَمَا أَجْمَلَ أَنْ يَتَحَلَّى المَرْءُ بِالإِنْصَافِ!، فَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الرَّبَّانِيِّيْنَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ إلاّ الحَقَّ.

<sup>(</sup>١) «الاستقامة» (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>۲) «تفسيرُ ابنِ كثيرِ» (۲/۷).

<sup>(</sup>٣) تعتدوا: تتجاوزوا.

<sup>(</sup>٤) «تفسير القُرْطُبيِّ» (٦/ ٤٥).

كُ الْأَجُّ لِأَقْنَا بِينِ الطِّبْعِ وَالنَّطِيعِ كَ

#### قال ابن القيم . يرحمه الله .:

وَتَعَرَّ مِنْ ثَوبَيْنِ مَنْ يَلْبَسْهُ مَا وَ وَ يَلْقَى الرَّدَى بِمِذَمَّ فَ وَهَ وَانْ ﴿ ثوب مِنَ الجَهُلِ المُركَّبِ فَوْقَهُ وَهِ ثَوْبُ التَّعَصِّبِ، بِأُسْتِ الثَّوبانِ وتَحَلَّ بِالْإِنْصَافِ أَفْ خَرَ حُلَّةٍ وَ وَ وَيْنَتْ بِهَا الْأَعْطَافُ (٢) والكَتِفَانِ (٣)

وَمِنْ إِنْصَافِ الْعِبَادِ إِنْصَافُهُمْ في الأَمْوَال والمُعَامَلات، والحُجَج والمقالات، وَقَدْ عَابَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الَّذينَ يَبْخَـسُونَ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، وَأَوْعَدَهُم بالخَسَار والهَلاك، فَقَالَ -سببُحَانَهُ وتَعَالَى -: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ١٦ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ 🕥 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسرُونَ ﴾ (سورة المطفِّفين: ١-٣).

#### قَالَ العلاَّمةُ ابْنُ سَعْديِّ – برحمه اللهُ -:

«دلَّت الآيَةُ الكَرِيمةُ على أَنَّ الإِنْسَانَ كَمَا يَأْخُنهُ مِنَ النَّاسِ الَّذي لَهُ، يَجِبُ عليه أَنْ يُعْطِيهُمْ كُلَّ مَا لَهُمْ مِنَ الأَمْوَال والمُعَامَلات، بَلْ يَدْخُلُ في عُمُوم هذا الحُجَجُ والمَقَالاتُ، فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّ المتناظرَيْنَ قَدْ جَرَت العادةُ أَنَّ كُلَّ واحد منهما يَحْرِصُ على مَا لَهُ مِنَ الْحُجَج، فَيَحِبُ عليه \_ أَيْضًا \_ أَنْ يُبَيِّنَ ما لِخَصَّمه من الحُجَج التي لا يعلمُهَا، وأنْ يَنْظُرَ في أَدلَّةِ خَصْمِهِ كَمَا يَنْظُرُ في أَدلَّتِهِ هو، وفي هذا الموضع يُعْرَفُ إِنْصَافُ الإِنْسَانِ مِنْ تَعَصُّبه واعْتَسَافه (١٤)، وتَوَاضُعُهُ مِنْ كَبْره، وعَقْلُهُ من سَفَهه» (٥).

<sup>(</sup>١) الهَوَان: الخزْيُ والعَارُ.

<sup>(</sup>٢) الأعطافُ: جَمِّعُ عطْف، وهو جانبُ الإنسانِ من لَدُن رأسه إلى وَرِكِهِ. (٣) «نُونَيَّة ابن القيِّم» (١/ ٥٢). (٤) الاعتسافُ: أشدُّ الظُّلُم.

<sup>(</sup>۵) «تفسير ابن سَعْديًّ» (ص٩١٥).

وَمِنَ الإِنصافِ \_ أيضًا \_ قَـبُولُ الحقِّ من كُلِّ مَنْ قاله، كائنًا مَنْ كَانَ، حتَّى مِنَ الْمُبْتَدِعِ بَلْ وَمِنَ الكَافِرِ؛ لأَنَّهُ إِنْ رَدَّ قَوْلُهُ فَقَدْ رَدَّ الحَقَّ.

أَلاَ ترى أَنَّ مَلَكَةَ سَبَإِ في حالِ كونها تسجدُ للشَّمْسِ من دُوْنِ اللهِ هي وقَوْمُهَا، لَمَّا قَالَتْ كلامًا حَقَّا صَدَّقَهَا اللهُ فيه، ولم يَكُنْ كُفْرُها مَانِعًا مِنْ تَصْديقها في الحقِّ اللهُ عَنْهَا: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا في الحقِّ اللهُ عَنْهَا: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا فَي اللهُ عَنْهَا: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا فَي اللهُ عَنْهَا: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا فَي اللهُ عَنْهَا: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا فَي اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا في اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِا أَذْلُةً ﴾ (سورة النمل: ٣٤) .

#### قَالَ القُرْطُبِيُّ - يرحمه اللهُ -:

(أي أَهَانُوا شُرَفَاءَهَا؛ لِتَسْتَقِيمَ لَهُمُ الأُمُورُ، فَصَدَّقَ اللهُ قَوْلَهَا: ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (سورة النمل: ٣٤).

قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ \_ يرحمه اللهُ \_: قولُهُ -تعالى-: ﴿ وَجَعَلُوا أَعِزُّةَ أَهْلِهَا أَذَلَةً ﴾ هنا وَقْفٌ تامٌ ، فقال اللهُ -سبحانه وتعالى- تحقيقًا لقولها: ﴿ وَكَذَلكَ يَفْعَلُونَ ﴾ ((١) ».

وعَنْ قتيلةَ بنتِ صَيْفي الجُهيْنِيَّةِ قالتْ: أَتَى حِبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ رسولَ اللهِ - علله - اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا ذَاكَ ١٤ . قَالَ: «تقولونَ - إذا حَلَفْتُمْ -: والكَعْبَة إِ». قالتُ: فأمهلَ رسولُ اللهِ وَمَا ذَاكَ ١٤ . قَالَ: «إنَّهُ قَدْ قالَ ، فمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ برَبً الكَعْبَة ». قالَ: «يا محمدُ، نعْمَ القومُ أنتم، لولا أنَّكُمْ تَجْعَلُونَ لله نداً (١٤) . قالَ: «سَبُحَانَ الله، وما ذَاكَ ١٤».

<sup>(</sup>١) «تفسير القُرْطبيِّ» (١٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) النَّدُ - بالكسر -: المثيلُ وَالنَّظِيرُ، والجمعُ أَنْدَادٌّ.

\_\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيَّا بن الطَّغِوَالنَّطْعِ ك

قَالَ: «تقولُون: مَا شَاءَ اللهُ وَشَئْتُ». قَالَتُ: فَأَمَهِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - شَيئًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ قَالَ: فَمَنْ قَالَ: مَا شَاءِ اللهُ، فَلْبَضْصِلْ بَبْنَهُمَا ثُمَّ شَئْتُ» .

#### وما أجملَ قولَ الشَّاعرِ:

لا تَحْقِرِنَ الرَّاْيَ وهو موافقٌ وو حُكُمَ الصَّوابِ، إذا أَتَى مِنْ نَاقِصِ فَالدَّرُّ وهو أَعَـزُ شَيْءٍ يُقْتَنَى وو ما حَطَّ قيمتَه هُوَانُ الغائصِ

<sup>(</sup>١) رواه أحمدُ (٦/ ٣٧١-٣٧٢)، والحاكمُ (٢٩٧/٤)، وصحَّعه، ووافقه الذَّهبيُّ، وصحَّعه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢١٤/٢)، و«الصَّعيحة» (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) البارحة: اللَّيلة الماضية.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (۲۳۱۱) و (۳۲۷۵) و (۲۰۱۰).

## وفي هذا الباب يقول شيخُ الإسلام ابنُ تَيْميَّةَ - يرحمه الله - :

"واللهُ أَمَرَنَا ألاَّ نَقُولَ عَلَيْهِ إِلاَّ الحَقَّ، وَأَلاَّ نَقُولَ عَلَيْهِ إِلاَّ بعلم، وأمرَنا بالعَدْلِ والقَسْط، فلا يَجُوزُ إِذَا قَالَ يَهُودِيُّ أَو نَصْرانيُّ لَهِ فضلاً عَن الرَّافضيِّ لَ قُولاً فيه حقُّ لَ أَنْ نتركَهُ، أَو نَرُدَّهُ كُلَّهُ، بَلْ لا نرد إلاَّ ما فيه مِنَ البَاطِلِ دُونَ مَا فِيهِ مِن الجَقِّ ".)

#### وما أجملُ ما قَالَهُ الشَّاعرُ عبدُه محمَّد العماد - حفظه اللهُ -:

أَنْصِفْ وإنْ كُنْتَ ذا جِهِ وَمَرْتَبَةٍ وَ وَعُدْ إلى الْحَقِّ مَهْمَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا فَنْصَفْ وإنْ كُنْتَ مَقْتَدِرًا فَصَفْ وإنْ كُنْتَ مَقْتَدِرًا فَصَدْ كَبُرَا فَصَدْ تَكَبُّرا فَي حَقِّ أَهْرِيْنَ بِهِ وَمَنْ تَوَاضَعَ في حَقٍّ فَقَدْ كَبُرا وقَلْ الْآخِرُ:

ولَمْ تَزَلْ قِلَّهُ الإِنْصَافِ قَاطِعَةً وَ وَ بَيْنَ الرِّجَالِ، وإنْ كَانُوا ذَوي رَحِمِ



<sup>(</sup>١) «منهج السُّنَّة النَّبويَّة» (٢/ ٣٤٢).

# المُداراةُ

 $\mathbb{Z}$ 

المُدَاراةُ دليلٌ عَلَى كَمَالِ العَقْلِ، وحُـسْنِ الخُلُقِ، ومتانة الدِّين، بها ينالُ المَرْءُ سَبيلَ الرَّاحَةِ في الدُّنْيَا، والأَجْرَ والثَّوَابَ في الآخِرَةِ، وَلابُدَّ منها في الحَيَاةِ لاتِّقَاءِ شرِّ الأَشْرَار، وَدَوَام مُعَاشَرَة الأَخْيَار.

والفَرْقُ بَيْنَ اللَّداراة والمُدَاهنة: أنَّ المُداراةَ بَذْلُ الدُّنيا لصلاحِ الدُّنيا، أو الدِّينِ، أو هُمَا معًا، وهي مُباحةٌ، وربَّمَا اسْتُحِبَّتْ. والمُدَاهنَةُ تَرْكُ الدِّينِ لصَلاحِ الدُّنيا، فهي مُحَرَّمةٌ.

فالمُداراةُ \_ إذًا \_ إنَّمَا تَكُونُ في أُمُورِ الدُّنْيَا فقط.

وتُعَرَّفُ اللَّدَاراةُ بِأَنَّها: اللَّلايَنَةُ واللَّلاطَفَةُ، وأصلُها المُخَاتَلَةُ، ومنه الدِّرايَةُ، وهو العلمُ مَعَ تَكَلُّف وحِيلة (١).

وَقَالَ ابنُ بطَّالٍ - يرحمه اللهُ -:

«اللَّدَارَاةُ: خَفْضُ الجَنَاحِ للنَّاسِ، وليْنُ الكَلامِ، وتَرْكُ الإِغْللاظِ لهم في القول، وذلك منْ أَقْوَى أسبابِ الأُلْفَة»(٢).

وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ - يرحمه اللهُ -:

«المُداراةُ: الدَّفْعُ برفْق» (٣).

<sup>(</sup>١) «التوَّقيف على مُهمَّات التَّعاريف» (ص٣٠).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۰/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السَّابق (٢١/٥٢٨).

والمُدَارَاةُ لابُدَّ منها في الحيَاةِ؛ وذَلِكَ لأَنَّ النَّاسَ لَهُمْ طَبَائِعُ مُـخْتَلِفَةٌ، هي أَشْبَهُ مَا تَكُونُ بِبَصْمَة اليَد.

#### وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ - يرحمه اللهُ -:

«الواجبُ على العاقلِ أَنْ يُدَارِيَ النَّاسِ مَنْ حَيْثُ هُوَ، كَدَّرَ على نَفْسِه عَيْشَهُ، ولم الجاري، ومَنْ ذَهَبَ إِلَى عَشْرَة النَّاسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، كَدَّرَ على نَفْسِه عَيْشَهُ، ولم تَصْفُ له مَودَّتُهُ؛ لأَنَّ ودَادَ النَّاسِ لا يُستَجْلَبُ إلاَّ بُساعَدَتهِمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْه، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَأْتُمًا، فَإِذَا كَانَتْ حَالَةُ مَعْصِية فلا سمع ولا طاعة، والبَشرُ قَدْ رُكِّبَ فيهم أهواءٌ مُختلفةٌ، وطبائعُ مُتباينةٌ، فكما يَشُقُ عليكَ تَرْكُ ما جُبلْت عليه، فكذلك يَشُقُ على غَيْرِكَ مُجانبَةُ مثله، فلَيْسَ إِلَى صَفْو ودَادهمْ سَبيلٌ إلاَّ عليه، فكذلك يَشُقُ على غَيْرِكَ مُجانبَةُ مثله، فلَيْسَ إلى صَفْو ودَادهمْ سَبيلٌ إلاَّ مَعْاشَرَتهمْ مَنْ حَيْثُ هُمْ، وَالإغْضَاءُ أَنَ عَنْ مُخالَفَتهم في كُلِّ الأَوْقَات، إذْ أَنَّ مَنْ لم يُعاشِرِ النَّاسَ على لُزُومِ الإغْضَاء عَمَّا يأتونَ مَنَ المُكُرُوهِ، وَتَرك التَّوقُع لما يأتون من المُحبوب \_ كانَ إلى تَكْديرِ عَيْشَه أَقْرَبَ منه إلى صَفَائه، وَإِلَى أَنْ يَدُفَعَهُ الوقت إلى العَدَاوة والبغضَاء أَقْرَبَ منه إلى أَنْ ينالَ منهُمُ الودَادَ وتَرْكَ الشَّحْنَاء، ومَنْ لم يُعالِي عَيْدُهُ ومَنْ لم يُعالَى عَلَى السَّوْء، كَا يُدري عَيْشَه إلَى أَنْ ينالَ منهُمُ الودَادَ وتَرْكَ الشَّحْنَاء، ومَنْ لم يُعارَو صديق السُّوء، كما يُدَاري صديق الصدِّق الصدِّق \_ ليسَ بِحَازِمٍ، ولقد أَحْسَنَ الذي يقولُ:

تجنّب صديقَ السُّوءِ، واصْرِمْ (٢) حبالَهُ وو وإنْ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ مَحِيصًا (٣) فَدَارِهِ وَأَحْبِبْ صديقَ السُّوءِ، واصْرِمْ (٢) حبالَهُ وو وَانْ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ صَفْ وَ الوُدُّ ما لَمْ تُمارِهِ وَأَحْبُبْ حبيبَ الصدُّقِ، واحْدُرْ مِرَاءَهُ وَقَلَ مَنْهُ صَفْ وَ الوُدُّ ما لَمْ تُمارِهِ وَذَلكَ لأَنَّهُ لأَنَّهُ إذا كَانَ كُلَّمَا رأًى من أحد زَلَّةً فَرَفَضَهُ لزَلَّته، بَقيَ وحيدًا لا يجد

<sup>(</sup>١) الإغضاء: التَّغافُل.

<sup>(</sup>٢) اصْرِمْ: اقطعْ.

<sup>(</sup>٣) مُحيِصاً: مَفَراً.

مَنْ يُعَاشِرِه، وفريدًا لا يجدُ مَنْ يُخَادِنُ، بل يُغْضِي على الأَخِ الصَّادقِ زَلاَّتِهِ، ولا يُناقشَ الصَّديقَ السَّيِّئَ على عَثَراتِهِ، وَقَدْ قَالَ مَنْصُورُ بنُ مُحَمَّدِ الكُريْزِيُّ:

أُغَمُّ ضُ عيني عَنْ صديقي كأنَّني و في لَدَيْهِ بِما يَأْتي مِنَ القُبْحِ جاهلُ وَمَا بِي جَهلُ عَيْدَرَأَنَّ خَلِي قَتِي و في تُطيقُ احتمالَ الكُرْهِ فيما أُحاولِ وُمَا بِي جَهلُ عَيْدَرَأَنَّ خَلِي قَتِي و في تُطيقُ احتمالَ الكُرْهِ فيما أُحاولِ مُتَى مَا يَرِيْنِي (۱) مَفْصِلٌ فَقَطَعْتُهُ و و بَقِيْتُ وَمَا لِي في نَهُ وضِي مَفَاصِلُ ولكنْ مُدَارِيْهِ، وإنْ صَحَّ شَدَني و و فَإنْ هو أَعْيَا كَانَ فيه تَحَاملُ (۲)(۳)

## وللهِ دَرُّ بشَّارِ بن برد حينَ قَالَ؛

إذا كُنْتَ في كُلِّ الأُمُ ور مُعَاتبًا و و صديقك، لَمْ تَلْقَ الَّذِي لا تُعَاتبُهُ وإِنْ أَنْتَ لَمْ تَشْرَبُ مِرَارًا على القَذَى و و ظَمِئْتَ، وأي النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِبُهُ أَا فَانْتُ لَمْ تَشْرَبُ مِرَارًا على القَذَى و في ظَمِئْتَ، وأي النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِبُهُ أَا فَعِشْ واحِدًا، أو صِلْ أَخَاكَ، فَإِنَّهُ و و مُعَارِفُ ذَنْبِ مُ مَرَّةً ومُ جَانِبُهُ فَالْزَمْ \_ أَخى في الله \_ غرز المُدارَاة؛ فَإِنَّها منْ أَخْلاق المؤمنينَ.

عَنْ عَائِشَةَ - وَالْ الله وَ الله والله والله

<sup>(</sup>١) رَابَهُ الشَّيْءُ: رأَى منه ما يَريبُهُ وَيَكُرُهُهُ.

<sup>(</sup>٢) التَّحَامُل: التَّكْلِيفُ بِمَا لا يُطَاق.

<sup>(</sup>٣) «روضة العقلاءً» (صَ٧٧ –٧٣) بتصرُّف.

<sup>(</sup>٤) مُقارفُ: ذَنْب: مُرْتكبُهُ.

<sup>(</sup>٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٦) العشيرة: القبيلة، أي بئس هذا الرَّجلُ منها.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (٦٠٣٢) و (٦٠٥٤) و (٦١٣١)، ومسلمٌ (٢٥٩١).

#### قَالَ ابنُ بُّطالِ - يرحمه اللهُ -:

«الله اراةُ منْ أَخْلاقِ المؤمنينَ، وهي منْ أَقْوَى أَسْبَابِ الأَلْفَة بَيْنَهُمْ، فَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الله اراةَ هي الله اهَنَةُ، وهذا غَلَطٌ؛ لأَنَّ الله اراةَ مندوبٌ إليها، والله اهنة مُحرَّمةٌ، والفَرْقُ بَيْنَهُما أَنَّ الله اهنَةَ مِنَ الدِّهان، وَهُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الشَّيْءَ، ويسْترُ باطنَهُ، وقَدْ فَسَّرَهَا (يَعْنِي الله ارَاة) العُلَماءُ بِأَنَّهَا: مُعَاشَرَةُ الفاسقِ في النَّهْي عن باطنَهُ، وقَدْ فَسَّرَها (يَعْنِي الله ارَاة) العُلَماءُ بِأَنَّهَا: مُعَاشَرَةُ الفاسقِ في النَّهْي عن فعْله، وتَرْك الإغْلاظ عليه حَيْثُ لا يظهرُ ما هو فيه، والإنكارُ عليه بلُطْفِ القولِ والفَعلِ، ولا سِيَّما إذا احْبِيْجَ إلى تَأْليفِهِ (۱).

# وقَالَ الخطَّابي - يرحمه اللهُ -:

ما دُمْتَ حيّاً فَدَارِ النَّاسَ كُلَّهُمُ وَ فَ إِنَّمَ ا أَنْتَ في دَارِ اللَّدَارَاةِ مَنْ يَدْرِ دَارَى، ومَنْ لَم يَدْرِ سَوْفَ يَرَى وَ وَ عَمَا قليلِ نَدِيمًا للنَّدامَاتُ مَنْ يَدْرِ دَارَى، ومَنْ لَم يَدْرِ سَوْفَ يَرَى وَ وَ عَمَا قليلِ نَدِيمًا للنَّدامَاتُ ) وعلى هذا الخُلُقِ العظيمِ سار سَلَفُنا الصَّالحُ، فكانوا يُدَارونَ ما لابُدَّ لهم مِنْ مُعَاشَرَته، أو احْتَاجُوا إلى تأليفه.

قَالَ معاوية - وَالْ اللهُ -: «لَوْ أَنَّ بَيْنِي وبَيْنَ النَّاسِ شَعْرَةً مَا انْقَطَعَتْ». قيلَ: «وكيف؟!». قال: «لأَنَّهُم إِنْ مَدُوها خَلَيْتُها، وَإِنْ خلَوْا مَدَدْتُها». قال: «لأَنَّهُم إِنْ مَدُوها خَلَيْتُها، وَإِنْ خلَوْا مَدَدْتُها».

#### وقَالَ عبده مُحَمَّد العماد:

تَدَارَوْا، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا سَاءَ حَالُكُمْ وو وَشَاعَتْ خُصُومَاتٌ أَتَتْ بِالْصَائِبِ سَتَنْقَطَعُ الأَسْبَابُ وَ لَا شَكَّ حِينَهَا - وو إِذَا شُدَّتِ الأَسْبَابُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱۰/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشَّرعية» (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٣) «روضة العقلاء» (ص٧٢).

<sup>(</sup>٤) الأسبابُ: جمعُ سَبَب، وهُوَ الحَبْلُ.

# الْخَيَّلَاقِيَّ بَيْتِ الطِّيْعِ النَّطِيعِ السِّيِّ الطِيعِ السِّيِّ الطِيعِ السِّيِّ

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لأُمِّ الدَّرْدَاءِ - وَالْأَعْ الدَّرْدَاءِ - وَالْأَعْ الدَّرْدَاءِ - وَالْمُعْ الذَّرُقُ اللَّمُ اللَّمْ يَكُنْ هذا، ما أَسْرَعَ مَا نَفْتَرِقُ (١) .

#### وقَالَ عبده مُحَمَّد العماد:

وَدَارِ أَخَاكَ بِالْحُسْنَى تَجِدُهُ وَ وَ يُحِبِبُّكَ دُونَ كُلُّ الْعَاذَلِينَا وَيَسْمَعُ مِنْكَ، إِنْ أَلْقَيْتَ نُصْحًا وَ وَقَدْ أَعْيَا سِوَاكَ النَّاصِحِينَا

#### وَقَالَ الحَسَنُ البَصِرْيُّ - يرحمه اللهُ -:

«وكانوا يقولون: المُداراةُ نِصْفُ العَقْلِ، وأَنَا أقولُ: هي العَقْلُ كُلُّهُ (٢). وقَالَ الإمامُ الشَّافعيُّ:

وَأَنْزَلَني طُولُ النَّوى (٢) دَارَ غُـرِية و و إذا شِئْتُ لاَقَيْتُ امْرَأً لاَ أَشَاكِلُهُ (٤) فَحَامَ قُتُهُ (٥) حتَّى يُقَالَ سَجِيَّةٌ (٢) و و و كان ذا عَقْلِ لَكُنْتُ أَعَاقِلُهُ (٧)(٨)

#### وقال بشاًرُ بن ُ برُدِ:

خَليْليَّ، إِنَّ الْعُسْرَ سَوْفَ يُفِيْقُ وَ وَإِنَّ يَسَارًا فِي غَسِدِ لِخَلِيقُ وَ وَإِنَّ يَسَارًا فِي غَسدِ لِخَلِيقُ وَمِا أَنَا إِلاَّ كَالزَّمانُ أَمُوقُ ((۱) وَمَا أَنَا إِلاَّ كَالزَّمانُ أَمُوقُ ((۱) وَمَا أَنَا إِلاَّ كَالزَّمانُ أَمُوقً

<sup>(</sup>١) «روضة العُقَلاء» (ص٧٧). (٢) «الآداب الشَّرعية» (٣/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) النَّوَى: أرادَ بِهِ البُّعْدَ عن العُقَلاءِ وأَهْلِ الدِّينِ إلى أَهْلِ الهَزْلِ والمَجَانَةَ تَصنُّعًا.

<sup>(</sup>٤) أَشَاكِلُهُ: أَشَابُهُهُ وأَمَاثُلُهُ.

<sup>(</sup>٥) فحامَقْتُهُ: جارَيْتُهُ في حُمْقِهِ.

<sup>(</sup>٦) السَّجيَّةُ: الخُلُقُ والطُّبيعةُ، وَالجمع سَجَايَا.

<sup>(</sup>V) أُعاقلِهُ: أُجارِيْهِ في عَقْلِهِ.

<sup>(</sup>٩) المُوْقُ: الحُمْقُ فَى غَبَاوةً .

<sup>(</sup>۸) «عيون الأخبار» (۳/ ۳۰).

<sup>(</sup>۱۰) «عيون الأخبار» (۳/ ۳۰).

# الصِّدُقُ

 $\mathbb{Z}$ 

الصِّدْقُ خَصْلَةٌ محمودةٌ، وسجيَّةٌ ممدوحةٌ، والصِّدقُ: هو أَنْ يخبرَ الإنسانُ عمَّا يعتقدُ أَنَّه الحَقُ، وإنَّه مُطَابِقٌ للواقِع بلا زيادة ولا نُقْصان، بلا وكُس (١)، ولا شَطَط (٢)، وليس الإخبارُ - أيضًا - مقصورًا على القَوْلِ فحسب، بَلْ قَدْ يكونُ بالفِعْلِ: كَالإِشَارَةِ باليدِ، أو هَزِّ الرَّأسِ، وقد يكون بالسُّكُوتِ.

والصَّادِقُ مَعَ اللهِ ومَعَ النَّاسِ ظَاهِرُهُ كَبَاطِنه؛ لذلكَ ذكرَ اللهُ المنافِقَ في الصُّورةِ المقابلَةِ للصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ الصُّورةِ المقابلَةِ للصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَتَعَالَى- : ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَالَى- : ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذَّبُ الْمُنَافِقِينَ ﴾ (سورة الأحزاب: ٢٤).

والصِّدْقُ طريقٌ إلى الجنَّةِ، كَمَا أنَّ الكَذِبَ طَرِيقٌ إلى النَّارِ.

عَنِ ابْنِ مَسْعود - وَوَاقَ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْظُم - : «إِنَّ الصِّدْقَ يَهُدي اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعود اللهِ صِدِيّقًا، إلى البِرِّ، وإِنَّ البِرِّ يَهُدي إلى الجنَّةِ، وإِنَّ الرَّجُلُ ليَصْدُقُ حتَّى يُكْتَبَ عندَ اللهِ صِدِيّقًا، وإِنَّ الصَّدْبِ عَنْدَ اللهِ صِدِيّقًا، وإِنَّ الصَّدْبُ مَتَى يُكْتَبَ عندَ اللهِ صَدْبُ مَتَى يُكُتْبُ مَتَى يُكُتْبُ مَتَى يُكُتْبُ عندَ اللهِ كَذَابُ مَتَى يُكُتْبُ عندَ اللهِ كَذَابًا (وَإِنَّ المُجُورِ وَإِنَّ الفُجُورِ وَإِنَّ الفُجُورِ وَإِنَّ الفُجُورِ وَإِنَّ المُحَدِّبُ مَتَى اللهِ كَذَابًا (اللهِ كَذَابًا اللهِ كَذَابًا اللهِ كَذَابًا اللهِ كَذَابًا اللهِ كَذَابًا اللهِ اللهُ اللهِ الله

والصِّدقُ طُمَأْنينةٌ، وصاحِبُهُ كريمٌ عزيزٌ، والكَذِبُ رِيْبةٌ، وَصَاحبُهُ مَهِينٌ ذليلٌ.

<sup>(</sup>١) المُوكِسُ: النَّقْصُ، وبابُهُ وَعَدَ.

<sup>(</sup>٢) الشَّطَطُ - بِفَتَحتين - : مُجَاوِزَةُ القَدْرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦٠٩٤)، ومسلمٌ (٢٠٦٧).

\_\_\_\_ الْخَجَّالَاقِيُّ بِينِ الطَّغِ وَالنَّطَعِ كَ

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ علي ۗ - رَهِ عَنَ الْحَسَنِ بْنِ علي ۗ - رَهِ عَنَ اللّهِ - عَنَ اللّهِ - عَنَ اللّهِ - عَنَ اللّهِ - عَنْ اللّهِ - عَنْ ما لاَ يَرِيْبُكَ، فإنَّ الصِدْقَ طُمأَنينةٌ، والكذبَ رِيْبَةٌ» (١٠) .

#### قَالَ الشَّاعرُ:

إذا قُلْتُ قُولاً كُنْتُ لِلْقَوْلِ فَاعِلاً وَ وَكَانَ حَيَائِي كَافِلِي وضَمِيني تُبِشُرُ عَني بالوَفَاءِ بشَاشَتِي وَ وَيَنْطِقُ نُورُ الصِّدْقِ فَوْقَ جَبِيْني تَبِ

والصِّدُّقُ \_ أيضًا \_ سببٌ من أَسْبَابِ البَرَكَةِ في الأَرْزَاقِ.

عَنْ أَبِي خَالِد حكيم بْنِ حِزَامٍ - وَاللهِ - قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَاللهِ - وَاللهِ اللهِ عَنْ أَبِي خَالِد مَا لَم يَتَفَرَقا، فَإِنْ صَدَقَا وبَيّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإِنْ كَتَمَا وَكَنْ بَالْخِيارِ مَا لَم يَتَفَرَقا، فَإِنْ صَدَقَا وبَيّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإِنْ كَتَمَا وَكَذَبًا مُحقَتُ بُرَكَةُ بَيْعِهِمَا (٣) .

والصِّدْقُ مِنْ أُصُولِ الأَخْلاقِ الَّتِي يَتَفَرَّعُ عَنْهَا غَيْرُهَا.

قَالَ الحَارِثُ المحاسبيُّ - يرحمُهُ اللهُ -:

«وَاعْلَمْ \_ رحمَكَ اللهُ \_ أَنَّ الصِّدْقَ والإِخْلاصَ أَصْلُ كُلِّ حَالٍ، فَمِنَ الصِّدْقِ يَتَشَعَّبُ الصَّبْرُ، والقَنَاعَةُ، والزُّهْدُ، والرِّضَي، وَالأُنْسُ.

وعَنِ الإِخْلاصِ يَتَشَعَّبُ اليقينُ، والخَوْفُ، والمحبَّةُ، والإِجْلالُ، والحَيَاءُ، والتَّعْظِيمُ.

<sup>(</sup>١) ما يَرِيبُكَ: ما تَشُكُّ في حِلِّهِ.

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذيُّ (٢٥١٨)، وروى النَّسَائيُّ شَطْرَهُ الأوَّلَ (٥٧١٤)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٣٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) مُحقَّتْ بركةُ بَيْعهِما: ذهبتِ البركةُ، ولم يَحْصُلا إِلاَّ على التَّعَب.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (۲۰۷۹) و (۲۰۸۲) و (۲۱۰۹) و (۲۰۱۰) و (۲۱۱۲)، ومسلمٌ (۱۵۳۲).

فالصِّدة في ثلاثة أشياء لا تَتِمُّ إلاَّ به: صِدْقُ القَلْبِ بالإيمانِ تحقيقًا، وَصِدْقُ النَّيَّةِ فِي الأَعْمَالِ، وصِدْقُ اللَّفظ في الكلام»(١).

#### قَالَ الشَّاعرُ:

إِنْ يَكُنْ فِي الْكَلامِ صِدْقٌ وَكَذِبٌ وَ وَلَدَى الْقَلْبِ سِلِرَّهُ الْمَكْنُونُ (٢) فَعلى الْصَّدُقِ فِي الْعُينُونِ دَلِيلٌ وَ وَعَلَى الْوَجْهِ شَاهِدٌ لا يَمِينُ (٣)

#### وَقَالَ أبو حَاتِم - يرحمهُ اللهُ -:

"إِنَّ اللهَ -جلَّ وعلا- فضَّلَ اللِّسانَ علَى سَائِرِ الجَوَارِحِ، وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ، وأَبَانَ فَضِيلَتَهُ بِأَنْ أَنْطَقَهُ \_ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الجَوَارِحِ \_ بِتَوْحِيدِهِ، فَلا يَجِبُ لِلْعَاقِلِ أَنَّ يُعَوِّدَ وَضِيلَتَهُ بِأَنْ أَنْطَقَهُ \_ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الجَوَارِحِ \_ بِتَوْحِيدِهِ، فَلا يَجِبُ لِلْعَاقِلِ أَنَّ يُعَوِّدُ اللهُ للنَّطُقِ بِتَوْحِيدِهِ بِالكَذِب، بَلْ يَجِبُ عليه المداوَمَةُ بِرِعَايتِه بِلُزُومِ السَّا لَلُّ اللَّسَانَ يَقْتَضِي مَا عُوِّدَ: إِنْ صَدْقًا الصِّدْقِ، وَمَا يَعُودُ عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي دَارَيْهِ؛ لأَنَّ اللِّسَانَ يَقْتَضِي مَا عُوِّدَ: إِنْ صَدْقًا فَصِدْقًا، وَإِنْ كَذِبًا فَكَذَبًا» (3).

#### وَقَالَ الشَّاعِرُ:

عَوِّدْ لِسَانَكَ قَوْلَ الصِّدْقِ تَحْظَ بِهِ وَ وَ إِنَّ اللَّسَانَ لَا عَـوَّدْتَ مُـعْـتَادُ مُـوَدِّلً مُـوَدِّلً مُـوَدِّلً مُـوَدِّلً مُـوَدِّلً مُـوَكِّلٌ بِتَـقَاضِي مَا سَنَنْتَ لَهُ وَ وَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، فَانْظُرْ كَيْفَ تَرْتَادُ (٥)

<sup>(</sup>۱) «هداية المسترشدين» (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٢) المَكْنُون: المَسْتُور.

<sup>(</sup>٣) يَميِنُ: يَكْذَبُ، يُقَالُ: مَانَ الرَّجُلُ مَيْنًا فَهُوَ مَائنٌ وَمَيُونٌ.

<sup>(</sup>٤) «روضة العقلاء» (ص٥١).

<sup>(</sup>٥) «أَدَبُ الدُّنْيَا والدِّينِ» (ص٢٦٣).

\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيُّارِينِ الطَّيْعِ النَّطِيعِ السَّالِينِ السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ السَّامِ السَّامِ السَاعِلَيِي السَّاعِ السَّاعِ السَاعِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ ال

#### وَقَالَ آخَرُ:

عَلَيْكَ بِالْصِّدِّقُ بِنَارِ الْوَعِيدُ وَلَوْ أَنَّهُ وَ وَلَوْ أَنَّهُ وَ وَلَوْ أَنَّهُ وَ وَلَوْ أَنَّهُ وَ وَلَوْ أَنَّهُ وَالْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَالِ الْمَالِيْدُ (٢) وَ وَ وَ مَنْ أَسْخَطَ الْمَوْلَى، وَأَرْضَى الْعَبِيْدُ (٢) وَ وَ وَابْغِ رِضَى اللَّهِ مِنْ أَسْخَطَ الْمَوْلَى، وَأَرْضَى الْعَبِيْدُ (٢)

#### وقال آخـرُ:

كُمْ من حسيب كريم كان ذا شَرَف و و قَدْ شَانَهُ الكذبُ وسطَ الحَيِّ إنْ عَمداً وَآخِر كان صُعْلُوكًا أَنْ فَشَرَقَهُ و و صدقُ الحَديثِ، وقولٌ جانبَ الفَنَدَا (٥) فَصَار هذا شريفًا فَوْقَ صَاحِبِهِ و و صار هذا وَضِيعًا تَحْتَهُ أَبَداً (٢)



(١) أَبْغَى: أَظْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) الوَرَى: الخَلْق والنَّاس.

<sup>(</sup>٣) «جواهر الأدب» (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) صُعْلُوكًا: فقيرًا، جمعه صَعَاليك.

<sup>(</sup>٥) الفَنَدُ - بفتحتين -: الكَذبُ.

<sup>(</sup>٦) «روضة العقلاء» (ص٥٥ُ).

# حُسنُ الظَّنِّ بِمَنْ ظاهرُهُ الخيرُ، وَعَدَمُ التَّجسسُّ عليه

 $\mathbb{Z}$ 

الرَّجلُ صَاحِبُ الأَخْلاقِ الطَّيِّبةِ لا يظنُّ بإِخْوَانِهِ الْمُسْلَمِينَ إلاَّ خيرًا، فهو يَمْتَثِلُ لأمرِ اللهِ القائل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ (سورة الحجرات: ١٢).

قَـالَ بَعْضُ الْعُلَمَـاءِ في قَوْلِهِ -تعـالى-: ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾: هو أَنْ تَظُنَّ بِهُم مِثْلَ النَّذِي ظَهَرَ لَنَا. بِأَهلِ الخِيرِ سُوْءًا، فأمَّا أَهلُ السُّوءِ والفسوقِ فلنا أَنْ نَظُنَّ بِهِم مِثْلَ الَّذِي ظَهَرَ لَنَا.

#### ■ حُكُمُ سُوءِ الظِّنِّ:

عَدَّ الإِمامُ ابنُ حَجَرِ الهَيْثَمِيُّ سوءَ الظَّنِّ بالمسلم مِنَ الكَبَائِرِ البَاطِنَةِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِمَّا يَجِبُ على المُكَلَّفِ مَعْرِفَتُهَا (الكبيرة الحادية والثَّلاَثون)، وقالَ:

"وَهَذه الْكَبَائِرُ مَمَّا يَحِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مَعْرِفَتُهَا؛ لِيُعَالِجَ زَوَالَهَا؛ لأَنَّ مَنْ كَانَ في قَلْبه مَرَضٌ منها لَم يَلْقَ الله َ والْعيَاذُ بِالله \_ بِقَلْب سَلِيمٍ، وَهَذه الكَبَائِرُ يُذَمُّ العبدُ عليها أعظَمَ مَّا يُذَمُّ عَلَى الزِّنَى، والسَّرِقَة، وسُّوء أثرها ودوامه، إذْ أَنَّ آثَارَ هذه راسخةٌ في القَلْب، بخلاف آثَارِ معاصي الجَوارح فإنَّها سَرِيعَةُ الزَّوالَ، تَزُولُ بالتَّوْبَة والاسَتغْفَار، والحَسَنَات الماحية». ونقل عن ابن النَّجَّارِ قولَهُ: "مَنْ أَسَاء بَاعْجيه الظَّنَّ، فَقَدْ أَسَاء بربه؛ إنَّ الله - تعالى - يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كثيراً مِنَ الظَّنَ ﴾ "(١).

#### ■ أقسامُ سُوءِ الظَّنِّ:

قَسَّمَ ابنُ حَجَر الهَيْثُمِيُّ - يرحمه الله - سوء الظُّنِّ إلى قسمين، كلاهما مِنَ الكبائر:

<sup>(</sup>۱) «الزَّواجر» (ص۱۱۶).

#### ا ـ سوء الظَّنِّ بالله:

قال: «وهذا أبلغُ في الذَّنبِ مِنَ اليَأْسِ والقُنُوطِ (وكلاهما كبيرةٌ)؛ وذلك لأنَّه يَأسٌ وقُنُوطٌ وزيادةٌ لتجويزه على اللهِ –سَبحانه وتعالى – بِمَا لا يَلِيقُ بِكَرَمِه وَجُودِه».

#### ٢ ـ سوء الظَّنِّ بالمسلمين:

قَالَ: "وهو \_ أيضًا \_ مِنَ الكَبَائِرِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِشُـرٍ على غيره بمُجَرَّد الظَّنِّ، حَمَلَهُ الشَّيطانُ على احتقاره، وعَدَم القيام بحقوقه، والتَّواني في إكرامه، وإطالة اللِّسان في عـرْضه، وكُلُّ هذه مُهلكاتٌ، وكُلُّ مَنْ رأيْته سيِّع الظَّنِّ الظَّنِّ بالنَّاسِ، طالبًا لإظهار مَعَايبَهُم \_ فاعْلَم أَنَّ ذلكَ لخبث باطنه، وسُوء طَويَّته، فَإِنَّ المُؤْمِنَ يَطْلُبُ المُعَاذِيرَ لِسَلامَة بَاطِنِه، والمُنَافق يطلبُ العُيُوبَ لَخُبْث باطنه» (أَنَّ المُعْدُوبَ المُعْدُوبَ المُعَاذِيرَ لِسَلامَة بَاطِنِه، والمُنَافق يطلبُ العُيُوبَ لَخُبْث بَاطَنه» (أَنَّ أَنَّ المُعْدُوبَ المُعْدُوبَ المُعَاذِيرَ لِسَلامَة بَاطِنِه، والمُنَافق يطلبُ العُيُوبَ لَخُبْث بَاطَنه» (أَنَّ أَنْ المُعْدُوبَ المُعْدُوبَ المُنْهُ المُعْدَدِيرَ السَلامَة باطنه المُعْدِيرَ السَلامَة العَدْمِ المُعْدَدِيرَ السَلامَة المُؤْمِنَ يَطْلُبُ المُعْدُوبَ الْمُعْدِيرَ السَلامَة المُعْدَدِيرَ السَلامَة باطنه المُؤْمِنَ يَعْلُبُ المُعْدُوبَ المُعْدُوبَ المُعْدَدِيرَ السَلامَة المُؤْمِنَ يَعْلُبُ المُعْدَدِيرَ السَلامَة باطِنِه، والمُنَافق يطلبُ العُيُوبَ المُعْدِيرَ المُعْدَدِيرَ السَلامَة المُؤْمِنَ يَعْلُمُ المُعْدَدِيرَ السَلامَة المُعْدَدِيرَ السَّدِيرَ المُعْدَدِيرَ السَّدِيرَ السَلامَة المُلْهُ المُعْدَدُهُ المُعْدَدُهُ المُعْدَدِيرَ الْمُعْدَدِيرَ السَّالِيّة المُعْدَدِيرَ المُعْدَدُهُ المُعْدَدُهُ المُعْدَدُدُونَ المُعْدَدُهُ المُعْدَدِيرَ الْمُعْدَدُونَ الْمُعْدَدُيرَ الْمُعْدَدُهُ الْعَنْدُونُ الْعَنْدُلُونُ الْمُعْدَدُونُ الْمُعْدَدُهُ الْعُنْدُونُ الْعَنْدُونُ الْعَنْدُونُ الْعَنْدُ الْعَنْدُونُ الْعَنْدُونُ المُعْدَدُونُ الْمُعْدُدُونُ الْعَنْدُونُ الْعَنْدُونُ الْعَنْدُونُ الْعَلَدُونُ الْعَنْدُونُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَنْدُونُ الْعَلَالُ المُعْدَدُونُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَنْدُونُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَنْدُونُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَنْدُونُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعُنْدُونُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ

ولقد حذَّرَنا نبيُّنا -عَلَيْكُم من الظَّنِّ السَّيِّئِ بِمَنْ ظاهرُهُ الخيرُ مِنَ المُسلمينَ، وبَيَّنَ لنا أنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحديث.

عَنْ أَبِي هُرَيرةَ - وَالْطَّنَّ: قَالَ رَسُولُ الله - عَالَّى ﴿ الله عَنْ أَبِي هُرَيرةَ - وَالْطَّنَّ؛ فَإِنَّ الله عَنْ أَبِي هُرَيرةَ - وَالْطَّنَّ؛ فَإِنَّ الْطَنَّنَّ أَكُذَبُ الحديثِ، ولا تَجَسَسُوا " ، ولا تَحَسَسُوا " » .

<sup>(</sup>١) «الزُّواجر» (ص١١٤).

<sup>(</sup>٣) الفرقُ بَيْنَ التَّجَسُسِ وَالتَّحَسُسِ: أَنَّ التَّجَسُّسَ يَكُونُ فِيمَا يَطْلُبُهُ الإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ مِنْ عُيُوبِ الْمُسْلِمينَ وعوراتهم، والتَّجسُّسِ أَنْ يَكُونَ رسولاً لغيره.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٥١٤٣) و (٦٠٦٣) و (٦٠٦٦) و (٦٧٢٤)، ومسلمٌ (٢٥٦٣).

#### قالُ الحافظُ - يرحمه اللهُ -:

«قَالَ الخِطَّابِيُّ \_ رَحمَهُ اللهُ \_: وهو تحقيقُ الظَّنِّ وتصديقُهُ دُوْنَ ما يَهْجِسُ في النَّفْس؛ فَإِنَّ ذَلكَ لا يُمْلَكُ.

وَمُرَادُ الخطَّابِيِّ أَنَّ المُحَرَّمَ من الظَّنِّ ما يستمرُّ صاحبُهُ عليه، ويستقرُّ في قَلْبِهِ، دُونَ ما يعْرِضُ في القَلْبِ ولا يَسْتَ قرُّ؛ فَإِنَّ هذا لا يُكَلَّفُ به كَمَا سَبَقَ في حُديث: «تَجَاوَزَ اللهُ - تَعَالَى - عَمَّا تَحَدَّثَتْ بِهِ الأُمْةُ، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أو تَعْمَلُ (() وَسَبَقَ تَأْوِيلُهُ عَلَى الْخُواطِ الَّتِي لا تَسْتَقِرُّ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ (()).

#### وقَالَ القُرُطُبِيُّ - يرحمه اللهُ -:

«اللُرادُ بالظَّنِّ هُنَا التُّهْمَةُ الَّتِي لا سَبَبَ لها: كَمَنْ يَتَّهِمُ رَجُلاً بالفَاحشة مِنْ غَيْرِ أَنْ ينظهرَ عليه ما يَقْتَضيه؛ وَلذَلكَ عَطَفَ عليه بِقَوْله: ﴿ وَلا تَجَسَّسُوا ﴾ . وَذَلكَ أَنَّ الشَّخْصَ يقعُ لَهُ خَاطِرُ التُّهَمَة، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَحَقَّقَ، فَيَتَجَسَّسُ ويبحثُ ويستمعُ، فَنُهِي عَنْ ذَلكَ، وهذا الحديثُ يُوافقُ قَوْلَهُ -تعالى-: ﴿ اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنَ إِنْ مُ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ (سورة الحجرات: ١٢).

فَدَلَّ سِيَاقُ الآية عَلَى الأَمْرِ بِصَوْنِ عِرْضِ المسلمِ غَايَةَ الصِّيَانَةِ لَتَـقَدُّمِ النَّهْي عَنِ الخَوْضِ فِيهِ بِالظَّنِّ، فَإِنْ قَالَ الظَّانُّ: أَبحثُ لأَتَحَقَّقَ، قَيلَ لَهُ: ﴿ وَلا عَنِ الخَوْضِ فِيهِ بِالظَّنِّ، فَإِنْ قَالَ الظَّانُّ: أَبحثُ لأَتَحَقَّقَ، قَيلَ له: ﴿ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم تَجَسُسُو، قيل له: ﴿ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ ".

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٥٢٨) و (٦٦٦٤)، ومسلمٌ (١٢٧) عن أبي هُريرةَ مرفوعًا.

<sup>(</sup>۲) «شرح صحیح مسلم» (۱۰۱/۱٦).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١٠/ ٤٩٦).

# تَجَنُّبُ الغَضَبِ

 $\mathbb{Z}$ 

الغَضَبُ: نَقِيضُ الرِّضَى، وهو تَغَـيُّرٌ يَحْصُلُ عِنْدَ فَورَانِ دَمِ القَلْبِ، لِيَحْصُلَ عِنْدَ فَورَانِ دَمِ القَلْبِ، لِيَحْصُلَ عنه التَّشَفِّي في الصَّدْرِ (۱).

وأَسْبَابُ الغَضَبِ: الزَّهْوُ '' ، والعُجْبُ ، والمُزْحُ ، والمُمَاراة '' ، والمُضَادَّةُ ، والغَدْرُ ، والمُضَادَّةُ ، والغَدْرُ ، وهَذِهِ أَخْلاقٌ رديتةٌ ، مذمومةٌ شَرْعًا (٥٠) .

والغَضَبُ مَـدْخَلٌ عَظِيمٌ مِنْ مَدَاخِلِ الشَّيْطَانِ الكُبْرَى؛ لأَنَّ الشَّيطانَ يلعبُ بالغَضْبانِ كما يلعبُ بالكُرَةِ الصِّبيانُ، وأكبرُ دليلِ على ذَلِكَ المُشاهَدَةُ بِالْعَيَانِ.

### قَالَ أبو حامد الغزاليُّ - يرحمُهُ اللهُ -:

«يَتَصاعدُ عندَ شدَّة الغَضِبِ - مِنْ غَلَيانِ دَمِ القَلْبِ - دُخَانٌ مُظْلَمٌ إلى اللِّماغ، يستولِي على معادن الفكْرِ، وربَّمَا يَتَعَدَّى إلى معادن الحِسِّ، فَتُظْلَمُ عَيْنُهُ حَتَّى لا يَرَى بِعَيْنِه، وتَسْوَدُّ عَلَيْهِ الدُّنيا بأسْرِهَا، ويكونُ دَمَاغُهُ عَلَى مِثَالَ كَهْفِ اضْطرَمَتْ فيه نارٌ، فاسْودَ جَوَّهُ، وحَمِي مُسْتَقَرَّهُ، وامتلأت بالدُّخانِ جَوَانبُهُ، وربَّما تقوَى نارُ الغَضَبِ، فَتَفْنَى الرُّطُوبَةُ التَّي بِهَا حَيَاةُ القَلْبِ، فَيَمُوتُ صَاحِبُهُ غَيْظًا.

<sup>(</sup>۱) «التَّعريفات» (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٢) الزَّهْوُ: الكبر والفَخْر .

<sup>(</sup>٣) المُمَاراة: المُجَادلة.

<sup>(</sup>٤) فُضُول: جمعُ فَضْل، وهو ما زاد عن الحاجةِ.

<sup>(</sup>٥) انظر «منهاج القاصدين» (ص١٨٠).

وَمِنْ آثَارِ هَذَا الغَضَبِ في الظَّاهِرِ تَغَيُّرُ اللَّونِ، وَشِدَّةُ الرَّعْدَة فِي الأَطْرَافِ، وَشِدَّةُ الرَّعْدَة فِي الأَطْرَافِ، وَخُرُوجُ الأَفْعَالِ عَنِ التَّرْتِيبِ والنِّظَامِ، وَاضْطِرَابُ الحَرَكَةِ والكَلامِ، حتَّى يَظْهَرَ الزَّبَدُ (اللَّهُ عَلَى الأَشْدَاقِ (اللَّهُ مُرَّ الأَحْدَاقِ، وتنقلبَ المَناخِرُ (اللهَ مُتحيل الزَّبَدُ (اللهَ عَلَى الأَشْدَاقِ اللهَ مُرَّ الأَحْدَاقِ، وتنقلبَ المَناخِرُ اللهَ مَتَحيل الخَلْقَةُ، ولو رأى الغَضْبانُ في حَالَة غَضَبِهِ قُبْحَ صُورَتِهِ، لَسكَنَ غَضَبُهُ حياءً من الخُلْقَةُ، ولو رأى الغَضْبانُ في حَالَة غَضَبِهِ قَبْحَ باطنِهِ أَعْظُمُ مَن قُبْحِ ظَاهِرِهِ؛ فإنَّ الظَّاهَرَ عُنُوانُ الباطنِ، فَهَذَا أَثَرُهُ في الجَسَدِ.

وأمَّا أثرُهُ في اللِّسان فانطلاقُهُ بالشَّتْمِ والفُحْشِ مِنَ الكَلامِ الَّذِي يستحي منه ذُو العَـقْلِ، ويَسْتحي منه قَائِلُهُ عِنْـدَ فُتُـورِ الغَضَبِ، وَذَلِكَ مَعَ تَخَـبُّطِ النَّظْمِ، واضْطِرَابِ اللَّفْظِ.

وأَمَّا أَثَرُهُ على الأَعْضَاءِ فالضَّربُ، والتَّهَجُّمُ، والتَّمنزيقُ، والقَتْلُ، والجَرْحُ عِنْدَ التَّمكُّنِ مِنْ غَيْرِ مُبَالاة، فَإِنْ هَرَبَ منه المَعْضُوبُ عَلَيْهِ، أَوْ فَاتَهُ بسبب وعَجْزِ عَن التَّشفِّي \_ رَجَعَ الغَضَبُ على صَاحِبِه، فَمَزَّقَ ثَوْبَ نَفْسه، ويَلَطُمُ نَفْسَهُ، وقَدْ يَضْرِبُ بِيدهِ عَلَى الأَرْضِ، وَرُبَّمَا يَضْرِبُ الجَمَادات، ويَتَعَاطَى أَفْعَالَ المَجَانِينَ.

أَمَّا أَثَرُهُ في القَلْبِ مَعَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِ فالحِقْدُ، والحَسَدُ، وَإِضْمَارُ السُّوءِ، والشَّمَاتَةُ بِالمسَاآتِ، والحُزْنُ بالسُّرُورِ، والعَزْمُ عَلَى إِفْشَاءِ السِّرِّ، وهَتْكِ السِّتْرِ، والاسْتِهْزَاءُ، وغيرُ ذلكَ مِنَ القَبَائِحِ» اه ملخصًا (٤٠).

<sup>(</sup>١) الزَّبَدُ: الرَّغُورَةُ.

<sup>(</sup>٢) الأَشْدَاق: جمعُ شِدْقِ، وهو زاويةُ الفَم مَّا تحتَ الخَدِّ.

<sup>(</sup>٣) المناخر: جمعُ مَنْخُرِ - بفتح الميم وقد تُكْسَرُ إِتْبَاعًا لكسرة الخاء - وَهُوَ تَقْبُ الأَنْف.

<sup>(</sup>٤) (الإحياء) (٣/ ١٦٤).

وكُلَّمَا فَتَرَ غَضَبُ الإِنْسَانُ وسكَنَ، أَثَارَهُ الشَّيطانُ بمثل قوله: هُوَ مُستَهْزِئٌ بك، لابُدَّ أَنْ تنتَقِمَ منه، وغير ذلك مِمَّا يُشِرُ الغَضَبَ، ويُؤَجِّجُ نَارَهُ، وَمِنْ هَنَا يَجِبُ عَلَى المُسْلِمَ الأَرِيبِ(١) الحازم أَنْ يَغْلِبَ شَيْطَانَهُ، ويكظِمَ غَيْظَهُ، ويلتمِسَ العُذْرَ لأخيه.

عن أنس - وَ النَّبِيَّ - عَلَيْكُم - مَرَّ على قوم يصطرعونَ، فَعَالَ: «ما هذا؟». قَالُوا: «فلانٌ ما يصارعُ أحدًا إلاَّ صَرَعَهُ!». قال: «أفلا أَدُلُكُم على مَنْ هو أشدُ منه؟، منه؟، رجلٌ كلمهُ رجلٌ، فكظم غَيْظَهُ، فَغَلَبَهُ وَغَلَبَ شيطانَهُ، وغَلَبَ شيطانَ صاحبه» .

والغَضَبُ يجمع الشَّرَّ كُلَّهُ.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَطِيْكَ - أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيِّ - عَلَيْكَ مِ الْوَصِنِي». قَالَ: «لا تَغْضَبُ» . فردَّدَ مِرَارًا، قال: «لا تَغْضَبُ» .

زَادَ أحمدُ في رواية: قَالَ الرَّجلُ: «ففكَّرتُ حين قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - ما قَالَ، فإذا الغَضَبُ يَجْمُعُ الشَّرَّ كُلُّهُ».

والغَضَبُ \_ إذا كَانَ بغيرِ حَقِّ \_ مِنْ أَخْلاقِ النَّاقِصِينَ الَّذِينَ لا يقدرونَ على ضَبْطِ أعصابهم تُجَاهَ انفعالاتِهِم العجولةِ.

قَالَ صَاحِبُ «الإِحْيَاء»: «مِمَّا يدلُّ عَلَى أَنَّ الغَضَبَ مِنْ أَخلاقِ النَّاقِصِينَ أَنَّ المُخصَبَ مِنْ أَخلاقِ النَّاقِصِينَ أَنَّ المريضَ أَسرعُ غَضبًا مِنَ الرَّجُلِ، والصَّبِيَّ أَسْرعُ غَضبًا مِنَ الرَّجُلِ الكَبِيرِ، والشَّيخَ النِضَّعيفَ أَسْرَعُ غَضبًا مِنَ الكَهْلِ، وَذَا الخُلُقِ غَضبًا مِنَ الكَهْلِ، وَذَا الخُلُقِ

<sup>(</sup>١) الأريب: العَاقلُ.

<sup>(</sup>٢) رواه البزَّازُ، َ وقال الحافظُ في «الفتح» (١٠/٥١٩): سَنَدُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦١١٦).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (٥/ ٣٧٣) بسند صحيح.

السَّيِّ والرَّذَائِلِ القَبيحة أَسْرَعُ غَضبًا مِنْ صَاحِبِ الفَضَائِلِ، فَالرَّذْلُ يغضبُ لِشَهُوْتِه إِذَا فَاتَتْهُ الْحَبَّةُ ، حتَّى إِنَّه يغضَبُ على أهلهِ ، ولبُخْله إِذَا فَاتَتْهُ الْحَبَّةُ ، حتَّى إِنَّه يغضَبُ على أهلهِ ، وَلَده ، وَأَصْحَابه ، بَلِ القَوِيُّ مَنْ يَمْلكُ نفسَهُ عندَ الغَضَب "(٢).

#### علاجُ الغَضَبِ وتَسْكِيْنُهُ:

يُعالَجُ الغَضَبُ إذا هَاجَ بِأُمُورِ ذَكَرَهَا العُلُمَاءُ ""، منها:

ا ـ أَنْ يِذَكِرَ اللهَ - عـزَّ وجلَّ -، فيدعوه ذلك إلى الخوف مِنْهُ، وَيَبْعَثُهُ الخَوْفُ منه إلى الطَّاعَة له، فَعنْدَ ذلكَ يزولُ الغَضَبُ.

قَالَ اللهُ - تعالى -: ﴿ وَاذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (سورة الكهف: ٢٤).

قَالَ عِكْرِمَةُ: يعني إذا غَضِبْتَ.

وقَالَ اللهُ -تعالى-: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة عَلَيْ اللَّهُ اللهُ مُسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ (سورة الأعراف: ٢٠١-٢٠٠).

ومعنى قوله: ﴿ يَنزَغَنَّكَ ﴾ أي: يُغْضِبَنَّكَ. وقولُهُ: ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يعني: أنَّه سميعٌ بجَهِل مَنْ جَهِلَ، عليمٌ بما يُذْهِبُ عنك الغَضَبَ.

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرُدَ - خِوْقُ - قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلانِ عِندَ النَّبِيِّ - عَالَ - فَجَعَلَ أَحَدُهما يَغْضَبُ، وَيَحْمَرُ وَجُهُهُ، وتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ (١٤) ، فَنَظَرَ إليه النَّبِيُّ - عَالَى - فَقَالَ: «إنِّي

<sup>(</sup>١) المَرْدُلُ: الدُّونُ الخَسيسُ، وبابُهُ ظَرُفَ، والجَمْعُ رُذُولٌ، وَأَرْذَالٌ، وَرُذَلاءُ.

<sup>(</sup>٢) (الإحياء) (٣/ ١٦٨) بتصرُّف.

<sup>(</sup>٣) انظر «أدب الدُّنيا والدِّين» (٨٥٨ - ٢٦٠)، و«الإحياء» (٣/ ١٦٩ - ١٧٠)، و«مختصر منهاج القاصدين» (ص ١٨٠ - ١٨١)، و«نظرة النعيم» (١١/ ٧٠٨).

<sup>(</sup>٤) الأَوْدَاج: جمع وَدَج - بفتحتين -، وهو عرْقٌ في العُنُق، وهُمَا وَدَجَان.

ك الْاخْجُالْاقْيَّابِيْتِ الطَّبْعِ وَالنَّطْبَعِ كَ

لأَعْلُمُ كلمةً لو قالها لَذَهَبَ عنه ما يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ». فقامَ إلى الرَّجِل رِجِلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ - ﷺ -، فقال: «هل تَدْرِي ما قال رسولُ الله - ﷺ -آنفاً <sup>(()</sup>؟». قال: «لا». قال: «إنِّي لأعلمُ كلمةً لو قالها لـنَـــَهَبَ عنه ما يَجِـــُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ». فقال الرَّجلُ: «أَمَجْنُونٌ تَرَانى؟!» .

وقوله: ﴿ طَائِفٌ ﴾ فسَّره بَعْضُهم بالغَضَب. وقوله: ﴿ تَذَكُّرُوا ﴾ أي: عِقابَ الله، وجزيلَ ثَوَابِهِ وَوَعْدَهُ.

رُويَ أَنَّ عَـبْدَ اللهِ بن مُـسْلِم بن محـاربِ قالَ لهـارونَ الرَّشيـد: «يا أميـرَ المؤمنينَ، أسألُكَ بالَّذي أنت بَيْنَ يَدَيْه أَذَلُّ منِّي َّبِيْنَ يَدَيْكَ، وبالَّذي هُوَ أقدرُ على عَقَابِكَ مَنْكَ عَلَى عَقَابِي لِللهِ حَفَوْتَ عَنِّي فَعَفَا عَنه لما ذكَّره قُدْرَةَ الله -تعالى-.

فيا أخي، قُدْرَةُ الله أعظمُ منْ قُدْرَة عبَاده، فَلَوْ أَمْضَيْتَ غَضَبَكَ على أَخيكَ، لَمْ تَأْمَنْ أَنْ يُمْضِي اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - غَضَبَهُ عَلَيْكَ يَوْمَ القيَامَة، فَأَنْتَ أحوجُ ما تكونٌ إلى العَفْو.

٢ ـ أنْ يتحوَّلَ من الحال الَّتي كان عليها، فإنْ كان قائمًا جَلَسَ، وإنْ كان جالسًا اضْطَجَعَ.

عَنْ أَبِي ذُرِّ - رَضْفُ - قَالَ: إِنَّ رسولَ الله - عَلَيْكُم - قَالَ لنا: «إذا غَضب 

٣ ـ أنْ يتفكَّر في الأخبار الواردَة في فَضْل كَظُم الغيظ، والعَفْو، والحلْم، والاحتمال، فيرغب في ثوابِ ذلك، فتمنعه شدَّةُ الحِرْصِ على ثوابِ هذهِ الفضائلِ عَنِ التَّشَفِّي والانتقام، ويَنْطفئ عنه غَيْظُهُ.

<sup>(</sup>١) آنفًا: سالفًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٢٨٢) و (٦٠٤٨) و (٦١١٥)، ومسلمٌ (٦٦١٠).

<sup>(</sup>٣) رُواه أَحْمَد (٥/ ١٥٢)، وأبو داودَ (٤٧٨٢)، وصحَّعه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٦٩٤).

وقد سبقَ ذكرُ بعض تلك الأخبار في باب الحِلْم، ونَذْكُرُ منها هنا الآتِي: قَالَ اللهُ - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفُرُونَ ﴾ (سورة الشورى:٣٧).

وعَنِ ابْنِ عُمرَ - رَائِهِ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - وَالله مَا مِنْ جُرْعَة أعظمُ أَجْرًا عندَ الله مِنْ جُرْعَة غَيْظ، كَظَمَهَا عَبْدٌ ابتغاءَ وَجُه الله» . .

- لَا اَنْ يَسْكُتَ ؛ لِإِنَّهُ يكونُ في هذه الحالة أقربَ إلى الخَطَا، فالسُّكوتُ أَسْلَمُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ : «إذا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ» (٢).
  - ٥ ـ أَنْ يعلمَ أَنَّ القُوَّةُ الحقيقيَّةُ هي التَّحَكُّمُ في النَّفْسِ عندَ الغَضَبِ.

عن أبي هُريْ رَقَ - رَحَاتُكُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْكُم - قَالَ: «ليس المُشَديدُ الشَّهِ عندَ الغَضَبِ» .

7 ـ أَنْ يعلمَ أَنَّ غَضَبَهُ إِنَّما كان من شيْء جَرَى على وَفْقِ مُراد الله – سبحانه وتعالى- لا على وَفْقِ مُرادِهِ، فكيْفَ يكونُ مُرَادُ نَفْسهِ أَوْلَى من مُرَادِ الله – سبحانه وتعالى -؟١.

٧ ـ أنْ يتذَكَّرَ أنَّ الشَّيطانَ هو الدَّافعُ له، والمعينُ عليه.

أَسْمَعَ رجلٌ عُـمَرَ بْنَ عبدِ العزيزِ كلامًا، فَقَالَ عُـمَرُ: «أَرَدْتَ أَنْ يستفزَّني الشَّهُ عَنَا اللهُ أَن يستفزَّني الشَّيطانُ لعزَّةِ السُّلطَانِ، فأنالُ منكَ اليومَ ما تنائهُ منيً غدًا، انصرفْ رَحِمَكَ اللهُ أَنهُ.

<sup>(</sup>١) رواه ابْنُ ماجَة (٤١٨٩)، وفي «الزَّوائد» : إسنادُهُ صحيحٌ، ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمدُ في «المسند» عن ابن عبَّاس، والبخاريُّ في «الأَدب المَفرد» عن أبي هُرَيرةَ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/٦٩٣)، و«الصَّحيحة» (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) الصُّرَعَة - بفتح الرَّاء -: الذي يَصْرَعُ النَّاسَ ويغلبُهُمْ. والصُّرْعَة - بسكون الرَّاء -: الضَّعيفُ الذي يَصْرَعُهُ الذي يَصْرَعُهُ النَّاسُ ويغلبونه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٦١١٤)، ومسلمٌ (٢٦٠٩).

كُلُخِيَّ لِاقْتَابِيْتِ الطَّبُعِ وَالنَّطِعِ كَ

٨ ـ أنْ يتذكَّرَ ما يَئُولُ إليه الغَضَبُ منَ النَّدم، ومَذَمَّةِ الانتقام، فإنَّه إنْ كان فيه رغوةُ العزَّة، لكنَّها لا تَلْبَثُ حتَّى تُفُضي بصاحبِهَا إلى ذُلِّ الاعتدارِ، كما قيل:

وإذا ما اعْتَرَتْكَ في الغَضَبِ العِزْ و و (زَةُ، فاذْكُرْ تَذَلُّلُ الأعْتَدَارِ

- ٩ ـ أنْ يُحَذِّر نَفْسَهُ عَاقبَةَ العَدَاوَة والانتقام، وتشمير العدوِّ في هَدْم أَعْرَاضه، والشَّمَاتَة بِمُصَائبِه، فَإِنَّ الإِنْسَانَ لا يخلو منَ المُصَائب، وهذا ما يُعْرَفُ بتَسليط شَهْوَة على غَضَب، ولا ثوابَ عَلَيْه، إلاَّ أَنْ يَكُونَ خائفًا مِنْ أَنْ يَتَغَيَّرَ عليه أمرٌ يُعِينُهُ على الآخرة، فَىٰثَابُ على ذَلكَ.
- ١٠ ـ أَنْ يِتَذَكَّرَ أَنَّ القلوبَ تنحرفُ عنه، وتحذرُ القُرْبَ منه، فيبتعد الخَلْقُ عنه، فيبقى وحيدًا فريدًا، فإنَّ ذلك جديرٌ بصَرْفِ الغَضَبِ عَنْهُ.

وحبيداً منَ الخُلاَّن في كُلِّ بَلْدُة وو إذا عَظُمَ الْمَطْلُوبُ قَلَّ الْسَاعِيدُ

- 11 ـ أنْ يتـفكَّر في قُبْح صُورَته عنْدَ الغَضَب، وأنَّه يُشْبه ُ حينئذ الكَلْبَ الضَّاريَ (``، والسَّبُعُ `` العاديَ، وأنَّه أبعدُ ما يكونُ مجانبةً لأخلاق الأنبياء، والعلماء، والفُضَلاء في أخلاقهم.
- ١٢ ـ أنْ يذْكُر انعطافَ القلوب عليه، ومَيْلَ النُّفُوسِ إليه، فلا يَرَى إضاعَةَ ذلكَ بتنفير النَّاس منه، فَيَرْغَبُ في التَّالُّف وجميل الثَّناء، وَيَكُفُّ عن مُتَابِعَة الغَضَب.

<sup>(</sup>١) الضَّاري: المتوحِّش المُتَعوِّدُ عَلَى الصَّيْدِ. (٢) السَّبُع - بضمَّ البَاء ِ - : كُلُّ حيوانِ مُفْتَرسِ، وَالجَمْعُ سَبَاعٌ، وَأَسْبُعٌ، وَسُبُوعٌ.

#### ■ أقسامُ الغَضَب:

الْغَضَبُ ضَرْبِانِ: غَضَبٌ للنَّفْسِ، وغَضَبٌ لللهِ - جلَّ وعلا -.

فأمَّا الأوَّلُ فهو مذمومٌ، وقد تقَدَّمَ بيانُهُ، وأمَّا الثَّاني فهو محمودٌ، بل مندوبٌ إليه.

عن عَائِشَةَ - وَالنَّهِ - قالتْ: «ما انْنَتَقَمَ رسولُ اللهِ - يَا اللهِ عَلَيْهِ فَي شَيْءٍ قَطُّ، إلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ بِها للهِ» .

فَكَانَ - عَالَيْكُم - إذا ما رأى مُخَالفةً شرعيَّةً غَضِبَ، واحْمَرَّ وَجْهُهُ، ولم يَسْكُتْ حَتَّى يُغَيِّرُها.

فعن عَائِشَةَ \_ أيضًا \_ قالتْ: قَدِمَ رسولُ الله \_ عَلى الله وقَدْ سَتَرْتُ سَهُوَةُ " كَائِشَةَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُوَةً " كَائِشَةً مَا ثَيْلُ الله عَلَا رَآه رسولُ الله الله عَدَامُ الله عَدَابًا عندَ الله يومَ القيامة النَّذِيْنَ يُضَاهُونَ " بِخَلُقِ الله». قالتْ: «فقطعناه، فجعلنَا منه وسَادَةُ أو وسَادَتَيْنِ " .

وعن عبد الله بْنِ عُمَرَ - وَالْفَا - قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ - فَلَا عَمْرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ عُمْرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اله

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ (۳۵۲۰) و(۲۱۲۱) و(۲۷۸۱) و(۲۸۵۳)، ومسلمٌ (۲۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) سهُوْوَةً: رَفًّا ذو طاقة.

<sup>(</sup>٣) القرامُ: ستَارٌ رقيقٌ. م

<sup>(</sup>٤) هَتَكُهُ: خَرَقَهُ وَأَفْسَدَ الصُّورةَ الَّتِي فيه، وبَابُهُ ضَرَبَ.

<sup>&</sup>quot; (٥) يُضَاهُون: يُشَابِهُون، ويُشَاكِلُونَ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (۲٤٧٩) و(٤٥٩٥) و(٥٩٥٥) و(٦١٠٩)، ومسلمٌ (٢١٠٦).

<sup>(</sup>٧) حيكال: قِبَلَ.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاريُّ (٤٠٦) و(٧٥٣) و(١٢١٣) و(٦١١١)، ومسلمٌ (٥٤٧).

# تجنُّبُ الحِقْدِ

ØS.

الحقْدُ: هو طَلَبُ الانتقامِ، وتحقيقه: أنَّ الغَضَبَ إذا لَزِمَ كَظْمُهُ لَعَجْزٍ عَنِ التَّشفِّي في الحالِ، رَجَعَ إلى البَاطِنِ، واحْتَقَنَ فيه، فَصارَ حِقْدًا(۱).

وَقِيِلَ: «هو سوءُ الظَّنِّ في القَلْبِ على الخَلاَئِقِ لأَجْلِ العَدَاوَةِ»(٢).

وقَالَ الجَاحِظُ: «الحِقْدُ: هو إضْمَارُ الشَّرِّ للجاني، إذا لم يَتَمكَّنْ مِنَ الانتقامِ منه، فأخفى ذلك الاعتقادَ إلى وَقْتِ إمكانِ الفُرْصَةِ»(٣).

### ■ سببُ الحقْد:

### قَالَ الغَزَالِيُّ - يرحمه اللهُ -:

"إِنَّ مَنْ آذَاهُ شَخْصٌ بِسَبَ مِنَ الأَسْبَابِ، وخَالَفَهُ في غَرضِهِ بِوَجْهِ مِنَ الأَسْبَابِ، وخَالَفَهُ في غَرضِهِ بِوَجْهِ مِنَ الوَّجُوِهِ \_ أَبْغَضَـهُ قَلْبُهُ، وغَضِبَ عَلَيْهِ، ورسخَ في نَفْسِهِ الحِقْدُ، والحَقْدُ يقتضي التَّشَفِّي والانتقامَ، فَإِنْ عَجَزَ المُبْغِضُ عَنْ أَنْ يَتَشَفَّى بِنَفْسِهِ، أَحَبَّ أَنْ يَتَشَفَّى منهُ الزَّمانُ».

<sup>(</sup>۱) «التَّعريفات» (ص٩٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق (ص٩٦).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الأخلاق» (ص٣٣).

<sup>(</sup>٤) (الإحياء) (٣/ ١٨٩).

### و حُكُمُ الحقّدِ:

ذَكَرَ ابْنُ حَجَرِ الهيثميُّ الحِقْدَ مع كُلِّ مِنَ الغَضَبِ بالباطلِ والحَسَد، على أنَّها جَميعًا مِنْ كَبَائِرِ البَّلاثِ بقوله: «لَّا كانت عَميعًا مِنْ كَبَائِرِ البَّلاثِ بقوله: «لَّا كانت عَمينالة خَصْلة واحدة، وذَمُّ كُلِّ يَسْتُلْزِمُ ذَمَّ الآخَرِ؛ لأَنَّ الفَرْعَ وفَرْعَهُ يستلزمُ ذمَّ الأَصْلِ وأَصْلِه، وبالعكس »(۱).

وَسَلامَةُ الصَّدْرِ مِنَ الحِقْدِ والحَسَدِ هِي الصِّفَةُ البَارِزَةُ فِي حياةِ الصَّحَابَةِ، والحَلَّةُ العظيمةُ الَّتِي رَفَعتْ مِنْ أَقْدَارِهِمْ، فَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ - عَلَيْكُم - إِلَى أَحَدِ الصَّحَابةِ ـ ثلاثًا ـ إلى أَنَّه مِن أَهْلِ الجَنَّةِ، فذهبَ إليه عبدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الصَّحَابةِ ـ ثلاثًا ـ إلى أَنَّه مِن أَهْلِ الجَنَّةِ، فذهبَ إليه عبدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - وَلَيْهِا - ، وَبَاتَ عندَه ثلاثَ ليال ؛ كي ينظرَ ما هُوَ العملُ الَّذِي بَلَغَ بِهِ اللهِ عَدْهُ المُذَلَةِ، فَلَمْ يَرَهُ فَعَلَ كَبِيرَ عَمَلٍ ، فَعَجِبَ عبدُ اللهِ مِنْ حَالِهِ ، وسَأَلَهُ: «مَا اللهِ مِنْ حَالهِ ، وسَأَلَهُ: «مَا اللهِ مِنْ حَالِهِ ، وسَأَلَهُ . «اللهِ مِنْ حَالِهِ ، وسَأَلَهُ . «اللهِ مِنْ حَالِهِ ، وسَأَلَهُ . اللهِ عَنْ حَالِهِ ، وسَأَلَهُ . اللهِ عَنْ حَالِهِ ، وسَأَلَهُ . «اللهِ مَنْ حَالِهِ ، وسَأَلَهُ . «اللهِ مَنْ حَالِهِ ، وسَأَلَهُ اللهِ عَلْهُ مِنْ حَالِهِ ، وسَأَلَهُ . اللهِ عَنْ حَالِهِ ، وسَأَلَهُ . «اللهِ عَنْ عَلَى كَبِيرَ عَمَلُ ، فَعَجِبَ عبدُ اللهِ مِنْ حَالِهِ ، وسَأَلَهُ . «اللهِ مَا قَالَ رَسُولُ الله حَلَيْكُمْ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ الله عَلْهُ عَلَى اللهُ عَمْدِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَقَالَ الرَّجُلُ: «مَا هُوَ إِلاَّ مَا رأيْتَ، غَيْرَ أَنِّي لا أَجِدُ في نَفْسِي لأَحَدِ مِنَ اللهُ اللهُ إيَّاهُ».

فَقَالَ عبدُ اللهِ: «هذا الَّذِي بَلَغَ بِكَ، وهي الَّتِي لا أُطيقُ؟!»(٢).

وَقَالَ سُفْيانُ بْنُ دينارِ لأبي بشيرِ (وكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ بن أبي طَالِبِ - وَوَقَالَ سُفْيانُ بِنُ عَنْ أَعْمَالِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا». قَالَ: «كَانُوا يعملون يسيراً، ويُؤْجَرُونَ كَانَ قَبْلَنَا». قَالَ: «لَسُلامة صُدُوْرِهِمْ!» . فَقَالَ سُفْيانُ: «وَلَمَ ذلك؟!». قَالَ: «لسَلامة صَدُوْرِهِمْ!» .

 <sup>(</sup>١) «الزَّواجر» (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمدُ في «المسند» بإسنادِ صحيح (٣/١٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه هَنَّاد في ۛ «الزُّهْد» (٢/ ٠٠٠).

\_\_\_ الْإِنْ الْمُؤْتِكُ الْمُثْنِي بَيْتِ الطَّهُ وَالنَّطِيعِ كَ

#### قالَ الْقُنَّعُ الْكِنْدِيُّ وهُوَ مُحَمَّد بنُ عُميرة:

إنَّ الذي بَيْنِي وبَيْنَ بَنِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي وَبَيْنَ بَنِي عَمِّي. لَمُخْ تَلِفٌ جِداً إِذَا أَكَلُوا لَحَمْي وَفَرْتُ لُحُومَهُمْ وَ وَإِنْ هَتَكُوا مَجْدي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدا وَلا أَحْمِلُ الحِقْدا وَلا أَحْمِلُ الحِقْدا

#### وقال آخـرُ:

إنَّ في النَّفسِ بِغُ ضَ لَهُ لأَناسِ وَ الْصَلْحَنَّي وَحَ بِ بَنْهُمْ إلَيَّا وَاغْسِلِ الحِقْدَ والهَ وَى مِنْ فُؤَادِي وَ واجْ عَلَنَي لَكُلِّ حق وَلِيَّا واغْسِلِ الحِقْدَ والهَ وَى مِنْ فُؤَادِي وَ وَاجْ عَلَنِّي لَكُلِّ حق وَلِيَّا وَاغْسِلِ الحِقْدُ إِذَا لَمْ يُعالَجْ قد يُفْضِي إلى العَدَاوة، ما من ذلك بُدُّ، كما قيلَ: وَالحِقْدُ إِذَا لَمْ يُعالَجْ قد يُفْضِي إلى العَدَاوة، ما من ذلك بُدُّ، كما قيلَ: بني عَممنا، إنَّ العَدَاوة شَأَنُهُ اللهِ اللَّقَارِبِ

### ■ علِلاجُ الحقِّد:

والعِلاجُ الأَنْجَحُ يستلزمُ مِنَ المحقودِ عَلَيْهِ \_ إِنْ كَانَ عَادِياً \_ أَنْ يُقْلِعَ عَنْ غَيِّهِ، ويُصْلِحَ سيرتَهُ، وأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُسْتَلَّ الحِقْدُ مِنْ قَلْبِ صَاحِبِهِ إِلاَّ إِذَا عَادَ عليه ويُصْلِحَ سيرتَهُ، وأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصْلِحَ مِنْ شَائنهِ، ويُطَيِّبَ خَاطِرَهُ، وَعَلَى الطَّرَفَ عِمَا يُطَمَّئنُهُ ويُرْضِيهِ، وعليه أَنْ يُصْلِحَ مِنْ شَائنه، ويُطيِّبَ خَاطِرَهُ، وَعَلَى الطَّرَفِ الآخِرِ أَنْ يَلِينَ ويسمع، ويتقبَّلَ العُذْرَ، وَبِهَذَا تَمُوتُ الأَحْقَادُ، وتَحِلُّ المحبَّةُ والأَنْفَةُ ..

<sup>(</sup>١) ضَغَائنِ: جمعُ ضَغينةٍ، وهي الحِقْدُ.

<sup>(</sup>٢) انظر (نظرة النَّعيم) (ً ١٠/ ٤٣٢).

#### قَالَ العلاءُ بن الحَضْرَمِيِّ:

وحَيِّ ذَوِي الْأَضْ فَانِ تَسْبِ قُلُوبَهُم وَ وَ تَحِيَّتَكَ الْقُرْبَى، فقَدْ تُرْقَعُ النَّعَلُ فإنْ دَحَسُوا ('' عَنْكَ الحديثَ فلا تَسَلُ فإنْ دَحَسُوا ('' عَنْكَ الحديثَ فلا تَسَلُ فَإِنْ دَحَسُوا ('' عَنْكَ الحديثَ فلا تَسَلُ فَإِنْ الذي يُؤَذِيْكَ مِنْهُ سَمَاعُهُ وَ وَإِنَّ الذي قَالُوا وَرَاءَكَ لَم يُقَلُ ('''

والحِقْدُ مَهْمَا بَلَغَ صَاحِبُهُ في إِخْفَائِهِ، فَلابُدَّ أَنْ يَظْهَرَ؛ فالعيونُ \_ كَمَا قَالَ ابْنُ القيِّمِ \_ مغاريفُ القلوبِ، بها يُعرفُ ما في القلوبِ، وإنْ لم يتكلَّمْ صاحبُها.

#### ولله درُّ القائلِ:

إِنَّ الْعُـيُـونَ لَتُـبُـدِي في نَوَاظِرِها وَ وَ مَا في القُلُوبِ مِنَ الْبَغْضَاءِ والْإِحَنِ (٤)
وقالَ آخرُ ـ وأحسنَ ـ:

الْعَيْنُ تُبُدي الذي في قَلْبِ صاحبِهَا وَ وَ مِنَ الشَّنَاءَةِ (َ )، أو حُبُّ إذا كَ انَا الْعَيْنُ تُبُدي الذي في قَلْبِ صاحبِهَا وَ وَ لا يستطيعُ لَمَا في القَلْبِ كِتْمَانَا النَّ البَغِيْضَ له عَيْنٌ يُصَدِّقُهَا وَ وَ لا يستطيعُ لَمَا في القَلْبِ كِتْمَانَا فالعَيْنُ تَنْطِقُ وَالأَفْوَاهُ صَامِتَةٌ وَ وَ حَتَّى تَرَى مِنْ صَمِيْمِ القَلْبِ تَبِيْانا

وكَمَا يظهرُ على العُيُونِ، فهو يظهرُ على صَفَحَاتِ الوَجْهِ، وفَلَتاتِ اللِّسَانِ، كَمَا قَالَ عُثْمانُ - خِلْ فَهُ . «مَا أَسَرَّ أَحَدٌ سَريرةً إلاَّ أَظْهَرَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلً - على صَفَحَاتِ وَجُهُهِ، وفَلَتاتِ لِسَانِهِ» .

<sup>(</sup>٢) خَنَسُوا: أَخْفُوا.

<sup>(</sup>٤) الإِحَن: جمْعُ إِحْنَةٍ، وهي الحِقْدُ.

<sup>(</sup>٦) ((الآداب الشَّرَعيَّةَ) (١٣٦/١).

<sup>(</sup>١) دحس بين القوم: أَفْسَدَ بينهم.

<sup>(</sup>٣) «عُيُونُ الأَخْبَارِ» (٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٥) الشُّنَاءَة: الكُرُّهُ والبُغْض.

\_ ﴿ الْآخِيَالَ فِينَ الطَّبْعُ وَالنَّطْبُعِ السَّاعِ الصَّاعِ وَالنَّطْبُعِ السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَاعِقِ السَّاعِ السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ

وَقَـالَ ابنُ عقـيلٍ - يرحمـه اللهُ -: «للإيمان رَوَائحُ ولَوَائحُ لا تخفى على اطِّلاعِ مُكلَّف، وَذَلِكَ بالتَّلَمُّحِ للمُتَفَرِّس، وقَلَّ أَنْ يُضْمِـرَ شَيْئًا إِلاَّ أَظْهَرَهَا الزَّمَانُ عَلَى فَلَتَات لسَانه، وصَفَحَات وَجْهه»(١).

#### وما أجملَ ما قالَه عَمْرُو بن كُلْثُوم:

وإنَّ الضِّغْنُ ' بَعْدَ الضِّغْنِ يَفْشُو و و ع عَلَيْكَ ويُخْرِجُ الدَّاءَ الدَّفِينَا (")

ولا يَحْمِلُ الحِقْدَ إِلاَّ دَنِيْءُ الهمَّةِ، مَهِيْنُ النَّفْسِ، ولَنْ تَجِدَ عاليَ الهِمَّةِ، عزيزَ النَّفْسِ، كَرِيمَ السَّجَايا، عريقَ الأَصْلِ \_ يحملُ الحقد في نَفْسِه، حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ في الضَّرْعِ، وإذا وجَدْتَ حَقُودًا بهذه الصِّفَاتِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا يَنْبُلُ ولا يَسُودُ.

قَالَ شَاعِرُ الدُّنيا وشاغلُ النَّاسِ أبو الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّي:

لا يَحْمِلُ الحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بِهِ الرُّبُّ وَ وَلاَ يَنَالُ العلِّي مَنْ طَبْعُهُ الغَضَبُ



<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق.

<sup>(</sup>٢) الضُّغُنْ - بالكسر -: الحقَّدُ، وبابُّهُ فرح، والجمعُ: أَضْعَانٌ.

<sup>(</sup>٣) «تفسير القُرْطُبيِّ» (١٦/٢٥١).

# تَجَنُّبُ الحَسَدِ

Z

الحسدُ: هو تَمنِّي زَوالَ النَّعْمَةِ عَنِ المُنْعَمِ عليه، وهو مَرَضٌ نَفْسِيٌّ، لا يكادُ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدُّ، وَلَهَ ذا قِيلَ: «مَا خَلاَ جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ، ولكِن اللَّئِيم يُبْدِيْهِ، والكَريمُ يُخْفِيْهِ» (١).

وقيلَ لِلْحَسَنِ البَصْرِيِّ: «أَيَحْسُدُ المؤمنُ؟». فَقَالَ: «مَا أَنْسَاكَ إِخُوةَ يُوسُفُ لَ عَشَدُ المؤمنُ؟». فَقَالَ: «مَا أَنْسَاكَ إِخُوةَ يُوسُفُ لَ عَشَدُ لِكَ، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّكَ، مَا لَمْ تَعْدُ به يدًا ولِسَانًا»(٢).

والحَسَدُ خُلُقُ ذميمٌ، ناهيكَ به شراً، فَهُو َأُوَّلُ ذَنبِ عُصِيَ اللهُ بِهِ في السَّمَاءِ، وَأُوَّلُ ذَنْبِ عُصِيَ اللهُ بِهِ في السَّماءِ، وَأُوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ في الأَرْضِ، ففي السَّماءِ حَسَدَ عَدُوُّ اللهِ إبليسُ أبانا آدمَ ـ عَلَيْهِ مِ، وفي الأَرْض حَسَدَ ابنُ آدمَ قابيلُ أَخَاهُ هَابيلَ حتَّى قتلَهُ!.

#### **العُسن**: الحُسند:

قَالَ الماورديُّ ـ يرحمه الله ـ:

«واعلمْ أنَّ دواعِيَ الحَسَدِ ثلاثةٌ:

أحَدُها \_ بُغْضُ المحسود، فَيَأْسَى عليه بفضيلةٍ تَظْهَرُ، أو مَنْقَبَةٍ (٣) تُشْكَرُ، فيشرُ حَسَدًا قد خامَرَ بُغْضًا.

وهذا النَّوعُ لا يكونُ عامًّا -وإنْ كانَ أَضَرَّهَا-؛ لأنَّه ليسَ يبغضُ كُلَّ النَّاس.

<sup>(</sup>١) و (٢) «مكارم الأخلاق» لابن تيميَّة (ص٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) مَنْقَبَة: فضيلة ، والجمع مناقب .

\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيَّا بِينِ الطَّبُولَالِنَطْعِ السَّعِ السَّعِ الطَّبِعُ النَّطْعِ السَّعِ السَّعِي السَّعِ السَّعِ السَّعِ السَّعِ السَّعِ السَّعِ السَّعِي السَّع

والثَّاني \_ أَنْ يَظْهِ رَ مِنَ المحسودِ فَضْلٌ يَعْجِزُ عَنْهُ، فَيَكْرَهُ تقدُّمَـهُ فِيهِ، وَالثَّاني \_ أَنْ يَظْهِ رَ مِنَ المحسودِ فَضْلٌ يَعْجِزُ عَنْهُ، فَيَكُرَهُ تقدُّمَـهُ فِيهِ، وَاخْتِصاصَهُ بِه، فَيُثِيرُ ذَلِكَ حَسَدًا، لَوْلاهُ لَكَفَّ عنه.

وهذا أوسطها؛ لأنَّهُ لا يَحْسُدُ الأَكْفَاءُ () مَنْ دَنَا، وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ بِحَسَدِ مَنْ عَلاَ، وَقَدْ يَمْتَزِجُ بِهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْمُنافَسَةِ، ولَكِنَّهَا مَعَ عَجْزٍ؛ فَلذلك صارتْ حَسَدًا.

والثَّالث ـ أنْ يَكُونَ في الحَاسِدِ شُحُّ بالفضَائِلِ، وبُخْلٌ بالنَّعَم، وليستْ إليه فَيَمْنَعَ منها، ولا بيده فَيَدْفَعَ عنها، لَانَّها مواهبُ قَدْ مَنَحَهَا اللهُ مَنْ شَاءَ، فَيَسْخَطُ على الله - عَزَّ وَجَلَّ - في قَضَائِه، ويَحْسُدُ على مَا مَنَحَ مِنْ عَطَائِه، وإِنْ كَانَتْ نِعَمُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عندَهُ أكثرَ، ومنحه عليه أظهرَ.

وهذا النَّوعُ مِنَ الحَسَدِ أَعَمُّهَا وَأَخْبَثُهَا، إِذْ لَيْسَ لصَاحِبِهِ رَاحَةٌ، وَلا لرضَاهِ غَايَةٌ، فَإِنِ اقْتَرَنَ بِشَرِّ وَقُدْرَة كَانَ بُورًا وانْتِقَامًا، وَإِنْ صَادَفَ عَجْزًا وَمَهَانةً كَانَ كَانَ كَانَ مُورًا وانْتِقَامًا، وَإِنْ صَادَفَ عَجْزًا وَمَهَانةً كَانَ كَانَ كَمَدًا وسَقَامًا ، وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الحميدِ: الحَسودُ مِنَ الهمِّ كَسَاقِي السُّمِّ، فَإِنْ سَرَى سُمَّةُ زَالَ عَنْهُ غَمَّهُ ، فَإِنْ سَرَى

#### ■ أقسامُ الحُسَاد:

قَسَّمُ العُلُمَاءُ الحَسنَدُ إلى قسْمَين: حقيقيٌّ، ومجازيٌّ.

فالحقيقيُّ: تَمنَّي زَوال النِّعْمَة عَنْ صَاحِبِها، وَهَذَا حَرامٌ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ مَعَ النُّصُوصِ الصَّريحَةِ.

<sup>(</sup>١) الأَكْفَاء: جَمْعُ كُفْءٍ، وهو المِثْلُ والنَّظِيرُ.

<sup>(</sup>٢) السُّقام - بالفتح - أَ: الْمَرَضُ.

<sup>(</sup>٣) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص ٢٧٠ - ٢٧١).

وَأَمَّا الْمَجَازِيُّ فِهُو الْغَبْطَةُ: وَهُو َ أَنْ يَتَمَنَّى مثْلَ النِّعْمَةِ الَّتِي عَلَى غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ وَوَالِهَا عَنْ صَاحِبِهَا، فَإِذَا كَانَتْ في أُمُورِ الدُّنْيَا كَانَتْ مُبَاحةً، وإنْ كانت طاعةً فهي مُسْتَحَبَّةُ (۱).

#### وقالَ القُرْطبيُّ - يرحمُه اللهُ -:

«الحسدُ نوعانِ: محمودٌ، ومَذْمومٌ.

فالمذمومُ: أَنْ تَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ اللهِ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلَم، وسواءً تَمَنَّيْتَ - مَعَ ذَكَ - أَنْ تَعُـودَ إِلَيْكَ أَوَّلاً، وَهَذَا النَّوْعُ النَّذِي ذَمَّهُ اللهُ في كِتَابِهِ بِقَـوْلِهِ: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلُه ﴾ (سورة النساء: ٥٤).

وَإِنَّمَا كَانَ مَذْمُومًا؛ لأَنَّ فِيهِ تَسْفِيهُ الْحَقِّ -سُبْحَانَهُ- وأنَّه أَنْعَمَ على مَنْ لا يستحقُّ (٢).

وقَالَ الرَّازِي: "إذا أَنْعَمَ اللهُ على أَخِيكَ بنعْمَة، فَإِنْ أَرَدْتَ زَوَالَهَا فَهَذَا هُوَ الْخَبْطَةُ والمَنافَسَةُ، وَأَمَّا الأُوَّلُ فَحَرَامٌ الْحَسَدُ، وَإِنِ اشْتَهَيْتَ لَنَفْسكَ مِثْلَهَا فَهذَا هُوَ الْغِبْطَةُ والمَنافَسَةُ، وأَمَّا الأُوَّلُ فَحَرَامٌ بكُلِّ حَال، إلاَّ نعمةً أَصَابَهَا فَاجِرٌ أو كافِرٌ يَسْتَعِينُ بها على الشَّرِّ والفَسَاد، فلا يضُرُّكَ مَحَبَّتُكَ لِزَوَالِهَا؛ فَإِنَّكَ مَا تُحِبُّ زَوَالَهَا مِنْ حيثُ إِنَّهَا نِعْمَةٌ، بَلْ مِنْ حَيثُ إِنَّهَا يَتُوسَلُ بِهَا إِلَى الفَسَاد والشَّرِّ والأَذَى» ".

وَقَدُ نَهَى رَسُولُ الله -عَالِيْكِم - عَنِ الْحَسَد.

فعن أبي هريرة - رضي الله على الله المؤلفة الم

<sup>(</sup>٢) «تفسير القُرْطُبيِّ» (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) لا تَدَابَرُوا: لا تَقَاطَعُوا وَلا تَعادوا.

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» (۲/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) «التَّفسير الكبير» (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) تقدَّم تخريجه.

\_\_\_ الْخَجَّلَاقِيُّ البينة الطَيْعِ وَالنَّطِيعِ السِّ

وعنه \_ أيضاً \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم - : «لا حَسَدَ إلاَّ في اثنتَيْنِ: رجُلٌ عَلَمُهُ اللهُ القُرآنَ، فهو يَتْلُوهُ آنَاءَ (١) اللّيلِ، وآناءَ النّهارِ، فسَمِعَهُ جارٌ له، فقال: لَيْتَني أُوتيتُ مِثْلَما أُوتيَ فُلاَنٌ، فعَمِلْتُ مِثْلَما يَعْمَلُ، ورجلٌ آتاه اللهُ مالاً، فهو يُهُلِكُهُ في الحق (٢) فقال رَجُلٌ: لَيْتَني أُوتيتُ مِثْلَما أُوتِيَ فُلانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلُما يَعْمَلُ» (٣).

#### قَالَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ - يرحمه اللهُ -:

«وأمَّا الحَسَدُ المذكورُ في الحديث فهو الغبْطَةُ، وأطلَقَ الحَسَدَ عليها مجازًا، وهي أنْ يتمنَّى له مثْلَ ما لغيْرِه منْ غَيْرِ أَنْ يَزُولَ عنه، والحرْصُ عَلَى هذا يُسمَّى مُنَافَسَةً، فَإِنْ كَانَ في الطَّاعَة فهو محمودٌ، ومنه: ﴿ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (سورة المطففين: ٢٦). وَإِنْ كَانَ في المَّعْصِيةِ فَهُوَ مَذْمُومٌ، وَمِنْهُ: «ولا تنافسوا»، وإنْ كَانَ في الجَائِزَاتِ فَهُو مُباحُ ".

#### قَالُ الشَّاعرُ:

احْرِصُ علي جَمْعِ الفَضَائِلِ واجْتُهِدُ وَ وَتَجَافَى عَنْ حَمْلِ الضَّغينةِ والحَسَدُ الحَرِصُ على جَمْعِ الفَضَائِلِ واجْتُهِدُ وَتَجَافَى عَنْ حَمْلِ الضَّغينةِ والحَسَدُ اصْبِرُ على كَيْدِ الْحَسُودِ مُدَارِيًا وَ وَ يَا صَاحِ ( ) ، بَعْدَ المُوتِ يَنْقَطَعُ الْحَسَدُ

والحَسَدُ غالبًا ما يُوجَدُ لمن عَظُمَتْ نعمةُ الله عَلَيْه، وَأَمَّا التَّافهُ المسكينُ فَلا

<sup>(</sup>١) الآناء: السَّاعات، قَالَ الأَخْفَشُ: وَاحِدُها إِنَىً. وقِيلَ: وَاحِدُهَا إِنْيٌ، وَإِنْوٌ، يُقَالُ: مَضَى مِنَ اللَّيْلِ إنْيَان وَإِنْوَان.

<sup>(</sup>٢) أَي: يُنْفِقُهُ فَي الطَّاعات.

<sup>(</sup>٣) رواه البَخاريُّ (٢٦ - ٥) و(٧٢٣٧) و(٧٥٢٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري» (١/١٦٧).

<sup>(</sup>٥) صاح: مُرَخَّم صاحب، وهو مرخَّم ترخيمًا غيرَ قياسيٍّ جاز هنا للضَّرورةِ الشَّعريَّةِ؛ لأنَّه نكرَةٌ، والقياسُ ألاَّ يُرخَّم مَّا ليس آخره تاءٌ إلاَّ العَلَم.

حُسَّادَ له، ولهذا قالَ شيخُ الإسلام وعَلَمُ الأَعْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -يرحمه اللهُ-: «والحَسَدُ في الأَصْل إنَّمَا يَقَعُ لما يَحْصُلُ للْغَيْر في السُّؤْدَد والرِّيَاسَة، وإلاَّ فَالْعَاملُ لا يُحْسَدُ فَى العَادَةَ، ولو كَانَ تنعُّمُهُ بالأَكْل، والشُّرْب، والنِّكَاح أكثرَ من غَيْرِه، بخلاف هذين النَّوعَين، فَإِنَّهُمَا يُحْسَدان كَثيرًا، وَلَهَذَا يُوجَدُ بَيْنَ أَهْلِ الْعلْمِ الَّذَينَ لَهُم أَتبَاعٌ مِنَ الْحَسَد ما لا يُوجَدُ فيمن لَيْسَ كَذَلكَ، وكَذَلكَ فيمَنْ لَهُ أَتْبَاعٌ بسَبَب إِنْفَاق مَالهُ، فَهَذا يَنْفَعُ النَّاسَ بِقُوتِ القُلُوبِ، وهذا يَنْفَعُهُمْ بِقُوتِ الأَبْدَانِ، وَالنَّاسُ كُلُّهُم مُحتاجونَ إلى مَا يُصْلُحهم منْ هذا وهذا"(١).

وَمنَ اللَّطائف أَنَّ الإمامَ محمَّدَ بْنَ إبراهيمَ الوزيرَ - يرحمه اللهُ- شكا لابْنِ عمِّ له كَثْرَةَ الحُسَّادَ، فَرَدَّ عليه قَائلاً:

وشَكَوْتَ مِنْ ظُلُمِ الْوُشَاةِ، ولَنْ تَجِدَ <table-cell-columns> وَ ذَا سُـؤُدُدِ إِلاَّ أُصِـيْبَ بحـُـسـّـدِ لا زِلْتَ - يا سِبْطُ (٢) الكِرَامِ - مُحَسَّدًا وه والتَّافِهُ المسكينُ غَيْـرُ مُحَـسَّدِ وقَالَ أبو الجويريّةَ العبديُّ:

فَـمَـا زِلْتَ تُعْطِينِي وماليَ حاسـدٌ وو مِنَ النَّاسِ، حتَّى صِرْتُ أُرْجَى وأُحْسَدُ وقال أبو نُواسِ:

دَعِينِي أُكَثِّرْ حَاسِدِيَّ بِرِحْلَة عِهِ إلى بَلَدِ فِيْهِ الخَصِيبُ أَمِيرُ وقَالَ البُحْتُرِيُّ:

وأَلْبُسْتَنِي النُّعْمَى الَّتِي غَيَّرَتْ أَخِي وِ وِ عَلَى، فَأَضْحَى نَازِحْ الْوُدُّ أَجْنَبَا ا

<sup>(</sup>١) «مكارم الأخلاق» لابن تيميَّة (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) سبِط: واحد الأُسْبَاط، وهم وَلَدُ الوَلَد، ويغلبُ على إطلاقه وَلَدُ البنْت، يُقابلُ الحَفيْدَ ولد الولد.

<sup>(</sup>٤) الأَجْنَبِ: الأَجْنَبِيُّ.

\_\_\_ الْخَجَّلَاقِيُّ النِّيْ الطِّيْ وَالنَّطِيعِ السِّيِّ الطِّيْ وَالنَّطِيعِ السِّيِّ

وقالَ أبو الطَّيِّب مُخَاطبًا سيفَ الدُّولةِ:

أَزِلْ حَسَدَ الحُسَّادِ عنِّي بِكَبْتِهِم (١) و و فأنت النَّذي صَيَّرْتَهُمْ ليَ حُسَّدا (٢)

وكُلَّما ارتفع الإنسان في هذه الحياة، كُلَّما كَثُرَ حُسَّادُهُ، كما قيل:

وإذا الفَــتَى بَلَغَ السَّماءَ بِمَجْـدِهِ وَ وَ كَانَتُ كَأَعْدَادِ النُّجُومِ عِدَاهُ (") وَرَمَــوهُ عَنْ قَــوس بِكُلِّ عَظِيمة وَ وَ وَ لا يَبْلُغُــونَ بِما جَنَوهُ مَــدَاهُ

وغالبًا ما يكونُ الحَسَدُ سَبَبًا في ازدِيَادِ المحسودِ مِنَ الفَضَائِلِ، وَتَخَلِّيهِ عَنِ الرَّذَائِلِ، كَمَا قِيلَ:

عُـدَاتي أَن لَهُمْ فَصِيْلٌ عليَّ وَمِنَّةٌ وَ وَ فَلا أَبْعَدَ الرَّحِمنُ عني الأَعَادِيا هُمْ بَحَثُوا عَنْ سَوْءَتي فَاجْتَنَبْتُهَا وَ وَ هُمْ نَافَسُوني فَاكْتَسَبْتُ الْمَعَالِيا

ويَكُونُ الْحَسَدُ \_ أيضًا \_ سببًا في نَشْرِ فَضَائِلِ المحْسُودِ، كَمَا قَالَ الطَّائِيُّ:

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْ رَ فَ ضِيلَةٍ وَ وَ طُونِتْ، أَتَاحَ لَهَا لسانَ حَسُودِ

لولا اشْتِعَالُ النَّارِ فيما جَاوَرَتْ 💶 ما كان يُعْرَفُ طِيْبُ عَرْفُ ( ) العُود ( )

لولا التَّخَوُّفُ للعَوَاقِبِ لَمْ تَزِلْ وو للحاسِدِ النُّعُمَى على المُسُودِ (٧)

<sup>(</sup>١) الكَبْتُ - بالفتح -: الصَّرْفُ والإذْلال، وبَابُهُ ضَرَبَ.

<sup>(</sup>٢) يقول: أنت صَيَّرتهم حاسدين لي بِما أَفَضْتَ عليَّ من نعمتك، فاصرفْ شَرَّ حَسَدِهم عنِّي بإذلالهم.

 <sup>(</sup>٣) العدرى: الأعداء.
 (٤) العدرة - بالضمّ - : الأعداء.

<sup>(</sup>٥) الْعَرْفَ: الرَّائحة، وأكثرُ استعماله في الطَّيِّب منها.

<sup>(</sup>٦) العُود: نَوْعٌ من الطِّيب يُتَبَخَّرُ بهَ، ورَائحتُهُ طُيِّبةٌ.

<sup>(</sup>٧) «عبون الأخيار» (٢/ ٥٠٥).

وأكثر ما يوجدُ الحَسَدُ بينَ الأقران (١٠).

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تيميَةً \_ يرحمه الله عن (وهكذا الحَسَدُ يَقَعُ كَثِيرًا بَيْنَ النُّشَارِكِينَ في رِئَاسَةً أو مَال، إِذَا أَخَذَ بَعْضُهُمْ قَسْطًا مِنْ ذَلِكَ وَفَاتَ الآخَر، ويكونُ بِينَ النُّظَرَاء لكَراهة أَحَدهما أَنْ يَفْضُلَ الآخَرُ عليه: كَحَسَد إِخْوَة يُوسُفَ \_ ويكونُ بِينَ النُّظَرَاء لكَراهة أَحَدهما أَنْ يَفْضُلَ الآخَرُ عليه: كَحَسَد إِخْوَة يُوسُفَ \_ عِيهِ \_ ، وكَحَسَد ابْنِيْ آدَمَ أَحَدهما لأخيه، فَإِنَّ حَسَدَهُ لكونِ أَنَّ الله تقبَّلَ قُرْبَانَهُ هذا، وَلَمْ يَتَقَبَّلْ قُرْبَانَ هَذَا، فَحَسَدَهُ على مَا فَضَلَهُ الله مِنَ الإِيمَانِ والتَّقُوى \_ حَسَد اليهود للْمسلمين \_ وقَتَلَهُ على ذَلك) " .

#### قَالَ الشَّاعرُ:

أيا حَاسِداً لي عَلَى نعْ مَـتي وو أَتَدْرِي عَلَى مَنْ أَسَاتُ الأَدَبُ؟ الأَدَبُ؟ أَسَاتُ الأَدَبُ؟ أَسَاتُ على اللهِ في حُكْمِـه؛ وو لأنَّكَ لَمْ تَرْضَ لِي مَـا وَهَبْ فَصَاحُ خُصَادَ عَلَى اللهِ في حُكْمِهِ والطَّلَبُ وَالسَّلَا وَهَبُ فَعَالَى اللهِ في حُكْمِهِ والطَّلَبُ وَالسَّلَا وَهُبُونَ وَالطَّلَبُ وَالسَّلَا وَالسَّلَ وَالسَّلَا وَالسَّلَ وَالسَّلَا وَالْعَالَا السَّلَا وَالْعَلَا وَالسَّلَا وَالْعَالَا السَّلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَا وَالْعَالَا وَالْعَلَا الْعَلَالَا وَالْعَلَا وَالْعَلَالَ وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَا وَالْعَلَالَّ وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْ

#### وقالَ ابن حبَّانَ . يرحمه الله .:

«العاقلُ إذا خَطَرَ بِبَالهِ ضَرْبٌ من الحَسَدِ لأَخِيهِ أَبلَغَ المجهودَ في كَتْمَانه، وتَرَكَ إِبْداء مَا خَطَرَ بِبَالهِ، وأَكْثَرُ ما يُوجَدُ الحَسَدُ بِينَ الأَقْرَانِ، أَوْ مِنْ تَقَارُبِ الشَّكْلِ (٤)؛ لأَنَّ الكَتَبَة لا يَحْسُدُهَا إلاَّ الكَتَبَة ، كَمَا أَنَّ الحَجَبة لا يَحْسُدُهَا إلاَّ الكَتَبة ، كَمَا أَنَّ الحَجَبة لا يَحْسُدُهَا إلاَّ الحَجَبة ، ولَنْ يَبلُغَ المرء مَرْتَبة مِنْ مَراتِبِ هَذِهِ الدُّنيا إلاَّ وَجَدَ فِيها مَنْ يُبغِضُهُ عليها، أَوْ يَحْسُدُهُ فيها» (٥).

<sup>(</sup>١) الأَقْران: جمع قرْن - بالكسر -، وهو النَّظير في العلم، والشَّجاعة، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) «مكارم الأخلاق» لابن تيميَّة (ص٢٤٨). ت علم (٣) «جواَهر الأدب» (ص٢٢).

<sup>(</sup>٤) الشَّكُلُ - بالفتح -: الشُّبَه، والجمعُ أَشْكَالٌ، وشُكُولٌ.

<sup>(</sup>٥) «روضة العقلاء» (ص١٣٦).

\_\_\_ الْأَخْبَالْ قِنَّا بَيْنِ الطَّبُعُ وَالنَّطِيعِ كَ

#### قال الشَّاعرُ:

وَتَرَى اللَّبِيبَ مُحَسَّداً لَمْ يَجْتَرِمْ • • فَ النَّاسُ أَعْداءٌ له وخُصُومُ مَشْتُ ومُ حَسَدُوا الْفَتَى إذ لم يَنَالُوا سَعْيَهُ • • فالنَّاسُ أَعْداءٌ له وخُصُومُ كضَرَائر (۱) الحَسْناءِ قُلْنَ لوَجْهِهَا • • حَسَداً وَظُلُمًا - : إنَّهُ لَدَمِيمُ (۲)

#### أسبابُ رفْع شرِّ الحاسدِ عَن المحسودِ:

يَنْدَفعُ شرُّ الحَاسدِ عن المحسودِ بِعَشَرَةٍ أَسْبَابٍ:

أحدها - الاستعادة من شرِّ هذا الحَاسد؛ كما أمرَ اللهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِد إِذَا حَسَدَ ﴾ (سورة الفلق: ٥).

ثانيها - تقوى الله: فمَنِ اتَّقَى اللهَ أنجاه من كُلِّ كَرْبِ في الدُّنيا والآخرة، ولم يَكُلْهُ إلى غَيْرِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، كما قَالَ اللهُ -تعالى- : ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ (سورة الطلاق:٢).

وقَالَ اللهُ -تعالى-: ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ (سورة آل عمران: ١٢٠).

وقَـالَ النَّبِيُّ - عَلَيْظِيُّمُ - لعـبد الله بْنِ عَبَّـاسٍ - وَاقْفَى - : «يا غُلامُ، إنِّي أُعَلِّمُكَ كَ كلمات: احفظ ِالله يَحْفَظُكَ، احْفَظِ الله يَحْفَظُ ِ اللهَ تَجِدْهُ تُجِاهَكَ (٣) ...» .

ثالثها - التَّوكُلُّ على الله: فهو من أقوى الأسباب التي يَدْفَعُ بِهَا المحسودُ ما لا يُطيقُ مِنْ أَذَى الحَاسِد، وبَغْيه وعُدْوانه، فَمَنْ تَوكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاه، ومَنْ كانَ اللهُ كَافيَهُ وَوَاقيَهُ، فَلا مَطْمَعَ فيه لعَدُوه.

<sup>(</sup>١) ضرائد: جمعُ ضَرَّةٍ - بفتح الضَّادِ -، وضَرَّةُ المرأةِ: امْرَأَةُ زَوْجِهَا.

<sup>(</sup>٢) «عُيُونُ الأَخْبَارِ» (٢/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) تُجَاهَكَ -بضَمُّ التَّاءِ وكَسْرِهَا-: أمامك، فأينما تَوَجَّهْتَ لكان مَعَكَ بالحفظِ والإحاطَةِ، والتّأييدِ والإعانةِ.

<sup>(</sup>٤) رواه التّرمذيُّ (٢٥ ٢٥)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٧٩ ٩٥٧).

يَقُولُ اللهُ - جَلَّ وَعَلا -: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لكُلِّ شَيْء قَدْرًا ﴾ (سورة الطلاق:٣).

رابعها الصَّبر على الحاسد: فما نُصِرَ محسودٌ على حَسُود بمثل الصَّبرِ عليه، والتَّوكُّلِ على الله، فعلى المحسُودِ أَنْ يَصْبرَ علَى مَضَض (٢) حاسده، وألاَّ يَستطيلَ حَسَدَهُ؛ فإنَّ حَسَدَهُ سِهَامٌ يرميها من نَفْسه إلَى نَفْسه وَهُوَ لا يشعُرُ، وَلَوْ رأَى المحسودُ ذلكَ لسَرَّهُ حَسَدُهُ لَهُ، لَكِنْ لِضَعْف بَصِيرَتِه لا يَرَى إلاَّ صُورَةَ الحَسَد دُونَ آخِرِه وَمَآلِه.

قَالَ مُعاوِيةٌ - وَطِيْكِ -: «ليسَ في خِصَالِ الشَّرِّ أَعْدَلُ مِنَ الحَسَدِ، يَقْتُلُ الحَاسِدَ قَبْلُ أَنْ يَصِلَ إلى المحْسُودِ» .

#### وَقَالَ ابْنُ المعتزِّ العبَّاسيُّ:

اصْبِرْعلى كَيْدِ الحَسُو و و د؛ فإنَّ صَبْرُكَ قَاتِلُهُ فَالنَّارُ تَأْكُلُهُ حَبَدُ مَا تَأْكُلُهُ (٤) فَالنَّارُ تَأْكُلُهُ (٤)

<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرَّحمن» (ص ۸۷).

<sup>(</sup>٢) المَضَضُ: وَجَعُ المُصيبةِ.

<sup>(</sup>٣) و (٤) «أدب الدُّنيا وَالدِّين» (ص٢٧٠).

# \_\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيَّاءِ مِن الطَّعِ وَالنَّطِعِ الْفَاعِ الطَّعِ وَالنَّطِعِ الْفَاعِ الْمُ

#### وقالَ الطّغُرائيُّ:

اصْبِرْ على غَيْظِ الْحَسُود؛ فَنَارُهُ وَ وَ تَرْمِي حَشَاهُ ('' بِالْعَدَابِ الْخَالِدِ أَوْ مَا رَأَيْتَ النَّارَ تَأْكُلُ نَفْ سَهَا وَ وَ حَتَّى تَعُودَ إلى الرَّمَادِ الْهَامِدِ؟! تَضْغُو ('') على المحسودِ نِعْمَةُ رَبِّهِ وَ وَيَدُوبُ مِنْ كَمَدِ ('' فؤادُ الحاسِدِ (''

خامسها. فراغ القلب مِنَ الاَشْتِغَالِ بِالحاسِدِ، والفَكْرِ فيه: فلا يلتفتُ إِلَيْهِ، وَلا يخافه، ولا يَخْطُرُهُ بِبَالِهِ، فَإِذَا خَطَرَ بِبَالِهِ بادر إلى مَحْوِ ذلك الخاطرِ، واَشتَغَلَ بما هو أَنْفَعُ لَهُ وَأُولُى بِهِ.

#### قَالَ حاتمٌ:

وكلمة حاسد من غَيْرِ جُرْم ( و و سَمِعْتُ، فقلتُ؛ مُرِي فَانْفُنيِني وَكُم وَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

#### وَقَالَ آخر:

دُعِ الْحَسُودَ وَمَا يَلْقَاهُ مِنْ كَمَدِ وَ وَ يَكُفِيكُ مِنْهُ لَهِيبُ النَّارِ في كَبِدِهُ الْمُثَ ذَا حَسَد نَفَّسْتَ كُرْبُتَهُ وَ وَإِنْ سَكَتَّ فَقَدْ عَذَبْتُهُ بِيَدهُ (٧)

<sup>(</sup>١) الحَشَا: ما انْضَمَّتْ عليه الضُّلُوعُ، وَالجَمْعُ أَحْشَاءٌ.

<sup>(</sup>٢) تَضْغُو: تَربُو وَتَكثرُ.

<sup>(</sup>٣) الكَمَدُ - بفتحتين - : الحُزْنُ الشَّديدُ المكتومُ، وبَابُهُ فَرِحَ.

<sup>(</sup>٤) «جواهر الأدب» (ص٧٠٤).

<sup>(</sup>٥) جُرُم: ذَنْب، وَالْجمعُ أَجْرَامٌ، وجُرُومٌ، وبَالِهُ ضَرَبَ.

<sup>(</sup>٦) ثم يَنْدَ: لم يَعْرَقْ، وَلَمْ يَبْتَلَّ، وَبَابُهُ صَديَ.

<sup>(</sup>V) «جواهر الأدب» (ص٧٢١).

سادسُها- الإقبالُ على الله، والإخلاص له: فَمَنْ كَانَ قَلْبُهُ عامرًا بمحبَّة الله وإجلاله، وَطَلَبِ مَرْضَاته، وَذَكَرَهُ كَمَا يَذْكُرُ المُحِبُّ التَّامَّ المحبَّة مَحبوبَهُ المحسنَ إليه \_ لَمْ يَبْقَ في قَلْبِهِ مُتَسَعُ للْفِحْرِ في حَاسِدهِ، والطَّريقِ إلى الانْتِقَامِ منه، والتدبير عليه.

قَالَ اللهُ - تعالى - في حقِّ الصِّدِّيق يُوسُفَ ـ عَلَيْهِ ـ: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ منْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ (سورة يوسف: ٢٤).

سابعها - تجريد التَّوبة النَّصُوحِ إلى اللهِ مِن الذُّنوبِ التي سَلَّطَتُ عليه حُسَّادُهُ: فإنَّ اللهَ - تعالى - يقول: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبَمَا كَسَبَتْ أَيْديكُمْ ﴾ (سورة الشورى: ٣٠).

وَقَالَ لَخيرِ الْخَلْقِ \_ وهُمْ أَصْحَابُ نبيِّهِ دونَهُ - عَلَيْظِيْمِ - : ﴿ أَوَ لَمَا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عند أَنفُسِكُمْ ﴾ (سورة آل عمران:١٦٥).

فَمَا سُلِّطَ عَلَى الْعَبْدِ مُؤْذِ إِلاَّ بِذَنْبِ يعلمه أَوْ لا يَعلمه، وما لا يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ أَضْعَافُ أَضْعَافُ مَا يَعْلَمُهُ مَنها، وَمَا يَنْسَاهُ مِمَّا عَمِلَهُ أَضْعَافُ مَا يَذْكُرُهُ، فَإِذَا عُوفِيَ الْعَبْدُ مِنَ الذُّنُوبِ عُوفِيَ مِنْ مُوجِبَاتِهَا.

لَقِيَ بَعْضَ السَّلُفِ رَجُلٌ، فَأَغْلُظَ له، ونالَ منه، فقالَ له: قِفْ حتَّى أَدْخُلَ البيتَ، ثُمَّ أخرجُ إليكَ، فَدَخَلَ فَسَجَدَ للله، وتضرَّعَ إليه، وتَابَ وأَنَابَ إلى ربِّه، ثُمَّ خَرَجَ إليه. فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعْتَ؟. فَقَالَ: تُبْتُ إلى اللهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذي سَلَّطَكَ به عَلَى ً.

فعلى المحْسُودِ أَنْ يَعْكِسَ فِكْرَهُ وَنَظَرَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَذُنُوبِهِ، فيشتغل بِإِصْلاحِهَا، وبالتَّوبَةِ منها، حَينها لن يَبقَى فيه فَرَاغٌ لتدبُّرِ ما نَزَلَ بِهِ، بَلْ يَتَولَّى هُوَ التَّوْبَةَ وإلاَّهُ عَنُهُ وَلاَبُدَّ.

الْخَيَّلَاقِيُّ النِّعَالِيَّةِ الطِّيْعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّاطِيعِ الْ

ثامنها - الصَّدقة والإحسان من المحسود إلى العبباد ما أمكنه؛ فما حَرَسَ العبدُ نعمةَ الله عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَا يكونُ سَبَباً لِزَوَالِهَا - بِمِثْلِ شُكْرِهَا، فالشُّكْرُ \_ كما قَالَ العُلَمَاءُ \_ قيدٌ للموجود، وصَيْدٌ لِلْمَفْقُودِ.

عَنْ أَنَسٍ - رَجَاتُ - أَنَّ النَّبِيَّ - عَالِيَّا اللَّبِيَّ - عَالِيَّا مُ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ - رَجَاتُ مُ مَصَارِعَ السُّوءِ، وَالْمَاتِ، والْهَلَكَاتِ، وأهلُ الْمعروفِ في الآخرة اللَّمْ أهلُ المعروفِ في الآخرة اللَّمْ .

وَحَسَدُ الحَاسِدِ مِنْ أَقْوَى الأَسْبَابِ لزَوَالِ النِّعَمِ؛ فَإِنَّهُ لا يَفْتُرُ ولا يَنِي ولا يَبْي ولا يَبْرُدُ قَلْبُهُ حَتَّى تَزُولَ النِّعْمَةُ عَنِ المحْسُودِ، كما قالَ الطِّغْرائِيُّ:

جاملُ عَدوُكَ ما اسْتَطَعْتَ؛ فإنَّهُ وَ الْرَفْقِ يُطْمَعُ في صَالاَحِ الفاسِدِ واحَذرْ حَسُودَكَ ما استطعتَ؛ فإنَّهُ وَ الْ نِمْتَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَنْكَ براقِدِ النَّالحَد اللَّهُ وَالْمُنْ عَنْهُ فَلَيْسَ عَنْكَ براقِد اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «مستدركه»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٣٧٩٥)، و«الصَّحيحة» (٨٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) طارف: الأحوال الجديدة.

<sup>(</sup>٣) تالد: الأحوال القديمة.

<sup>(</sup>٤) (جواهر الأدب) (ص٤٠٧).

#### وقال محمودُ الورَّاقُ:

أَعْطَيْتُ كُلَّ النَّاسِ مِنْ نَفْسِي الرِّضي و و و اللَّا الحَسسُودَ، فَإِنَّهُ أَعْسِي الرِّضي مَا إِنَّ لِي ذَنْبًا إِلَيْهِ عَلِمْ تُهُ وو إِلاَّ تَظَاهُرَ نعْ مَهَ الرَّحْ مَن وَأَبَى فَــمَــا يُرْضِــيـــهِ إلاَّ ذِلَّتي 🏮 و وَهَابُ أَمْـــوَالي، وقَطْعُ لِسَــاني

فَعَلَى المحْسُود أَنْ يُكُثْرَ منْ صَنَائع المعروف؛ فَإِنَّ لَهَا أَثَرًا عَجِيبًا في دَفْع البلاء، وشَرِّ الحَـاسد، فَقَلَّمَا يتـسلَّطُ الحَسَدُ علَى مُـحْسن مُتَصَـدِّق، وَإِنْ أَصَابَهُ شَيءٌ منْ ذَلكَ، كَانَ مُعَامَلاً فيه باللُّطْف والمَعُونَة والتَّأْييد، وَكَانَتْ لَهُ فيه العَاقِبَةُ الحميدةُ.

تاسعها - عدمُ إخبار الحاسد بنعْمَة الله عليكَ: لأنَّ ظهورَ الفَضْل يُثيرُ الحسكَ، وحدوث النِّعمة يُضاعفُ الكَمَد؟ ولذلكَ قَالَ النَّبيُّ - عَلَيْكِ إِلَيْ السَّعِينُوا على إنجاح الْحَوَائِج بِالْكِتْمَانِ؛ فإنَّ كُلُّ ذي نعمةٍ مَحْسُودٌ».

عاشرها - الإحسانُ إلى الحاسدِ: وهُو من أصْعَب الأسباب عَلَى النَّفْس وأشَقِّها عليها، ولا يُونَّقُ له إلاَّ مَنْ عَظُمَ حظُّهُ منَ الله، وَهُو َ إطْفَاءُ نَار الحَاسد بالإحْسان إليه، فَكُلَّمَا ازدَادَ أَذَى وشراً، وبَغْيًا وَحَسَدًا، ازدَدْتَ إِلَيْه إحْسَانًا، ولَهُ نَصِيحَةً، وعليه شفَقَةً.

#### وممَّا يُهُوِّنُ هذا على نَفْسِ المحسودِ، ويُطْيَبُه إليها، وينعمُها به الآتي:

١ ـ أنْ يعْـلمَ أَنَّ مَـنْ قَـابَلَ إسَـاءَةَ العـباد بالإحسَـان إليهم، قَـابَلَ اللهُ إسَـاءَتَهُ -وكُلُّنا ذوو خَطَإ- بالإحْسَان إليه؛ فإنَّ الجزاءَ منْ جنْس العَمَل، وكَمَا تَدينُ تُدَانُ.

<sup>(</sup>١) «أدب الدُّنيا وِالدِّين» (ص٢٧٤).

\_ ﴿ الْإِنْجَالَافِينَ الطَّبْعَ النَّطْعِ السَّالِي الطَّبْعِ النَّاطِعِ السَّالِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلْمِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلْمِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّيلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّل

٢ \_ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِحَصُولِهِ على نَصْرِ الله، وَمَعِيَّتِهِ الخَاصَّة، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْظِيم، وَهُمَّ يُسِيئون إليه \_: قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْظِيمُ - للَّذِي شَكَا إِلَيْهِ قَرَابَتَهُ، وأَنَّهُ يُحْسَنُ إِلَيْهِم، وَهُمَّ يُسِيئون إليه \_: «لا يزالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظهيرٌ عليهم ما دُمْتَ على ذلك»

٣ ـ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ النَّاسَ يُثْنُونَ عَلَى مَنْ كَانَ هذا حالَهُ، ويَصِيرونَ كُلُّهم معه على خَصْمه، فَإِنَّ كُلَّ مَنْ سَمِعَ أَنَّهُ مُحْسِنٌ إِلَى ذَلِكَ الغير، وهُوَ مُسِيءٌ إِلَيْهِ - وَجَدَ قَلْبَهُ وَدُعَاءَهُ وَهُومَّتَهُ مَعَ المُحْسِنِ عَلَى المُسِيءِ، وَذَلِكَ أَمْرٌ فِطْرِيٌ فَطَرَ اللهُ عليه عَبَادَهُ.

#### ولابُدُّ للمحسودِ المُحْسِنِ مَعَ حاسِدِهِ مِنْ إِحْدَى حَالَتَينِ:

إِمَّا أَنْ يَمْلَكُهُ بِإِحْسَانِهِ فَيَسْتَعْبِدَهُ، وَيَنْقَادُ له، ويذلُّ له، ويبقى من أحبِّ النَّاسِ إلله، كما قَالَ أبو الفتحِ البُسْتيُّ:

أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبَهُمُ وَ وَ فَطَالِمَا اسْتَعْبَدَ الْإِنْسَانَ إحسانُ (٢) وَإِمَّا أَنْ يُفتِّتَ كَبِدَهُ، ويَقْطَعَ دابِرَهُ، إِنْ أَقَامَ عَلَى إِسَاءَتِهِ إليه، فَإِنَّهُ يُذِيقُهُ بِإِحْسَانِهِ أَضْعافَ ما ينال منه بانتقامه (٣).



<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) «جواهر الأدب» (ص ٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر «التفسير الـقيِّم» (ص٥٨٥- ٥٩٣)، فهذه الأسباب ـ ما عدا السَّببَ التَّـاسعَ ـ أخذتها منه، وقد دخلها هنا تغييرٌ اقتضاه الإيجاز من تقديمٍ وتأخيرٍ، وزيادةٍ وحذفٍ...

# غَضُّ البَصَر

غَضُ البصرِ مِنْ أَهَم الصِّفَات الَّتي يَتَحَلَّى بِهَا الْمؤْمنُ، فَالْبصَرُ هُوَ البابُ الأكبَرُ إِلَى القَلْب، وأَعْمَرُ طَرُق الحَواس إليه، وبحسب ذَلكَ كَثْرَ السُّقوط من جهته، وَوَجَبَ عن جَميع الْمُحَرَّمَات، وَكُلِّ ما يُخْشَى الفتنةَ من أَجْله (١٠).

كُلُّ الحَوَادثِ مَبْدَاها مِنَ النَّظَرِ وَ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرِ (٢) كَمْ نَظْرةٍ فَتَكَتْ في قلْبِ صاحبِهَا 📭 فَتْكَ السِّهَام بلا قَـوْسِ ولا وَتَرِا

وَصَفَاتُهُ أَنْ يُغْمِضَ المسلمُ بَصَرَهُ عَـمَّا حُرِّمَ عليه، ولا ينظرَ إلاَّ لما أُبيحَ النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَيَدْخُلُ فيه ـ أَيْضًا ـ إِغْمَاضُ الأَبْصَارِ عَنِ المحارِمِ، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ البصرُ على مُحَرَّم منْ غير قَصْد، فَلْيصْرفْ بَصرَهُ سَريعًا.

وَغَضُّ البَصَر منْ مَكَارِم الأَخْلاق.

فَعَنْ عُـبَادَةَ بن الصَّامت - وَاعْنَه - قَالَ: قَـالَ رسولُ الله - عَالِينَهُم -: «اضْمَنُوا لي ستّاً منْ أَنْفُسِكُمْ أَضمَنْ لَكُمُ الْجِنَّةَ: اصْدُقُوا إِذا حَدَّثْتُمْ، وأَوْفُوا إِذا وَعَدْتُمْ، وأَدُوا إِذا اؤْتُمِنْتُمْ، واحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وغُضُوًا أَبْصَارَكُمْ، وكُفُوا أَيْديكُمْ» .

<sup>(</sup>۱) «تفسير القُرْطُبِيِّ» (۱٤٨/۲). (۲) الشَّرَر – بفتحتين – : ما يَتَطَايَرُ مِنَ النَّارِ، والمُفْرَدُ شَرَرَةٌ. (۳) رواه أحمدُ \_ واللَّفظ له \_ (٣٠٣/٥)، والحاكمُ (٣٥٨/٤ – ٣٥٩)، والخَرَائطيُّ في «مكارم الأخلاق» (٣١)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٠١٨/١)، و«الصَّحيحة» (١٤٧٠).

الْأَجُّ الْمُعِيِّ الْطَبْعِ وَالنَّطْعِ كَ الْمُعِيِّ الْطَبْعِ وَالنَّطْعِ كَ الْمُعْرِينِ الطَّبْعِ وَالنَّطْعِ

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللهِ - وَلَيْكَ - أَنَّـهُ قَالَ: «سألتُ رسولَ اللهِ - عَنْ نَظَرِ اللهُ جَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي» .

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود - فِي اللهِ - عَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ - عَالَظُهِ - عَالَظُهُ الشَّبابِ، مَعْشَرَ الشَّبابِ، مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ (٢) فَلْيَ تَزَوَّجُ؛ فإنَّهُ أَغَضُّ للْبَصَرِ، وأحْصَنُ للفَرْجِ، ومَنْ لمْ يَسْتَطعْ فعليه بالصَّوم؛ فإنَّه له وِجَاءً (٣) (٤).

فعليكَ \_ أخي في الله \_ أنْ تَغُضَّ بَصَرَكَ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ فَإِنَّ: «حِفْظَ البَصَرِ أَشَدُ مِنْ حِفْظِ اللَّسَانِ» . كَمَا قالَ ذلكَ عبدُ الله بْن مسعود - رَحْظِيْك - .

وقالَ أَنَسُ بْنُ مالك - رَافِينَهُ -: «إذا مرَّت بك امرأةٌ، فَغَمِّضْ عَيْنَيْكَ حتَّى تُجَاوِزَكَ».

ولابُدَّ مِنْ غَضِّ البَصَرِ عَنْ غَـيْرِ المَحَارِمِ، حتَّى وَلَوْ كَانَتِ المنظورُ إليها فتاةً صغيرةً.

قالَ الزُّهْ رِيُّ \_ يـرحمُهُ اللهُ \_ في النَّظَرِ إلى الَّتي لم تَـحِضْ مِنَ النِّسَاءِ: «لا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّن يشتهي النَّظَر إليه، وَإِنْ كَانَتْ صغيرةً» .

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢١٥٩).

<sup>(</sup>٢) الباءة: الزُّواج.

<sup>(</sup>٣) وِجَاء: جُنَّةٌ ووقاية، وأَصْلُهُ رَضُّ عُرُوقِ الأُنْثَيَيْنِ حَتَّى تَنْفَضِخَ، فَيكُونَ شَبِيهًا بالخصاء.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٩٠٥) و(٥٠٦٥) و(٢٦٠٥)، ومسلمٌ (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) «الورع» (ص٦٢).

<sup>(</sup>٦) المرجع السَّابق (ص٦٦).

<sup>(</sup>۷) «فتح الباري» (۱۱/ ۹).

وأَسْبَابُ غَضِّ البَصَرِ كَثِيرَةٌ (١)، لَكِنْ أعظم سبب لِغَضِّ البَصَرِ هُو تَقُوى الله، كما قَالَ الإِمَامُ ابْنُ دَقَيق العيد \_ يرحمه الله على في "إَنَّ التَّقْوَى سَبَبٌ لغَضِّ البَصَرِ، وتحصِينِ الفَرْجِ»(٢).

#### قَالُ الشَّاعِرُ:

وغُضَّ عَنِ المحارمِ مِنْكَ طَرْفًا (٢) و و طَمُوحًا، يَفْتِنُ الرَّجُلَ اللَّبِيبَا وَخُائنةُ العُيُونِ كَأْسُد (١) غَاب (٥) و و ائنةُ العُيُونِ كَأْسُد (١) غَاب (٥) و و وَائنةُ العُيُونِ كَأْسُد (١) غَاب (٥) و وَمَنْ يَغْضُضُ فُضُولَ الطَّرْفِ عَنْهَا و و يَجِدُ في قَلْبِهِ رَوْحًا (١) وطييبا



<sup>(</sup>١) انظر كتابي «فتنة النَّظر»، فقد تكلَّمْتُ فيه عَنْ غَضِّ البَصَرِ بتوسُّعٍ، وكذلك فوائد غَضِّ البَصَرِ.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۱/ ۹).

<sup>(</sup>٣) الطّرف: البصر.

<sup>(</sup>٤) الأَسْد - بضم فَ سُكُون - : جَمْعُ أَسَد، ويُجْمَعُ - أَيْضًا - علَى أُسُد، وآسَاد، وآسَد، وأَسُود، وأَسُود، وأَسْدَان، وهو نوع من السِّبَاعِ اللَّبون المُفْتَرِسَة، ويُلَقَّبُ الأَسَدُ بِمَلِكِ الوُحُوشِ، وأَنْنَاهُ تُسَمَّى لَبُؤَةً، واللَّبؤةُ لُغَةٌ فيها.

<sup>(</sup>٥) الغَابُ: جمعُ غَابَةٍ، وهِي الشَّجَرُ الكَثيفُ المُلْتَفُّ.

<sup>(</sup>٦) رَوْحاً: راحةً.

### الغيرة

Z

الغَيْرَةُ: هي مَا رَكَبَهُ اللهُ في العَبْدِ مِنْ قُوَّة روحِيَّة، تحمي المحَارِمَ والشَّرَفَ والعَفَافَ، وهي \_ كَمَا عَرَّفَهَا ابْنُ حَجَرٍ \_ مُشْتَقَةٌ مِنْ تَغَيُّرِ الْقَلْب، وَهَيْجَانِ الغَضَاف، وهي للشَاركة فيما به الاخْتِصاصُ، وأَشَدُّ مَا يكونَ ذلك بين الزَّوجينَ ()

وهي \_ معَ ذلكَ \_ خُلُقٌ مَ حُ مُ ودٌ مِنْ أَخُ لاقِ المؤمنينَ، تدلُّ على كَ مَ ال الرُّجُولَةِ، وعُلُوِّ الهِمَّةِ، وأَصَ الَةِ الأَخْلاقِ، وطِيبِ الأَعْرَاقِ، بَلْ إِنَّ اللهَ - عزَّ وجلَّ - يَغَارُ، ولا أَحَدَ من عباده أغيرُ منه.

عن عبد الله بْنِ مَسعود - وَ الله عَلَى: قَالَ رسولُ الله - عَلَيْسَ -: «لا أحد أَعْيَرُ مِنْ الله؛ وَلذلك حرَّم الفَوَاحِشَ، ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ».

وعن أبي هريرة - وَلَيْ اللهِ - اللهِ - عَلَيْ اللهِ - عَالَا: «المؤمنُ يغارُ للمؤمن، واللهُ أَشَدُ غَيْرًا».

وعنه \_ أيضًا \_ قَـالَ: قالَ رسولُ اللهِ - وَيُلْكُم -: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وإِنَّ المؤمنَ يَغَارُ، وَعِنْ المؤمنَ يَغَارُ، وَعِنْ المؤمنَ يَغَارُ، وَعِنْ المؤمنَ يَغَارُ، وَعَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتُيَ المؤمنُ ما حَرَّمَ عليه» .

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (۹/ ۳۲۰)، وانظر "التَّعريفات" (ص۱۹۳)، و"التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريف" (ص ۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ (۲۳۶) و(۲۲۷) و (۲۲۰) و(۲۲۰)، ومسلمٌ (۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلّم (٢٧٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٥٢٢٣)، ومسلمٌ \_ واللَّفظ له \_ (٢٧٦١).

وعَنِ المُغِيْرَةَ بِن شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بِنُ عُبَادةَ: «لو رأيتُ رجُلاً مع امْرَأتي لَضَرَبْتُهُ بالسيَّفِ غَيْرَ مُصْفَحِ (١) عنه». فَبَلَغَ ذَلِكَ رسولُ اللهِ - عَلَيْ -، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد، فَوَاللهِ لأَنا أغيرُ منه، واللهُ أغيرُ مني، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الفَوَاحش، ما ظَهَرَ منها وما بَطَن، ولا شَخْصَ أغيرُ مِنَ اللهِ » .

وكَمَا تكونُ الغَيْرَةُ في الرِّجَالِ، تكونُ في النِّسَاءِ، فَهِيَ غَرِيزَةٌ يشتركُ فيها الرِّجَالُ والنِّسَاءُ، بَلْ قَدْ تَكُونُ مِنَ النِّسَاء أَشَدَّ.

فَعَنْ عَائِشَةَ - رَوْقُها - قَالَتْ: استأَذَنَتْ هَالَةُ بنتُ خُويْلدِ أختُ خَديجةَ على رسول اللهِ - وَهُ عَرفَ اسْتئذانَ خَديجة (٢) فَارْتَاحَ لذلك (٤) فَقَالَ: «اللهُمّ، هَالَةُ بنتُ خُويلدِ». فَعَرْتُ فَقَالَ: «وما تَذْكر مِنْ عَجُوزِ مِنْ عجائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشِّدُقَيْنِ (٥) خَمْشَاءِ السَّاقَيْنِ، هَلَكَتْ في الدَّهْر، فأبْدَلك اللهُ خيرًا منها» .

وعَنْهَا \_ أَيْضًا \_ قَالَتْ: كَانَ رسولُ اللهِ - إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نسائِهِ، فطارَتِ القُرْعَةُ على عائشَةَ وحَفْصَةَ، فخَرَجَتَا معه جميعًا، وَكَانَ رسولُ اللهِ - إِذَا كَانَ اللَّيْلُ سَارَ مع عَائِشَةَ، يَتَحَدَّثُ معها، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لعائشةَ: «أَلاَ تَرْكَبِيْنَ اللَّيلةَ بَعيري، وَأَرْكَبُ بَعِيرُك، فَتَنْظُرِيْنَ وَأَنْظُرُهُ». قَالَتْ: «بلى». فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ على بعير حَفْصَة،

<sup>(</sup>١) غيرَ مُصْفَح: أي: ضاربه بحدِّ السِّيف، لا بصَـفْحه، وصَفْحُ السَّيف: عرضُهُ وجـانبُهُ، فالذي يضْرِبُ بالحَدِّ يقصدُ القتلَ بخلاف الذي يضرب بعرض السَّيف، فإنَّه يقصد التَّأْديبَ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٨٤٦) وَ(٧٤١٦)، ومسلمٌ ـ وَاللَّفظ لَه ـ (١٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) وذلك لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكَّر خديجةَ بذلك.

<sup>(</sup>٤) فارتاح لذلك: أي هشَّ لمجيئها، وسُرَّ بها لتذكُّره بها خديجةَ وأيَّامَهَا.

<sup>(</sup>٥) حمراء الشُّدُقَيْن: تعني أنَّها كبيرةٌ في السِّنِّ جدًا، قد تساقطتْ أسنانها.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٣٨٢١)، ومسلمٌ \_ واللفظ له \_ (٢٤٣٧).

وركبَتُ حفصة على بعيرِ عائشة، فجاء رسولُ الله - على - إلى جَمَلِ عائشة وعليه حَفْصَة ، فسلَّم ثُمَّ سار معها حتَّى نَزَلُوا ، فافتقدَتْه عائشة فغارتْ ، فلمَّا نزلوا جعلتْ تجعلُ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ (١) ، وتقول : «يا رَبّ ، سَلِّطْ عليَّ عَقْرَبًا أو حَيَّة تَلْدَغُني ، رسولُكَ ولا أستطيع أنْ أقولَ له شيئًا » (.)

وعنها \_ أيضًا \_ قالتْ: كُنْتُ أَغَارُ على اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسُهُنَّ لرسولِ اللهِ - عَنَّ -، وَاقْطُولَ: «أَوَتَهِبُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؟!». فلمَّا أَنْزَلَ الله - عنَّ وجلً -: ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مَمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ (سورة الأحزاب: ٥١).

قَالَتْ: قُلْتُ: «وَاللَّهِ، مَا أَرَى رَبُّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ » .

#### اقسامُ الغَيْرَة:

تنقسمُ الغَيْرَةُ إلى قسمين:

١ ـ محمودة: وهي الغَيْرَةُ في الرِّيبَةِ.

٢ ـ مدمومة: وهي الغُيْرَةُ في غير رِيْبَةٍ .

فَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - وَطَيْكِ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكُم -: «مِنَ الغَيْرَةِ ما يُحِبُّ اللهُ والغُيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ، وأمَّا مَا يَكْرَهُ فالغَيْرَةُ في الرِّيْبَةِ، وأمَّا مَا يَكْرَهُ فالغَيْرَةُ في عَيْر رِيْبةٍ،

<sup>(</sup>١) الإِذْخِرِ: نبت معروف طيِّب الرَّائحة، توجد فيه الهَوَامُّ غالبًا في البريَّة، واحدُهُ إِذْخرَةٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٥٢١١)، ومسلمٌ \_ واللفظ له \_ (٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُسَارِعُ لك في هَوَاكَ: أيْ يُخفِّفُ عنك، ويُوسِّعُ عليك في الأمور، ولهذا خَيَّركَ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٤٧٨٨) و (٥١١٣)، ومسلمٌ ـ واللفظ له ـ (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن مَاجَة (١٩٩٦)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٢٩٠٥).

#### قَالَ شيخُ الإسلام ابن تيميَّةَ - يرحمه اللهُ -:

(فَالغَيْرَةُ المحبوبةُ هي ما وافقت غَيْرَةَ اللهِ - تعالى -، وهَذهِ الغَيْرَةُ هي أَنْ تُوتَى الفَوَاحِشُ البَاطِنَةُ والظَّاهِرَةُ، لكن غَيْرَة العبد الخاصَّة هي من أَنْ يشركهُ الغَيْرُ في أَهْله، فَغَيْرَتُهُ عَنْ فَاحِشَة أَهْله لَيْسَ كَغَيْرَته مِنْ زنى الغَيْرِ؛ لأَنَّ هذا مَا يتعلَّقُ به، وذاك لا يتعلَّقُ به إلاَّ من جهة بُغْضه لبغضة الله؛ ولهذا كانت الغَيْرةُ الواجبةُ عليه هي من غيرته على أَهْله، وأَعْظَمُ ذلكَ امرأته، ثُمَّ أقاربه، ومَنْ هُو تَحْتَ طاعَته؛ ولهذا كان له إذا زنَتْ أَنْ يُلاعِنَهَا؛ لما عَلَيْهِ في ذلك من الضَّرر خلاف ما إذا زَنَى غير امْرأته.

ولهذا يُحَدُّ قاذفُ المرأةِ الَّتي لم يكملْ عَقْلُها وَدِينها، إذا كَانَ زوجها مُحْصنًا في أَحَدِ القَوْلَيْنِ، وهو إِحَدَى الرِّوايتين عن أحمد.

فَالْغَيْرَةُ الوَاجِبَةُ ما يَتَضَمَّنُهُ عَن المخزي، والغَيْرَةُ المستحبَّةُ ما أوجبتِ المستحبَّ مِنَ الصِّيانَةِ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٤٢)، عن ابن عُمُرَ.

<sup>(</sup>۲) «مكارم الأخلاق» لابن تيميَّة (ص١٥٦).

\_\_\_\_ الْخَيَّالَاقِيَّا بِينِ الطَّعِوَالنَّطَعِ ك

وضدُّ الغَيْرَةِ الدِّياثةُ، وضدُّ الغَيُورِ الدَّيُّوثُ: وَهُوَ الَّذِي يُقِرُّ السُّوءَ فِي أَهْلهِ، ويَسْمَحُ لأَهْلهِ بالنَّظَرِ للرِّجالِ العُراةِ في التِّلْفَازِ، وَهُمْ يُعَانِقُونَ النِّسَاءَ، أو يَتَحَدَّثُونَ مَعَهُنَّ، ولا غَيْرَةَ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ، فالدَّيُّوثُ مُنْحَطُّ القَدْرِ، دَنِيْءُ الهمَّةِ، عديمُ الشَّرَفِ، لا يَسُودُ قَوْمَهُ إلاَّ غَيُورٌ على مَحَارِمِهِ.

والدَّياثَةُ كبيرةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنوبِ.

فَعَنِ ابْنِ عُمَـرَ - وَ اللهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْكُم - قَـالَ: «ثَلاثةٌ قَـدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدُمنُ الْخَمْرِ، والعَاقُ، والدَّيُّوثُ الذي يُقرُّ في أهْلِهِ الخُبُثُ» (١).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمدُ في «المسند»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٣٠٥٢).

### عَدَمُ الْانْشِغَالِ بِعِيُوبِ النَّاسِ

Z

العَاقِلُ هُوَ الَّذِي ينشغلُ بعيُوبِ نَفْسهِ عن عُـيُوبِ غَيْرِهِ، وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ فَلابُدَّ أَنْ ترتاحَ له النُّفُوسُ، وَتَأْنَسُ بقُرْبهِ القُلُوبُ، فهو محبوبٌ أَيْنَمَا حَلَّ وارْتَحَلَ.

ولا ينشغلُ بعيُوبِ النَّاسِ عَنْ عيبِ نَفْسِهِ إِلاَّ غيرُ الواثقِ بنفْسه، الَّذي يُحَاولُ أَنْ يُغَطِّي عُيُوبِ النَّاسِ الرَّخِيصِ، وَقَدْ سَمِعَ أَعْرَابِيُّ رَجُلاً يَقَعُ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: «قَد اسْتَدْلَلْتُ على عُيُوبِكَ بكَثْرةِ ذِكْرِكَ لعُيُوبِ النَّاسِ؛ لأَنَّ الطَّالِبَ لها يَطْلُبُهَا بقَدْرِ مَا فيهِ منها».

والإِنْسانُ \_ لنَقْصه \_ يتوصَّلُ إلى عَيْبِ أَخِيهِ مَعَ خَفَائِهِ، ويَنْسَى عَيْبَ نَفْسِهِ مَعَ ظُهُوره ظُهُورة طُهُورة مُسْتَحْكَمًا لا خَفَاءَ به.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - فِطْنِيه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عَلَيْكُم -: «يَبْصُرُ أَحَدُكُمُ الْقَادَى (١) فَعَنْ أَجِيدُ (٣) فَي عَيْنِهِ (١) فَي عَيْنِ أَخِيه (٢) ويَنْسَى الْجِنْعَ (٣) في عَيْنِهِ (١) .

#### قَالَ الشَّاعرُ:

قبيحٌ مِنَ الإنسانِ يَنْسَى عُيُوبَهُ وَ وَ وَيَذْكُرُ عَيْبًا فِي أَخِيْهِ قَدِ اخْتَفَى وَلَوْ كَان ذَا عَقْلِ لَمَا عَابَ غَيْرَهُ وَ وَ وَقِيله عُيُوبٌ لُو رآها قَدِ اكْتَفَى

<sup>(</sup>١) المَقَدَى: ما يقع في العين منْ تُراب أو وَسَخ، والْمُفْرَدُ قَذَاةٌ.

<sup>(</sup>٢) أي في الإسلام.

<sup>(</sup>٣) **الج**دِنْع: واحد جُذُوع النَّخْلِ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبَّانَ في "صحيحه" (١٨٤٨)، وأبو نُعيْمٍ في «الحلية» (٤/ ٩٩)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجَامع» (٢/ ٨٠)، و«الصَّحيحة» (٣٣).

#### وقال الآخرُ:

إذا أَنْتَ عِبْتَ النَّاسَ عَابُوا وأَكْثَرُوا وَ عليك، وأَبْدُوا مَنْكَ ما كان يُسْتَرُ وَقَدْ كَانَ في بَعْضِ الأَقاويلِ قَائِلِ وَ قَدْ لَهُ مَنْطَقٌ فيه كلامٌ مُحَبَّرُ إِذَا مَا ذَكَرْتَ النَّاسَ فَاتَرُكُ عُيُوبَهُم وَ فَلا عَيْبَ إِلاَّ ما دونَ ما مِنْكَ يُذْكَرُ إِذَا مَا ذَكَرْتَ النَّاسَ فَاتَرُكُ عُيُوبَهُم وَ فَلا عَيْبَ إِلاَّ ما دونَ ما مِنْكَ يُذْكَرُ وَإِنْ عِبْتَ قومًا بالنَّذِي ليس فيهم وَ فَذَلكَ عِنْدَ اللهِ والنَّاسِ أَكْبَرِرُ وَإِنْ عِبْتَ قومًا بالنَّذِي فيك مِثْلُهُ وَ فَكَيْفَ يَعِيبُ العُورُ مَنْ هُوَ أَعْورُ وَا وَانْكَرُ وَا فَكَيْفَ يَعِيبُ العُورُ مَنْ هُو أَعْورُ وَا وَانْكَرُ وَا فَكَيْفَ يَعِيبُ النَّاسَ مَنْ عَيْبُ نَفْسِهِ وَ وَانْكَرُ وَا عَيْدِ بَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالنَّاسِ عَيْبًا تَجِدْ لَهُمْ وَ وَ عَيْبِ فَلْكَ وَلَاكُ أَكُ ثُرُ وَلَكُنَّ اللَّهُ مِ اللَّهُ مَا الكَفَ عَنْهُمْ وَ الْعَيْبِ فَلْكُ أَكُمْ وَا بْصَرَ (())

ولابُدَّ للمَرْءِ مِنَ الوَرَعِ والكَفِّ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، فَقَدْ تَكُونُ الغَفْلةُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، فَقَدْ تَكُونُ الغَفْلةُ عَنْ عُيُوبِ النَّفْسِ هِ مَ السَّبَ ، كَمَا قَالَ عَوْنُ بنُ عَبد اللهِ: «مَا أَحْسَبُ أَحَدًا تَفَرَّغَ وَيُوبِ النَّفْسِ هِ مَ السَّبَ ، كَمَا قَالَ عَوْنُ بَنُ عَبد اللهِ: «مَا أَحْسَبُ أَحَدًا تَفَرَّغَ لَعَيْبِ النَّاسِ إِلاَّ مِنْ غَفْلَةٍ غَفَلَهَا عَنْ نَفْسِهِ» (٢).

وَقَالَ بَكْرُ بْنُ عبد الله: «إذا رأيتُمُ الرَّجُلَ مُوكَلَّا بِعُيُوبِ النَّاسِ، ناسيًا لعَيْبهِ \_ فاعلموا أنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ» (").

ولقي وَرِعٌ وَرِعًا، فَقَالَ له: «يا أخي، إنِّي لأُحِبُّكَ في الله». قَـالَ الآخرُ: «لو عَلِمْتُ مِنْ نَفْسِي شُغُلٌ عن بُغْضِكَ» (٤). عَلِمْتُ مِنْ نَفْسِي شُغُلٌ عن بُغْضِكَ» (٤).

<sup>(</sup>۱) «روضة العقلاء» (ص١٢٥ - ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) «صفة الصَّفْوَة» (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السَّابقُ (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) «عيون الأخبار» (٦/ ٣٦٧).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - يرحمهُ اللهُ -:

الْمُرْءُ إِنْ كَانَ عَاقِلاً وَرِعًا وَ أَشْ غَلَهُ عَنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ وَرَعُهُ الْمُرْءُ إِنْ كَانَ عَالَ الْعَلِيلُ السَّقِيمُ أَشْ غَلَهُ وَ عَنْ وَجَعِ النَّاسِ كُلُّهِمْ وَجَعُهُ ((۱)

ولا يَنْشَغِلُ بِعُيُوبِ النَّاسِ عن عُيُوبِ نَفْسِهِ إلاَّ مَنْ سَفُلَتْ نَفْسُهُ، وَتَعَدَّتْ به همَّتُهُ عَنْ نَيْلِ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ ومعاليها، بَلْ لَقَدْ عَدَّ الإِمَامُ السَّخَاوِيُّ \_ يرحمه اللهُ \_ الانْشِغَالُ بِعَيُوبِ النَّاسِ مِنْ خَوَارِمِ المُرُوءَةِ (٢).

ومَنْ كَلَّفَ نَفْسَهُ البَحْثَ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، بَحَثَ النَّاسُ عن عُيُوبِهِ؛ فَالجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ.

قَالَ الأَعْمَشُ: سَمعْتُ إِبْرَاهِيمَ يقولَ: «إِنِّي لأَرَى الشَّيْءَ أَكْرَهُهُ، فَمَا يَمْنَعُني أَنْ أَتْكَلَمَ فِيهَ إِلاَّ مَخَافة أَنْ أَبْتَلَى بَمثْله»(٢).

وَقَالَ ابْنُ سَيْرِينَ \_ يرحمه اللهُ \_: «عَيَّرْتُ رجلاً، وقلتُ: يا مُفْلِسُ، فأفلسْتُ بَعْدَ أربعينَ سنةً» (٤) .

#### قَالَ الشَّاعرُ:

لا تَلْتَمِسْ مِنْ مَسَاوِي النَّاسِ ما سَتَرُوا و و فَيَهْ تِكَ اللهُ سِتْرًا مِنْ مَسَاوِيْكَا والْهُ سِتْرًا مِنْ مَسَاوِيْكَا واذْكُرْ مَحَاسِنَ ما فيهِمْ إذا ذُكِرُوا و و ولا تَعِبْ أَحَداً مِنْهُمْ بما فِيكَا (٥)

<sup>(</sup>١) «ديوان الشَّافعيِّ» (ص٧٩).

<sup>(</sup>٢) «فتح المغيث» (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقيُّ في «الشُعب» (٦٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) «صيد الخاطر» (ص٤).

<sup>(</sup>٥) «أَدَب الدُّنْيَا وَالدِّينِ» (ص٢٦٦)

# حِفْظُ اللِّسَانِ

 $\mathbb{Z}$ 

مَنَحَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الإِنْسَانَ نِعَمًا عَظِيمَةً، وَمِنْ أَعْظَمِهَا ـ بَعْدَ نِعْمَةِ اللهُدَى والإِيمانِ ـ نِعْمَةُ اللِّسَانِ، وَمِنْ شُكْرَانِ هذه النَّعْمَـة أَنْ نستخْدِمَهَا في طَاعَةِ اللهُدَى والإِيمانِ عَنِ النُّطْقِ بِمَا لا يَسُوغُ شرعًا مِمَّا لا حَاجَةَ للمُتَكَلِّمِ بِهِ (۱).

والإِنْسَانُ مَسْئُـولٌ عَمَّا قَالَهُ أَو تَلفَّظَ بِهِ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَلا تَقْفُ ' ثَمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ (سورة الإسراء: ٣٦).

وقالَ اللهُ -سبحانه وتعالى-: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ (٢) عَتِيدٌ ﴿ ﴾ (سورة ق:١٨).

فَعَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْ حَرَكَةِ لِسَانِهِ، فلا يتكلَّمُ إلاَّ بما هو خيرٌ، وإِلاَّ فالسُّكوتُ عنه أفضل من التَّكلُّم به، اللهُمَّ إلاَّ ما تدعو إليه الحاجَةُ ممَّا لابُدَّ منْهُ.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - وَاقْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ - وَاللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۲۱/۸۰۱). (۲) لا تَقْفُ: لا تتبعْ.

<sup>(</sup>٣) رقيبٌ : مَلَكٌ يَرْقُبُهُ . (٤) عَتِيدٌ : حَاضِرٌ مُهَيّاً .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٦٠١٨) و(٦١٣٦) و(٦١٣٨) و(٦٣٧٥)، ومسلمٌ (٤٧).

قَالَ النَّوَوِيُّ - يرحمه اللهُ -: «وهذا الحديثُ صَرِيحٌ في أَنَّهُ ينبغي ألاَّ يَتَكلَّمَ إِلاَّ إِذَا كَانَ الكَلامُ خَيْرًا، وهو الَّذِي ظَهَرت مصلكحتُهُ، وَمَتَى شكَّ في ظُهُورِ الْمصلحة فَلا يتكلَّمُ (۱).

#### قَالَ الشَّاعرُ:

الصَّمْتُ زَيْنٌ، والسُّكُوتُ سَلاَمَةٌ وَهِ فَإِذَا نَطَقْتَ فِلا تَكُنْ مَكْثَارا فَالصَّمْتُ فِلا تَكُنْ مَكْثَارا فَالْمَنْ عَلَى الكلامِ مِلْرارا (٢٠) فَإِذَا نَدِمْتَ عَلَى الكلامِ مِلْرارا (٢٠) وَقَالَ آخَرُ:

إنَّ القَلِيلَ مِنَ الْكلامِ بِأَهْلِهِ وَ وَ حَسَنٌ، وإنَّ كَثِيْرَهُ مَهُ قُوتُ مَا اللَّهُ مِنَ الْكلامِ بأهْلِهِ وَ وَ وَاللَّهُ وَمَا يُعَابُ صَهُ وَتُ (٢) ما ذِلَّ ذو صَهْت، وما مِنْ مُكْثِرِ وَ وَ وَ إِلاَّ يَزِلُّ، وما يُعَابُ صَهُ وتُ (٢) وقال عبدُ الله بن المبارك:

واغْتَنِمْ ركعَتِيْنِ زُلْفَى أَلَى اللَّهَ وَ وَ إِذَا كُنْتَ فَارِغًا مُسْتَرِيحًا وَإِذَا مِا هُمَ مُتَ بِالْمَنْطِقِ البا وَ وَ طَلِ فَاجِعَلْ مُكَانَهُ تَسْبِيحًا إِنَّ بَعْضَ السُّكُوتِ خِيرٌ مِنَ النَّطُ وَ وَ قِوانْ كُنْتَ بِالكلامِ فَصِيحًا إِنَّ بَعْضَ السُّكُوتِ خِيرٌ مِنَ النَّطُ وَ وَ قِوانْ كُنْتَ بِالكلامِ فَصِيحًا

والأَّحَادِيثُ في بَيَانِ خَطَرِ اللِّسَانِ، وَشَرِّهِ عَلَى المَرْءِ ـ مَـا لَمْ يَضْبِطْهُ ـ كَثِيرَةٌ، منها حـديثُ عُقْبَةَ بْنِ عَـامِرٍ - رُوطِيَّك - قَالَ: «يا رسولَ الله، ما النَّجاةُ؟». قَالَ: «أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَك، وَلْيُسَعُك بَيْتُك، وَابْكِ على خطيئَتِك» (٥).

<sup>(</sup>١) «رياض الصَّالحين» (ص٤٤٥).

<sup>(</sup>۲) و (۳) «جواهر الأدب» (ص۱۸).

<sup>(</sup>٤) الزُّلُفَى: الْقُرْبَةُ وَالْمَنْزِلَةُ.

<sup>(</sup>٥) رواه التَّرِمذيُّ (٢٠٦٤)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ١٣٩٢)، و«الصَّحيحة» (٨٩٠).

كُ الْإِنْجَالِ قِنَّابِينِ الطَّعُ وَالنَّطِعِ كَ

وَعَنْ سُفْيانَ بْن عبد الله الثَّقَفيِّ قَالَ: قلتُ: «يا رسولَ اللهِ، حدِّثْني بأمرِ أَعْتَصِمُ به». قَالَ: «قُلْ: رَبِّيَ اللّٰهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ». قلتُ: «يا رسولَ اللهِ، ما أَخْوَفُ ما تَخَافُ عليَّ؟». فأخَذَ بلسان نفسه، ثُمَّ قال: «هذا» . .

ولَّمَا دَلَّ - عَلَيْكُم - مُعَاذًا على خصاً ل الخير \_ الصَّلاة، والزَّكاة، والصَّوم، والحَجِّ، والصَّدقة، وقيام اللَّيل، والجهاد \_ قَالَ لهُ: ﴿ أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاَك ذَلكَ كُلُّهِ؟». قال: «بَلَى، يا رسولَ اللهِ». فأخَذَ بِلسانِهِ، وقال: «كُفَّ عليك هذا». قال: «يا نبيَّ الله، وإنَّا لَمُوَّاخَــنُونَ بما نتكلَّمُ بِهِ؟١». فـقـال: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (٢) يا مُعَـاذُا، وَهَلْ يَكُبُ 

وَعَنْ أَبِي سعيد الخُدْرِيِّ - وَلَيْكُ - عَن النَّبِيِّ - عَلَيْكُم - قَالَ: ﴿إِذَا أَصْبُحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسانَ (٤) فتقولُ: اتَّقِ اللهَ فينا، فإنَّما نَحْنُ بكَ، فإن اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنا، وإن اعْوَجَجِتَ اعْوَجَجْنا،

وحفْظُ اللِّسَان عمَّا لا خيرَ فيه من أعظَم أَعْمَال ابن آدمَ.

فَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْد السَّاعديِّ - رَفِيْكِ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - عَلِيْكِمْ -: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ لَحْيَيْهِ ۚ ۚ ، وما بَيْنَ رجْلَيْه ۚ ، أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ ۚ <sup>(٨)</sup> .

(٧) ما بَيْنَ رِجِلْيَهِ: هُو الفَرْجُ.

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٢٤١٠)، وقال: حَسَنٌ صحيحٌ، وابْنُ مَاجَة (٣٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) ثَكلَتْكَ أُمِّكَ: فَقَدَتْكَ .

<sup>(</sup>٣) رواهُ التِّرمذيُّ (٢٦١٦)، وابن مَاجَة (٣٩٧٣)، وصَحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٥١٣٦).

<sup>(</sup>٤) تُكَفِّرُ اللَّسَانَ: تَذَلُّ وتَخْضَعُ له، أو هو كنايةٌ عن تنزيلِ الأعضاء اللَّسانَ منزلةَ الكافرِ بالنَّعَمِ. (٥) رواه التِّرمذيُّ (٢٤٠٧)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٦) ما بَيْنَ لَحْيَيْهِ: هو اللِّسانُ. واللَّحْيانِ: هما العَظْمَان اللَّذان تَنْبُتُ عليهما الأَسْنَانُ، وَجَمْعُ لَحْي أَلْح عَلَى أَفْعُل، وَلَحُيُّ عَلَى فُعُول.

<sup>(</sup>٨) رواه المخاريُّ (٦٤٧٤) و (٦٨٠٧).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - خِلْضُه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْشِم -: «مِنْ حُسْنِ إسلام اللهِ عَنْدِهِ (۱). المُرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنَيِهِ (۱).

وَغَالِبُ كَلامِ ابْنِ آدَمَ عليه لا له.

فَعَنْ أُمِّ المؤْمنينَ أُمِّ حَبِيْبَةَ - وَلَيْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - عَلِيْهِم - قَالَ: «كُلُّ كَلام ابْنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهُ لا لَهُ المؤْمنينَ أُمِّ مَبِيْبَةَ وَوَلَيْهِا عَنْ مُنْكَرِ، أو ذِكْرًا للهِ - عَزَّ وَجَلَّ - " (٢).

فَإِذَا كَانَ الأمرُ كَـذَلِكَ، فحرِيٌّ بِالْعَاقِلِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَـانَهُ؛ لأَنَّهَا قَدْ تَزِلُّ على حِيْنِ غَفْلَةِ مِنْهُ.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَطِيْكِ - أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ - عَلَيْكُمْ - يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ ليتَكلَّمُ بالكَلِمَةِ ما يتبيَّنُ الْمُشْرِقِ والمغْرِبِ» (١) .

وعنه \_ أَيْضًا \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَيَّالُهُمُ : «إِنَّ الْعَبْدَ لَيتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ من رِضْوَانِ اللهِ، لا يُلْقِي لَهَا بَالاً، يرفَعُهُ اللهُ بِها ذَرَجَاتٍ، وإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَمَةِ مِنْ سَخَطُ الله، لا يُلْقى لها بالاً، يَهُوي بِها في جَهَنَّمَ (٥).

قَالَ ابنُ حَجَرٍ - يرحمه اللهُ -: «لا يُلْقي لها بالاً: أَيْ لا يَتَأَمَّلُها بِخَاطِرِهِ، ولا يَتَفَكَّرُ في عَاقبَتها، ولا يَظُنُّ أَنَّهَا تُؤَثِّرُ شيئًا»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه التِّرمذيُّ (٢٣١٧)، وابن مَاجَة (٣٩٧٦)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٩٩١١).

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذيُّ (٢٤١٢)، وابن مَاجَة (٣٩٧٤)، وحسَّنه الأرناؤوط في «جامع الأصول» (١١/ ٧٣١).

<sup>(</sup>٣) يتبيَّن: يفكِّر أنَّها خيرٌ أم لا.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٦٤٧٧)، ومسلمٌ \_ واللَّفظ له \_ (٢٩٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٦٤٧٨).

<sup>(</sup>٦) «فتح الباري» (١١/ ٣١١).

## \_\_\_ الْآجُبِّ الْقِبِّ الطِّبْ وَالنَّطِيْعِ كَ

ولله درُّ عُمرَ بْنِ الخَطَّابِ - وَاللهِ حِينَ قَالَ: «مَنْ كَثُرَ كلامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ (۱)، ومَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ (۱)، ومَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ (۲). ومَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَانَتِ النَّارُ أولى بهِ (۲).

#### قَالَ الشَّاعرُ:

يُصَابُ الفَّتَى مِنْ عَثْرَة بِلسَانِهِ وَ وَلِيسَ يُصَابُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَة الرَّجْلِ فَعَثْرَتُهُ الرَّجُلِ تَبْرَا عَلَى مَهْلِ فَعَثْرَتُهُ بِالرَّجُلِ تَبْرَا عَلَى مَهْلِ فَعَثْرَتُهُ بِالرَّجُلِ تَبْرَا عَلَى مَهْلِ فَعَثْرَتُهُ بِالرَّجُلِ تَبْرَا عَلَى مَهْلِ

#### وَقَالَ آخرُ:

احْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ وو لا يَلْدَغَنَكَ، إِنَّهُ ثُعْ بَانُ كَمْ في المَّالِّ فَا أَنْ الشُّجُعَانُ ((٦) كُمْ في المَّالِر مِنْ قَتِيلِ لِسَانِهِ وو كانتْ تَهَابُ لقاءَهُ الشُّجُعَانُ ((٦)



<sup>(</sup>١) السَّقَطُ - بفتْحَتَيْنِ - : الخَطَأُ في الكَلام.

<sup>(</sup>٢) «جامع العلوم والحِكَم» (ص١٦١).

<sup>(</sup>٣) تَبْرَا: تُشْفَى، وأَصْلَها تَبْرأً، فَحُذِفَت الهَمْزَةُ تَسْهيلاً.

<sup>(</sup>٤) المَهْل: التُّؤَدَةُ والتَّأَنِّي.

<sup>(</sup>۵) «شذرات الذَّهب» (۲/۲).

<sup>(</sup>٦) «جواهر الأدب» (ص٧١٨).

# تَجَنُّبُ آفَاتِ اللِّسَانِ

## الآفةُ الأولى

الغيبة

Z

الغِيبَةُ مِنْ أَخْطَرِ آفَاتِ اللِّسَانِ، وهِي مَرَضٌ خَطِيرٌ يُفَرِّقُ بَيْنَ الأَحْبَابِ، وَمِنْ أَحْسَنِ تَعَارِيفها: «ذكْرُ العَيْبِ بظَهْرِ الغَيْبِ» أَ.

وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ التَّعريفِ تعريفُ النَّبيِّ - عَلَيْكُمْ - لَهَا بِأَنَّهَا: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ مِنْ خَلْفُهِ.

فَعَنِ الْمُطَّلَبِ بِن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَالِي اللهِ العَيْبَةُ: أَنْ تَذْكُرَ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ (٢) (٣) . الرَّجُلُ بِما فِيهِ مِنْ خَلْفِهِ " . .

وَعَنْ أَبِي هريرةَ - رَضَّ الْهِ اللهِ - عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ الْعَيْبَةُ؟». قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟». قَالُوا: «اللهُ ورسولُهُ أَعْلَمُ». قال: «ذَكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرُهُهُ». قيل: «أَفَرَأَيْتُ إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) «التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريف» (ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) قال الغزاليُّ في «الإحياء» (٣/ ١٤٠): « اعْلَمْ أَنَّ حَدَّ الغيبَةَ أَنْ تَذْكرَ أَخَاكَ بِما يكرهه لَوْ بَلَغَهُ، سواء ذكرتَهُ بنقْص في بَدَنِهِ، أو نسَبِهِ، أو في خُلُقِهِ، أو في فِعْلِهِ، أو في قُوْلِهِ، أو في دِيْنِهِ، أَوْ في دُنْيَاهُ، وحتَّى في ثَوْبه، ودَارَه، ودَابَّته».

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطيُّ في «مــَساوئ الأخلاق»، ورواه مــالكٌ بمعناه مُرْسَلاً، وصحَّـحه الألبانيُّ في «صــحيح الجامع» (١/ ٤١٨٦)، و«الصَّحيحة» (١٩٩٢).

<sup>(</sup>٤) أَفَرَأُيْتَ: أَخْبرْني.

الْخَجَّلَافِيُّ الطَّعِ السَّعِ السَّ

في أخي ما أقولُ؟». قال: «إنْ كان فيه ما تقولُ فقد ِ اغْتُبْتُهُ، وإنْ لم يكنْ فيه ما تقولُ فَقَدْ بَهَتَهُ (١) (٢)

### ■ أسبابُ الغيبَة:

#### بُوَاعِثُ الغيْبُة كثيرةٌ، منها:

١ ـ شفَاءُ المغتاب غَيْظَهُ بذكْر مَسَاوي مَنْ يغتابُهُ.

٢ ـ مُجَامَلَةُ الأَقْرَان والرِّفَاق، ومشاركَتُهُمْ فيما يَخُوضُونَ فيه منَ الغيْبَة.

٣ \_ ظَنُّ المُغْتَابِ في غَيْرِه ظَنَّا سيِّئًا مَدْعاةٌ إلى الغيبة.

٤ ـ أَنْ يُبَرِّئَ المغتابُ نَفْ سَهُ مِنْ شَيْءٍ، ويَنْسُبَهُ إلى غيره، أو يَذْكُرَ غَيْرَهُ بأنَّه مُشَارِكٌ له.

٥ ـ رَفْعُ النَّفْسِ وتَزْكيَتُهَا بتنقيصِ الغَيْرِ .

٦ \_ حَسَدُ مَنْ يُثْني عليه النَّاسُ، ويذكُرونَهُ بخيرٍ.

٧ ـ الاستهزاءُ والسُّخْريَّةُ، وتحقيرُ الآخرين (٣)

## حُكُمُ الغيبَةِ:

الغِيْبَةُ من كَبَائِرِ الذَّنوبِ، وهي مُحَرَّمةٌ بإِجْمَاعِ المسلمينَ، تظَاهَرَتْ على تحريمها أَدِلَّةُ الكِتَابِ، والسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) بَهَتَّهُ: افتريْتَ عليه الكَذبَ، يُقَالُ: بَهَتَهُ بَهَتًا وبُهْتَانًا: أَيْ قَالَ عَلَيْه مَا لَمْ يَفْعَلْهُ، وبَابُهُ قَطَعَ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ (٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر «الإِحْياء» (٣/ ١٤٣ - ١٤٤) بتصرُّف بإفادة «نظرة النَّعيم» (١١/ ٥١٦٣).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (١٠/ ٤٧٣).

قالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ خْمَ أَخيه مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحيمٌ ﴾ (سورة الحجرات: ١٢).

فَالَّذي يذمُّ أَخَاهُ في غَيْبَته كَمَنْ يَنْهَشُهُ وَيَأْكُلُ لَحْمَهُ وهو مَيِّتٌ، لا يحسُّ أَلُّمُ النُّهُشُ والأَكْلُ.

قَالَ ابْنُ كَثيرٍ - يرحمه اللهُ - في تفسيرِ هذه الآية: «أي كما تَكْرَهُونَ هَذَا طَبْعاً، فَاكرهوه شَرْعًا؛ فَإِنَّ عُقُوبَتَهُ أَشدُّ منْ هذا، وهَذَا منَ التَّنفير عنها، والتَّحْذير منه»<sup>(١)</sup>.

وَعَنْ أَنْس بْن مَالِك - وَالْنِيهِ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - عَلَيْكِمْ -: «لَمَا عُرجَ بي مَرَرْتُ بقوم لَهُمْ أظفارٌ مِنْ نُحَاسِ، يَخْمِشُون<sup>٢٠)</sup> وَجُوهَهُمْ وصنُدُورَهُمْ، فقلتُ؛ مَنْ هؤلاءِ يا جبريلُ ؟إ. قال: هؤلاء ِ الذين يأكلون لحُومَ النَّاسِ، ويَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ» . .

وعن أبي بَرْزَةَ الأَسْلَميِّ - رَانِيُك- قالَ: قالَ رسولُ الله - عَالِيْكِم -: «يا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلسانه، ولم يَدْخُلُ الإيمانُ قَلْبُهُ، لا تَغْتَابُوا المسلمين، ولا تتَّبعُوا عَوْرَاتهمْ؛ فإنَّهُ مَنْ تتبُّعَ عَوْرَةَ أخيه المسلم، تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، ومَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، يَفْضَحُهُ ولو في جَوْف بَيْتِهِ» .

وعن عائشةَ - ضِيْها- قالتْ: قُلْتُ للنَّبيِّ - عَلَيْكِم -: «حَسْبُكَ ثُنَّ مِنْ صَفِيَّة كَذَا (٦٠) \_ قالَ بَعْضُ الرُّواةِ: تعني قَصِيرةً \_» فقال: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لو مُزجَ بها

<sup>(</sup>۱) (تفسير ابن كثير» (۷/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) يَخْمِشُونَ: يَجْرَحُونَ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٨٧٨)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٢١٣)، و«الصَّحيحة» (٥٣٣). (٤) رواه أحمد (٤/ ٢٠٠ - ٤٢١) وأبو داود (٤٨٨٠)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٧٩٨٤).

<sup>(</sup>٥) حَسْبُك: كافىك.

<sup>(</sup>٦) استدلَّ العلماءُ بهذا الحديث بأنَّ الغيْبةَ تقعُ بغير اللِّسان. قال النَّوويُّ: «وكَـذَا سائر ما يُتوصَّلُ به إلى فَهْم المقصود: كأنْ يمشيَ مشْيَتَهُ فهو عَيْبةٌ، بل هو أعظمُ من الغيْبةَ» «الزَّواجر» (٢/ ١٧).

\_\_\_\_ الْآخِيَّالْ قِنَّابَيْتِ الطَّيْعِ النَّطِيعِ السِّعِينِي الطَّيْعِ النَّطِيعِ السِّعِينِي المُ

الْبَحْرُ لَمْزَجَتْهُ». قالتُ: « وحَكَيْتُ له إنسانًا» ``، فقال: «ما أُحِبُّ أنِّي حَكَيْتُ إنسانًا وأنَّ (٢) . لى كَذَا وكَذَا» .

قَالَ النَّوَوِيُّ - يرحمه الله -: "ومعنى مَزَجَتْهُ: خالطتْهُ مُخَالطةً يتغيَّرُ بها طَعْمهُ، أو ريْحُهُ لشدَّة نَتْنها وقُبْحها، وهذا الحديثُ منْ أبلغ الزَّواجر عَن الغيبَة»(٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - خِاضِه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهِ اللهِ على السلم على السلم على السلم حَرَامٌ: دَمُهُ، ومَالُهُ، وعِرْضُهُ " .

وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ - وَ النَّهِ - أَنَّ رسولَ اللهِ - عَلَيْ النَّاسَ يومَ النَّاسَ يومَ النَّعْرِ، فَقَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يومِ هذا؟». قالوا: «يومٌ حَرَامٌ». قال: «فَأَيُّ بَلَدِ هذا؟». قالوا: «بَلَدٌ حَرَامٌ». قال: «فَأَيُّ بَلَدِ هذا؟». قالوا: «شَهْرُ حَرَامٌ». قال: «فإنَّ دَمِاءَكُمْ، وأموالَكُمْ، وأعراضَكُمْ عليكم حَرَامٌ كَحُرُمة يومِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا». فأعادها مِرَارًا، ثُمَّ رَفْعَ رأسَهُ، فقال: «اللهُمَّ، هل بَلَغْتُ؟» اللهُمَّ، هل بَلَغْتُ؟».

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَاقَعُ -: «فوالذي نَفْسي بيدهِ، إنَّها لَوَصيَّتُهُ إلى أُمَّتِهِ: «فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» .

<sup>(</sup>١) حَكَيْتُ له إنسانًا: أي حكَيْتُ له حَركة إنسان يكرهها، بمعنى: فَعَلْتُ مثْلَ فعْله.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٨٧٥)، والتِّر مـذيُّ (٢٥٠٢)، وصَحَّمَهُ الألبانيُّ في «صَحَيح الجامع» (٦/ ٥١٤٠) وصَحَّمَهُ الألبانيُّ في «صَحَيح الجامع» (٦/ ٥١٤٠) ومر ٥١٥٥).

<sup>(</sup>٣) «رياض الصَّالحين» (ص٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) العِرْض - بالكسر-: الحَسَبُ.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلمٌ (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٧٣٩).

إِنَّ لِلْغَيْبَةِ خَطَرًا عَظِيمًا، وحَسْبُكَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ نَقَعُ فيه يَرْتَعُ في حَسَنَاتِنَا. قَالَ الْغَيْبَةُ اللهِ، لَلْغِيْبَةُ أَسْرَعُ في دِيْنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِن مِنَ الأَكلة (١) في الجَسَدِ» (٢).

وقيلَ لَهُ: إِنَّ فُلانًا قَدِ اغْتَابَكَ، فَبَعَثَ إليه رُطبًا على طَبَق، وقالَ: "قَدْ بَلَغَنى أَنَّكُ أَهْدَيْتَ إِلَيَّ مِنْ حَسَنَاتِكَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَكَافِئَكَ عليها، فَاعْذُرْنِي فَإِنِّي لا أَقْدِرُ أَنْ أَكَافِئَكَ عليها، فَاعْذُرْنِي فَإِنِّي لا أَقْدِرُ أَنْ أَكَافِئَكَ على التَّمَامِ".

وكتَبَ أَشُهُبُ بِن عبد العزيز إلى رجلِ كانَ يقعُ فيه: «أَمَّا بَعْدُ، فإنَّه لَم يَمْنَعْنِي أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكَ أَنْ تَتَزَايدَ مِمَّا أَنْتَ فيه إِلاَّ كَرَاهِيَةُ أَنْ أُعِيْنَكَ على مَعْصِيةِ اللهِ، واعْلَمْ أَنِّي أَرْتَعُ في حَسَنَاتِكَ كَمَا تَرْعَى الشَّاةُ الخَضِرَ، والسَّلام»('').

وقَالَ رجلٌ للفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ؛ إِنَّ فُلانًا يَغْتَابُنِي. قَالَ: «قَدْ جَلَبَ لَكَ الخَيْرَ جَلُبًا الْخَيْرَ جَلُبًا اللهُ اللهُو

وقَالَ عبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْديٍّ؛ «لولا أنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُعْصَى اللهُ، تَمَنَّيْتُ أَلاَّ يَبْقَى في هذا المَصْرِ أَحَدُ إِلاَّ وَقَعَ فِيَّ وَاغْتَابِنِي؛ فَأَيُّ شَيْء أَهْنَأُ مِنْ حَسَنةٍ يَجِدُهَا الرَّجُلُ في صَحِيفَتِه يَوْمَ القِيَامَةِ، لَمْ يعملُهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا اللهُ .

<sup>(</sup>١) الأكلة: دَاءٌ يقَعُ في العُضْو، فَيَأْتَكُلُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) «الإحياء» (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السَّابق (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) «ترتيب المدارك» (١/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) «حلْيَةُ الأولياء» (١٠٤).

<sup>(</sup>٦) «صفة الصَّفْوَة» (٤/ ٥ - ٦).

\_\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيَّا بَيْنَ الطَّبُّ وَالنَّطِيعِ الصَّابِ وَالنَّطِيعِ الصَّابِ

#### قَالَ الشَّاعرُ:

يُشَارِكُكَ المُغْتَابُ في حَسنَاتِهِ وَ ويُعْظِيكَ أَجْرَيُ صَوْمِهِ وَصَلاَتِهِ وَيَحْمِلُ وِزْرًا عَنْكَ ضَنَّ بحملِهِ وَ عَنِ النَّجُبِ ('' مِنْ أَبْنَائِهِ وَبَنَاتِهِ فلا تَعْجَبُوا مِنْ جاهلٍ ضَرَّ نَفْسَهُ وَ وَ بِإِمْ عَانِهِ، في نَفْعٍ بَعْضِ عُداتِهِ ويَحْسمِلُ مِنْ أَوْزَارِهِ وَذُنُوبِهِ وَ وَ وَيَهْلِكُ في تَخْليصِهِ وَنَجَاتِهِ ('')

### ■ ما موقفُ مَنْ سَمعَ الغيْبَةَ؟:

على مَنْ سَمِعَ الغِيْبَةَ أَنْ يَرُدُّهَا، ويَنْصَحَ قَائِلها، فإنْ لَم يقبلِ المغتابُ منه النَّصيحة، وَجَبَ عليه أَنْ يُفارقَ ذلك المجْلسَ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، وَإِنْ خَذَلَهُ خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيه نُصْرَتَهُ.

فَعَنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وأبي طَلْحَة بنِ سَهْلٍ - وَ اللهِ عالاً: قالَ رسولُ اللهِ - علا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ في مَوْضِع يُنْتَهَكُ فيه حُرْمَتُهُ، ويُنْتَقَصُ فيه مِنْ عرْضِهِ والله عَذَلَهُ اللهُ في مَوْطن يُحب فيه نصرته والله وا

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - خَاضِه - عَنِ النَّبِيِّ - عَالَهُم - قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيه، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَيومَ القيامة» .

<sup>(</sup>١) النُّجُب: جمعُ نجيبٍ، وهُوَ الكَرِيمُ، وبَابُهُ ظَرُفَ.

<sup>(</sup>۲) «إرشاد العباد» (صً ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) رُواه أبو داُودَ ـ واللَّفظ له ـ (٤٨٨٤)، وأحمدُ (٤/ ٣٠)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٥٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه التِّرمذيُّ (١٩٣١)، وأحمدُ (٦/ ٤٥٠)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٢٢٦٢).

وعن أسماء بنت يزيد الأنْ صاريَّة - وَ النَّبِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ - عَالِيَّ مِ النَّبِيِّ - قَالَ: «مَنْ ذَبً عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِةِ، كان حقًا على اللهِ أَنْ يُعْتَقِهُ مِنَ النَّارِ» .

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ - رَخَاتُكَ - في حديثهِ الطَّويلِ في قصَّة توبتهِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ - في حديثهِ الطَّويلِ في قصَّة توبتهِ قالَ: قالَ النَّبيُ سَلَمَةَ: - عَلَّه - وهو جالسٌ في القَوْم بتَبُوكَ: «ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مالكِ؟». قال رجلٌ منْ بني سلَمَة: «يا رسولَ الله، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، والنَّظُرُ في عطْفَيْهِ (٣) ». فقال له مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ - عَنْ -: بِئْسَ ما قُلْتَ!، والله ـ يا رسولَ الله ـ ما عَلِمْنا عليه إلاَّ خيراً». فسَكَتَ رسولُ الله - عَلَيْ - " . قَلْتَ!،

<sup>(</sup>١) رواه أحمدُ (٦/ ٤٦١)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٤٢٥)، (١١٨٦)و (٥٤٠١) و(٦٩٣٨)، ومسلمٌ (٣٣).

<sup>(</sup>٣) عَطْفُيهُ: جانبيه. والعبارة كنايةٌ عَنِ الخُيلَاءِ والعُجْبِ والكِبْرِ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٤٤١٨)، ومسلمٌ \_ واللَّفظ له \_ (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٥) قال النَّوويُّ ـ يرحمه الله ـ: "ينبغي لَمَنْ سَمِعَ غيبُةَ مسلم أَنْ يَرُدُها، ويَزْجُرَ قائِلَها، فإنْ لم يَزْجُرهُ بالكلامِ زَجَرَهُ بيده، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ باليد ولا باللِّسان، فارق ذلك المجلس، فإنْ سمع غيبُةَ شَيْخِه، أو غيره مَّنْ له عليه حقٌ، أو من أهلِ الفَضْل والصَّلاحِ ـ كان الاعتناءُ بما ذكرناه أكثرَ». "الأذكار» (ص٢٩٤).

\_\_\_\_\_ الْخِجَّالَاقِيَّا جِنِهِ الطِّبْعِ النَّطِيعِ السَّاعِ عَالِنَطِيعِ السَّاعِ السَّاعِ

### قَالُ أبو الحَسَن بْنُ الحارث الهاشميُّ:

وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ قَبِيحِ الكَلا و و م كَ صَوْنِ اللَّسانِ عَنِ النَّطْقِ بِهُ فَانْتَ بِهُ (١) فَإِنَّكَ عِنْدَ اسْتِ مَاعِ القَبِي و و ح شَرِيكٌ لقائلِهِ فَانْتَ بِهُ (١)

## ■ مَا يُبَاحُ مِنَ الغيْبَةِ؟:

قَالَ النَّوويُّ - يرحمه اللهُ -: «اعْلَمْ أَنَّ الغِيْبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ، لا يمكنُ الوصولُ إليه إلاَّ بها، وهي ستَّةُ أَسْبَاب:

الأُوَّلُ - التَّطَلُّمُ: فَيَجُوزُ للْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلطانِ، والقَاضِي، وغيرهما مِمَّنْ له وِلايةٌ، أو قُدْرَةٌ على إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِهِ، فَيَقُولُ: ظَلَمَنِي فُلانٌ بكذا.

الثَّاني ـ الاستعانة على تغيير المنكر؛ وردِّ العَاصِي إِلَى الصَّوَابِ، فَيَقُولُ لَمَن يرجو قُدْرَتَهُ على إزالة المنكر: فُلانٌ يَعْمَلُ كَذَا، فَازْجُرْهُ عنه، ونحو ذلك، ويكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوصُّلَ إلى إِزَالَةِ المُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذلكَ كَانَ حَرَامًا.

الثَّالثُ ـ الاستفتاء: فيقول للمُفْتي: ظَلَمَني أبي ـ أو أخي، أو زوجي، أو فُلانٌ ـ بكذا، فهل له ذلك؟، وما طريقي في الخَلاَصِ منه، وتحصيلِ حقِّي، ودَفْعِ الظُّلْمِ؟، ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأَحْوَطَ والأفضل أنْ يقول: ما تقول في رَجُلٍ ـ أو شَخْص، أو زَوج ـ كانَ من أمره كذا؟؛ فإنّه يَحْصُلُ به الغَرَضُ من غَيْر تعيين، ومع ذلك فالتَّعيينُ جائزٌ.

الرَّابع ـ تحديرُ المسلمين من الشَّرِّ ونصيحَتُهُم : وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ :

<sup>(</sup>١) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٨٤).

منها: جَرْحُ الْمَجْرُوحين مِنَ الرُّواَةِ والشُّهُ ودِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بإجْمَاعِ المسلمينَ، بَلْ وَاجِبٌ للحَاجَة.

ومنها: المُشَاوَرَةُ في مُصاهَرَة إِنْسَان، أو مُشَاركَته، أو إيداعه، أو مُعاملته، أو غَيْرِ ذَلِكَ، أو مُجَاورَته، ويَجِبُ على المُشَاورِ ألاَّ يُخْفِي حَالَهُ، بَلْ يَذْكُرُ المَساويَ التي فيه بنيَّة النَّصِيحَةِ.

ومنها: إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهًا يتردَّدُ إلى مُبْتَدِع، أو فَاسَق، يَأْخُذُ عَنْهُ العِلْم، وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقِّهُ بِذَكَ، فَعَلَيْهِ نصيحتُهُ ببيانِ حاله، بشرْط أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحة، وَهَذَا مِمَّا يُغْلَطُ فِيه، وقَدْ يَحْمِلُ المُتَكَلِّمَ بذلك الحَسَدُ، ويُلَبِّسُ الشَّيطانُ عليه ذَلك، ويُخيِّلُ إليه أَنَّهُ نصيحةٌ، فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ.

ومنها: أنْ يكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لا يقومُ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا: إِمَّا بِأَلاَّ يكُونَ صَالِحًا لَهَا، وَإِمَّا بِأَنْ يكُونَ فَاسِقًا، أو مُغَفَّلاً، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لَمَنْ له عليه ولاَيَةٌ عَامَّةٌ؛ ليُزِيلَهُ ويُولِّيَ مَنْ يُصْلِحُ، أو يَعْلَمَ ذلك منه لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حَالِهِ، ولا يَغْتَرَّ بِهِ، وأَنْ يَسْعَى في أَنْ يَحُثَّهُ على الاسْتِقَامَة، أو يَسْتَبْدِلَ بِهِ.

الخَامِسُ - أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ، أو بِدِعْتِهِ: كَالْمَجَاهِر بِشُرْبِ الخَمْرِ، وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ، وأَخْذِ المَكْسِ<sup>(۱)</sup>، وجبَاية الأَمْوالِ ظُلْمًا، وتَوَلِّي الأمور الباطلة، فيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ، ويَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ العُيُوبِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَجَوَاذِهِ سَبَبٌ آخَرُ مُّا ذَكَرُنَاهُ.

<sup>(</sup>١) المَكْس - بالفتح -: ما يُؤْخذُ من أموال النَّاس على هيئة ضَرِيْبة .

\_\_\_\_ الْإِنْ الْمُؤْتِكُ لَاقِيَّابَيْتِ الطَّبْعِ النَّطْبِعِ السَّعِيمِ النَّطْبِعِ السَّعِيمِ النَّطْبِعِ السَّعِيمِ النَّعِيمِ النَّعْلِيمِ السَّعِيمِ السَّعِ السَّعِيمِ السَ

السَّادس ـ التَّعريف: فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مَعْرُوفًا بِلَقَب: كالأَعْمَش، والأَعْرَج، والأَصْمَّ، والأَعْمَى، والأَحْوَل، وَغَيْرِهِمْ ـ جَازَ تعريفُهُمْ بِذَلِك، ويَحْرُمُ إطلاقُهُ على جِهَةِ التَّنْقِيص، وَلَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيفُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى.

فَهَـذه سِتَّـةُ أَسْبَابٍ ذَكَـرَهَا العُلَمَاءُ، وأَكْثَرُهَا مُـجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَدَلائِـلُهَا مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مشهورةٌ ((). ثُمَّ سَاقَ \_ يرحمه اللهُ \_ تلك الأَدِلَّةَ.

■ قلتُ: هذا هُو الضَّابِطُ لِمن توافر فيه العلم والقصد، وقَدْ جَمَعَهَا النَّاظمُ بقوْلِهِ:

القَدْحُ ليس بِغِيْبَةٍ فِي سِتَّةٍ: •• مُتَظَلِّم، ومُعَرَّف، ومُحَدرِّ ومُجاهرِ فسقًا، ومُسْتَفْت، ومَنْ •• طَلَبَ الإعَانَةَ في إِزَالَةٍ مُنْكَرِ (٢)



<sup>(</sup>١) «رياض الصَّالحين» (ص٤٥ - ٥١).

<sup>(</sup>٢) «العقدة الطَّحاويَّة» (ص٣٤).

### الآفَةُ الثَّانيةُ

## النَّميْمَةُ

Z

النَّميمةُ مِنْ أَخْطَرِ آفَاتِ اللِّسَانِ، وَتُطْلَقُ في الغالِبِ عَلَى قَوْلِ إِنْسَانِ في إِنْسَان، مثل أَن يقولَ: قَالَ فَيكَ فُلاَنٌ كَذَا وكَذَا، ولَيْسَتْ مخصوصةً بهذَا، بَلْ حَدُّها كَشْفُ مَا يُكْرَهُ كَشْفُهُ، سَوَاءً أَكَانَ مِنَ الأَقْوَالِ أَوِ الأَعْمَالِ، حَتَّى لَوْ رآه يَدْفِنُ مالاً لنفسه فذكره فهو نمَّامٌ (١).

وَعَدَّهَا بِعِضُهِم مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ؛ لأَنَّهَا تُشَارِكُ السِّحْرَ في التَّفْريقِ بَيْنَ النَّاسِ، وَتَغْييرِ قُلُوبِ المتحابِّين، وَتَلْقِيحِ الشُّرُورِ (٢).

قَالَ يحيى بن أَكْثَمَ: «النَّمَّامُ شَرُّ مِنَ السَّاحِرِ، ويعملُ النَّمَّامُ في سَاعَةٍ مَا لا يَعْمَلُ السَّاحِرُ في شَهْرٍ» (٣).

ويُقال: «عملُ النَّمَّامِ أَضرُّ مِنْ عَملِ الشَّيْطَانِ؛ لأَنَّ عَملَ الشَّيْطَانِ بالخَيالِ وليُقال: «عملُ النَّمَّامِ بالمواجَهَةِ والمُعَايَنَةِ»(١٠).

وإليكَ \_ أخي في الله \_ قِصَّةً تحكي شراً مِنْ شُرُورِ النَّمِيمَـةِ الكُبْرَى، وأثرًا مِنْ آثَارِهَا السَّيِّئَةِ.

<sup>(</sup>۱) «مختصر منهاج القاصدين» (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «فتح المجيد» (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) و (٤) «تنبيه الغافلين» (ص٨٩).

\_ ﴿ الْآخِيَالَ قِنْ الطَّعْ وَالنَّطْعُ وَالنَّطْعُ وَالنَّطِعُ وَالنَّطْعُ وَالنَّطْعُ وَالنَّطْعُ

رُويَ عن حمّاد بن سلَمَةَ أنّه قال: (باعَ رَجُلٌ عَبْدًا، وقَالَ لِلْمُشْتَرِي: مَا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ النَّمِيمَة، قَالَ: قَدْ رَضِيتُ، فَاشْتَرَاهُ، فَمكَثَ الغُلامُ أَيَّامًا، ثُمَّ قَالَ لزوجَة مَوْلاهُ: إِنَّ سَيِّدِي لا يُحبُّك، وهو يُريدُ أَنْ يَتَسَرَّى (() عَلَيْك، فَخُذِي المُوسَى (() عَلَيْك، فَخُذِي المُوسَى (() وَاحْلقِي مِنْ شَعْرِ قَفَاهُ عِنْدَ نَوْمِهِ شعرات؛ حَتَّى أَسْحره عَلَيْهَا فَيُحبُّك، المُوسَى أَلُو المَرْأَة فَقَتَلُوا الزَّوْج: إِنَّ امْرأَتَكَ اتَّخَذَتْ خَلِيلاً، وَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلُك، فَتَنَاوَمُ لَهَا، فَجَاءَتِ المُرْأَةُ بالمُوسَى، فَظَنَ أَنَّهَا تُرِيدُ قَتْلُه، فَقَامُ إِلَيْها فَقَتَلُوا الزَّوْجَ، وَوَقَعَ الْقتَالُ بَيْنَ القَبِيلَتَيْن (()).

#### قال الشَّاعرُ:

فَمِنْ أَجْلِ وَاشِ (°) كاشح ( بنَميمة وقو مَشَى بَيْنَنَا صَدَّقْتَهُ لَمْ تكذب وقَطُعْتَ حَبْلَ الوَصْلُ عَنَّا، ومَنْ يُطُعُ وقو بذي وُدُهِ قَوْلَ المُحَرِّشِ (٧) يُعْتَب

### الباعثُ على النَّميمَةِ:

يَبْعَثُ على النَّميمةِ أمورٌ، منها:

١ ـ إِرَادَةُ السُّوءِ بِالمَحْكِي عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) يَتَسَرَّى عَلَيْكِ: يَتَزَوَّجُ أَمَةً يُسِرُّهَا وَيَسْتُرُهَا عَنْكِ.

<sup>(</sup>٢) المُوسَى: آلة الحَلْقِ.

<sup>(</sup>٣) تَنَاوَمْ لَها: تَظَاهَرْ لَهَا بالنَّوْمِ.

<sup>(</sup>٤) (الإحياء) (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) واشر: الذي يُزيِّنُ الحديثَ بِالكَذبِ؛ لِيَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ بِالإِفْسَادِ.

<sup>(</sup>٦) كاشح: مُضْمر العداوة، وبَاللهُ قَطَعَ.

<sup>(</sup>٧) المُحَرِّش: السَّاعي بين النَّاس بالإفساد لتغيير قُلِوبهم وتقاطعهم.

\_\_\_\_ الْإِنْ الْعَابِينِ الطَّعُ وَالنَّطْعِ السَّاعِ الْعَابِ الطَّعُ وَالنَّطْعِ السَّاعِ الْعَابِ

٢ ـ الحُبُّ للمحكي عنه (وهذا في ظاهِرِ الأَمْرِ، وَإِلاَّ فَإِنَّ مَنْ يُحِبُّ إِنْسَاناً على الحقيقة فَإِنَّهُ لا يُبْلِغُهُ ما يَسُوءُهُ).

٣ ـ الفَرَحُ بالخَوْضِ في البَاطِلِ(١).

#### قَالُ الشَّاعرُ:

تَنَحَّ عَنِ النَّميمة واجْتَنبُهَا وه فَإِنَّ النَّمَّ يُحْبِطُ كُلَّ أَجْسِرِ يُتَعِيدُ أَخُو النَّميمة واجْتَنبُها وه ويَكْشِفُ للخَلاثِقِ كُلَّ سِرِّ يُثِيرُ أَخُو النَّميمة كُلَّ شَرِّ ويَكْشِفُ للخَلاثِقِ كُلَّ سِرِّ وَيَكْشِفُ للخَلاثِقِ كُلَّ سِرِ وَيَعْتَلُ النَّامُ مِنْ أَفْ عَالٍ حُرِّ (٢)

## - حُكُمُ النَّميمة:

النَّميمَةُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، فهي مُحَرَّمَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسلِمِينَ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ على تحريها الدَّلائِلُ الشَّرْعِيَّةُ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ (٣).

قَالَ اللهُ -سُبُّحَانَهُ وتعالى -: ﴿ هَمَّازِ مَّشَّاءِ بِنَمِيمٍ ﴾ (سورة القلم: ١١).

ثُمَّ قَالَ: ﴿ عُتُلِّ بِعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ (سورة القلم: ١٣).

قَالَ عبدُ اللهِ بن المبارك؛ «الزَّنيم: ولَدُ الزِّنَى الَّذِي لا يَكْتُمُ الحديثَ، وأَشَارَ بِهِ إِلَى كُلِّ مَنْ لَمْ يَكْتُمِ الحديثَ، وَمَـشى بالنَّمِيمَةِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ ولَدُ زِنَى استنباطاً مِنَ الآية الكَرِيمةِ»('').

<sup>(</sup>١) انظر «الزَّواجر» (ص٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) «موارد الظَّمآن» (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «الأذكار» (ص٢٨٩)، و«الكبائر» (ص١٦٠)، و«الزَّواجر» (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) «مكاشفة القلوب» (ص٤٥٣).

وقالَ أكثرُ المُفَسِّرينَ في قولِهِ - تعالى -: ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ (سورة المسد: ٤).

قَالُوا: إِنَّ الْحَطَبَ أَرَادَ بِهِ النَّمِيمَةَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ النَّمِيمَةُ حَطَبًا؛ لأَنَّها سَبَبٌ للعَدَاوَةِ والقِتَالِ، فَصَارَ بمنزِلَةِ إِيقَادِ الْحَطَبِ(١٠).

وعن حُذَيفةَ - وَلِينَهِ - قالَ: قَالَ رسولُ الله - عَالِينِهِ -: ﴿ لا يَدْخُلُ الْجِنَّةَ نَمَّامٌ ﴿

وعن ابن عبَّاسٍ - وَالْفَعُ - أَنَّه قَالَ: « مَرَّ النَّبِيُّ - عَلَى قَبْرِيَنْ، فَقَالَ: «إنَّهما لَيُعُذَّبانِ، وما يُعَذَّبانِ فِي كبيرٍ». ثُمَّ قالَ: «بلَى، أمَّا أحَدُهما فكان يَسْعَى بالنَّميمة، وأمَّا الأَخرُ فكان لا يَسْتُتِرُ مِنْ بَوْلِهِ» .

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود - رَهَا اللهِ عَلْمَ اللهِ بْنِ مَسْعُود - رَهَا اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُود - رَهَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وَيُلُ: أيْ وعيدٌ ووبالٌ.

<sup>(</sup>٢) الهَمَّاز: هو الذي يَعيبُ النَّاسَ، ويطعنُ عليهم بالفعل والإشارة.

<sup>(</sup>٣) اللَّمَّازِ: هو الذي يَعيبُ النَّاسَ بقوله.

<sup>(</sup>٤) «تنبيه الغافلين» (ص٨٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٦٠٥٦)، ومسلمٌ \_ واللَّفظ له \_ (١٠٥). وهنا فائدةٌ مُهِمَّةٌ حول هذا الحديث: قال ابن حجر \_ يرحمه الله \_: «أي: في أُوَّل وَهْلة كما في نظائره»، «الفتح» (١٠/٣٧٢). قُلْنا: هذا مذهبُ أهل السَّنَّة والجماعة، فَإنَّهم لا يُكَفِّرون أحدًا من أهل القبلة بشيء من المعاصي ما

لم يَسْتَحِلَّهُ، إلاَّ ما خَصَّه الدَّليلُ. (٦) رواه البخاريُّ ـ واللَّفظ له ـ (٢١٦) و (٢١٨) و(١٣٦١) و(١٣٧٨) و (٦٠٥٥) و (٦٠٥٥)، ومسلمٌّ

<sup>(</sup>٧) العَضْهُ - بِزِنَةِ الوَجْهِ -: مَصْدَر عَضَهَهُ عَـضْهَا: أي رَمَاهُ بالعَضْه. ورُويَ العِضَةُ: بزنةِ العِدَة، وهي الكذبُ والبُهْتَانُ، وقَدْ أَطْلَقَهَا على النَّمِيمة؛ لأَنَّهَا لا تَنْفُكُ مِن الكَذِبَ والبُهْتَان غَالِبًا، وجمعُ عَضَةً عِضُونَ.

<sup>(</sup>٨) القالة: كَثْرةُ القول، أو إيقاع الخُصومة بَيْنَ النَّاس.

<sup>(</sup>٩) رواه مسلمٌ (٢٦٠٦).

وعن أبي مالك الأَشْعَرِيِّ - وَالْكُ - قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم -: «أَلاَ أَخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ ؟». قالوا: «بَلَى». قالَ: «المُشَّاءُوْنَ بالنَّمِيمَةِ، المُفَرُقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، المُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، المُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، المُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَةِ، الْمُفَرِقُونَ بَيْنَ الأَحِبَةِ، اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قَالَ قتادة - يرحمه الله -: «ذُكر لنا أنَّ عـذابَ القبرِ ثلاثَة أَثْلاثٍ: ثُلُثٌ مِنَ الغِيْبَةِ، وثُلُثٌ مِنَ النَّمِيمَةِ، وثُلُثٌ مِنَ البَوْلِ» (٣).

أخي، النَّمَّامُ ينبغي أَنْ يُبْغَضَ، ولا يُوثَقَ بِقَوْلهِ، ولا بِصَدَاقَته؛ لأَنَّهُ لا يَخَافُ ربَّهُ -جَلَّ وعَلاَ-، فَدَيْدُنُهُ إِيقاعُ العداوةِ والبَغْضَاءِ، وإِحْلالُ التَّدَابُرِ والتَّفَرُّق مَكَانَ المحَبَّة والاجْتمَاع.

#### قَالُ الشَّاعرُ:

تَمَشَّيْتَ فينا بالنَّميمة، وإنَّما و تُفَرِّقُ بَيْنَ الأَصْفِياءِ النَّمائِمُ وَمَا زِلْتَ مَنْسُوبًا إلى كُلِّ آفَة ومَا زَالَ منسوبًا إليك الملائِمُ لأنَّك لَمْ تَنْدَمْ لشَرِّفَ الْلَّكَ نَادِمُ ( ) وما تَأْتِ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّكَ نَادِمُ ( )

سَعَى رَجُلٌ بِزِيَادِ الأَعْجَمِ إلى سُلَيْمَانَ بن عَبْدِ الملكِ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا لِللهُوافَقَةِ، فَأَقْبَلَ زِيَادٌ عَلَى الرَّجُلِ، وقالَ:

فَأَنْتَ امْرُوُّ إِمَّا الْتُمَنْتُكَ خاليًا وو فَخُنْتَ، وإمَّا قُلْتَ قولاً بلا علْم فأنْتَ امْرُولاً بلا علْم فأنت منَ الأَمْر الذي كان بَيْنَنَا وو بمَنْزِلَة بَيْنَ الخِيانَة وَالإِثْم

<sup>(</sup>١) العَنَتُ - بفتحتين - : الإثْم، وبابه طَربَ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند».

<sup>(</sup>٢) (الإحياء) (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) «روضة العقلاء» (ص١٧٧).

<sup>(</sup>٥) «الإحياء» (٣/ ١٥٤).

\_ ﴿ الْأَخْيَالِ قُلْ اللَّهِ الطُّبُولِ النَّطِيعِ الطُّبُولِ النَّطِيعِ الطَّبُولِ النَّطِيعِ الْ

ومَنْ نَمَّ لك اليومَ نَمَّ عليكَ غدًا.

قال الحَسَنُ البَصْرِيُّ - يرحمه اللهُ -: «مَنْ نَمَّ إليك نَمَّ عليك» (١)

#### قالَ الشَّاعرُ:

لا تَقْ بِلَنَّ نَمِيْ مَ ةُ بُلُغْ تَ هَا وَ وَتَحَفَّظَنَّ مِنَ الَّذِي أَنْبَاكَ هَا (٢) لا تَقْ بِلَنَّ مِنَ الَّذِي أَنْبَاكَ هَا (١)(٤) إِنَّ الَّذِي أَهْدَى اللهِ اللهَ تَمِيد مَةً وَ وَ صَالَعُهُا عَنْكَ بِمِثْلُهَا قَدْ حَاكَهَا (١)(٤)

#### وقالَ آخـرُ:

مَنْ نَمَّ فِي النَّاسِ لَمْ تُؤْمَنْ عَـقَارِبُهُ وَ على الصَّديقِ، ولمْ تُؤْمَنْ أَفَاعِيلُهِ كَالسَّيْلِ اللَّيْلِ لا يَدْرِي بِهِ أَحَـدٌ وَ مِنْ أَيْنَ جَـاءَ، وَلا مِنْ أَيْنَ يَأْتِيلُهِ؟ كَالسَّيْلِ اللَّيْلِ لا يَدْرِي بِهِ أَحَـدٌ والوَيْلُ للوُدِّ منه، كيف يُفْنِيلُهِ؟ (٥) فالوَيْلُ للوُدِّ منه، كيف يُفْنِيلُهُ؟ (٥)

قَالَ بِعِضُهُم: «لو صَحَّ ما نَقَلَهُ النَّمَّامُ إليكَ، لكَانَ هو المُجْتَرِئُ بالشَّتْمِ عليكَ، وَالمَنْقُولُ عَنْهُ أُولَى بِحَلْمَكَ؛ لأَنَّه لم يُقَابِلْكَ بِشَتْمِكَ».

#### قالَ الشَّاعرُ

دُعْ عَنْكَ ذِكْ رَفُ اللَّه وَفُ اللَّه وَفُ اللَّه وَفُ اللَّه وَفُ اللَّه وَفُ اللَّه وَفُ اللَّه وَاعْلَم بأنَّ الموتَ يأتي بَغْ تَ الله وَ وجميعُ ما فَوْقَ البَّسِيطَة فان واعْلَم بأنَّ الموتَ يأتي بَغْ تَ الله وقال بُك غافل والله عَنْ ذِكْ رِيَوْم الحَشْر والميزان؟ (())

(۲) أنباكها: أخبرك بها.
 (٤) «موارد الظَّمَان» (٣/ ٣٨٦).

المرجع السَّابق (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) حاكها: نُسَجَهَا، وبابُهُ قَالَ.

<sup>(</sup>٥) «روضة العقلاء» (ص١٧٧).

<sup>(</sup>٦) «الإحياء» (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>۷) «شذرات الذَّهب» (٥/ ٤١٥).

### عيف نتعاملُ مع النَّمَّام؟:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ـ يرحمه الله ـ : «وكُلُّ مَنْ حُمِلَتْ إليه نميمةٌ ، وقيل له : فلانٌ يقول فيك كذا \_ عليه ستَّة أمور :

الأُولَ \_ ألاَّ يُصِدِّقَهُ؛ لأنَّ النَّمَّامَ فاسقٌ.

الثَّاني \_ أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذلك وينصحَهُ، ويُقَبِّحَ له فعْلَهُ.

الثَّالث \_ أَنْ يُبْغِضَهُ في اللهِ - تعالى -؛ فَإِنَّهُ بَغِيضٌ عِنْدَ اللهِ - تعالى -، وَيَجبُ بُغْضُ مَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ - تعالى -.

الرَّابع \_ ألاَّ يَظُنَّ بِأَخِيهِ الغائبِ السُّوءَ.

الخامس \_ ألاَّ يَحْمِلَهُ ما حُكِي له على التَّجَسُّس، والبَحْثِ عَنْ ذَلك.

السَّادس \_ ألاَّ يَرْضَى لنفسه ما نهى النَّمَّامَ عنه، فلا يَحْكِي نَميمةً عنه، فيه في السَّادس \_ ألاً يَرْضَى كذا، فيصير به نمَّامًا، ويكون آتيًا ما نَهَى عنه "(١).

وقَدْ ضَرَبَ لنا السَّلَفُ أروعَ الأمثلةِ في تعامُلِهِم مع النَّمَّام، وإليك بعضًا منها: روي أنَّ سليمانَ بن عبد الملك كان جالسًا وعندَه الزُّهْرِيُّ، فجاءَهُ رجلٌ، فقال له سليمانُ: بلَغَنِي أنَّكَ وَقَعْتَ فيَّ، وقُلْتَ كذا وكذا، فقالَ الرَّجلُ: ما فعلتُ ولا قلتُ. فقالَ له الزُّهْرِيُّ: لا فعلتُ ولا قلتُ. فقالَ له الزُّهْرِيُّ: لا يكونُ النَّمَّامُ صَادِقًا. فقالَ سُليمانُ: صدقتَ، ثُمَّ قالَ للرَّجُلِ: اذْهَبْ بِسَلامٍ (٢).

<sup>(</sup>١) «شرح مسلمٍ» (٢/ ١١٣)، و«فتح الباري» (١٠ / ٤٧٣) نقلاً عن أبي حامد الغزاليِّ.

<sup>(</sup>۲) «الإحياء» (۳/ ۱۵۳)، و«مختصر منهاج القاصدين» (ص١٧٤).

\_\_\_ الْآجَيَّ لَأَقِيَّ بِنِي الطَّيْعِ النَّطْعِ (ك

ورُوِيَ عن عُمَرَ بن عبد العزيز \_ يرحمه الله و أَنَّه دَخَلَ عليه رَجُلٌ، فَذَكَرَ له عن رجلٍ شيئًا، فقالَ له عُمَرُ: إنْ شئتَ نَظَرْنَا في أَمْرِكَ، فَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فأنت مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآية: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبًا فَتَبَيَّنُوا ﴾ (سورة الحجرات:٦). وإن كُنْتَ صَادقًا فأنتَ من أهلِ هذه الآية: ﴿ هَمَّازِ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ ﴾ (سورة القلم:١١). وإنْ شئت عَفَوْنَا عَنْكَ؟. فقالَ: العَفُو \_ يا أمير المؤمنين \_ لا أعودُ إليه أبدًا (١٠).

وَرُوِيَ عَن علي بن أبي طالب - وَاللَّهِ - أَنَّ رَجُلاً سَعَى إليه برجل، فقال له: يا هذا، نَحْنُ نَسْأَلُ عَمَّا قُلْتَ، فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا مَقَتْنَاكَ، وإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا عَاقَبْنَاكَ، وإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا عَاقَبْنَاكَ، وإِنْ شَئْتَ أَنْ نقيلَكَ أَقَلْنَاكَ؟. فَقَالَ: أَقلني يا أميرَ المؤمنين (٢).

وَقَالَ رَجُلُ لِعَبْدِ اللهِ بن عُمرَ \_ وكَانَ أميرًا \_: بلَغَنِي أَنَّ فُلانًا أَعْلَمَ الأَميرَ أَنِّي ذَكَرتُهُ بسُوء. قَالَ: قَدْ كَانَ ذلك. قَالَ: فَأَخْبِرْني بِمَا قَالَ لك؛ حتَّى أُظْهِرَ كذبَهُ عَنْدَك؟. قَالَ: ما أُحِبُ أَنْ أَشْتِمَ نَفْسِي بِلِسَانِي، وحسبي أَنِّي لمْ أصدِّقْهُ فيما قَالَ، ولا أقطع عنكَ الوصالَ (٣).

وقالَ رجلٌ لعَمْرُو بن عُبَيْد: إنَّ الأَسواريَّ ما يزالُ يذكرُكَ في قَصَصه بشرٍّ. فقالَ له عَمْرُّو: يا هذا، ما رعيتَ حَقَّ مُجالَسة الرَّجُلِ حيثُ نَقَلْتَ إلينا حديثَهُ، ولا أدَّيتَ حقِّي حِيْنَ أعلمتني عن أخي ما أكرَهُ، ولكنْ أعلمهُ أنَّ الموتَ يَعُمُّنا، والقبرَ يَضُمُّنا، والقبرَ يَضُمُّنا، والقيامة تَجْمَعُنا، والله -تعالى- يَحْكُمُ بَيْننا، وهو خيرُ الحاكمين (٤٠).



<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) «الإحياء» (۳/١٦٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السَّابق (٣/ ١٦٧).

#### الآفة الثَّالثة

## الكَـــنـبُ

Z

الْكَذْبِ: هو الإخبارُ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلافِ الوَاقِعِ، وَلَيْسَ الإِخْبارُ مقصورًا على القَوْلِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالفَعْلِ: كَالإِشَارَةِ بِالْيَدِ، أَو هَزِّ الرَّأْسِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالسُّكُوتِ (١).

وهو صفةٌ ذميمةٌ، وعملٌ مرذولٌ، فهو مِنْ خِصَالِ النِّفَاقِ، ومن شُعَبِ الكُفْرِ، بَلْ إِنَّ الكُفْرَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِهِ، فالكَذِبُ جِنْسٌ، والكُفْرُ نوعٌ تَحته (٢).

والكَذِبُ مُحَرَّمٌ بإِجْمَاعِ الأُمَّةِ.

قال النَّوويُ ـ يرحمه الله ـ: «قد تَظَاهَرَتْ نصوصُ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ على تحريمِ الكذبِ في الجُمْلَةِ، وهُو من قبائِحِ الذُّنُوبِ، وفَواحِشِ العيُّوبِ، وإَجْمَاعُ الأُمَّةِ مَنْعَقِدٌ على تحريمِهِ معَ النُّصُوصِ المتظاهرةِ» ".

قَالَ النَّبِيُّ - عَلِيُظِيمُ - مُحَذِّرًا مِنَ الكَذِبِ: «وإيَّاكُمْ والكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبِ
يَهْ دِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْ دِي إلى الْنَّارِ، ومازال الرَّجُلُ يَكُذِبُ، وَيَتَحَرَّى
الْكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدُ الله كَذَّابًا (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «الأخلاق والسّير» (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٣) «الأذكار» (ص٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) تقدُّم تخريجه ، واللَّفظ هنا لمسلم.

كُ الْخُبُالْ قِيَّالِينِ الطِبْعِ وَالنَّطِيعِ كَ

وعن مُعَاوِيَة بن حيدة قَالَ سَمعْتُ النَّبِيُّ - عَيْكِ للهِ عَنْ اللَّهِي يُحَدُّثُ بالحديثِ ليُضْحِكَ به القومَ فيكذبُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ،

وعن أبي هريرةً - وَاللَّهِ - أَنَّ رَسُولَ الله - عَالِي مِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا أُوْتُمُنَ خَانَ<sub>»</sub> . .

وعن سَمُ رَةً بن جُنْدب - وَلِي حَديث رُوْيًا النبيِّ - عَلَيْكِم - أَنَّه قَالَ: «لكنِّي رأيت اللَّيلةَ رَجُلينِ، أَتَيَانِي فَأَخَذَا بيدي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ، فإذا رجلٌ جالسٌ، ورجلٌ قائمٌ بيده كَلُوبٌ " من حديد، يُدْخلُهُ في شـدْقه، حـتَّى يَبْلُغَ قَضَاهُ ۚ ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِشدْقه الآخر مِثْلَ ذلك، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هذا، فيعودُ فيصنعُ مِثْلَهُ. قلتُ: ما هذا ١٤. قالا: انطلقْ ...، ، وفي آخر الحديث قَالَ - عِلَيْكُم - للرَّجلين: «طَوَّفْتُمَانِي اللَّيلةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ. قَالا: نَعَمْ، أمَّا الذي رأيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فكذَّابٌ، يُحَدُّثُ (٦) بالكَذْبَة فَتُحْمَلُ عنه، حتَّى تَبْلُغَ الآفاقَ ، فَيُصنْعُ به ما رأيتَ إلى يوم القيامة...» . والْكَذَّابُ مَنْزُوعُ الثِّقَةِ، كَمَا قِيلَ:

إِذَا عُـرِفَ الْإِنْسَـانُ بِالكَذِبِ لَمْ يَزَلُ ﴿ وَ ۗ وَ لَدَى النَّاسِ كِذَّابًا، ولو كَانَ صَادقا فَإِنْ قَالَ لم تُصْغ لَهُ جِلُسَاؤُهُ وَ وَ وَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ، ولو كان ناطقا (٧)

<sup>(</sup>١) رواه أَحْمَد (٣/٥)، وأبو داود (٤٩٩٠)، والتَّرمذي (٢٣١٥)، وحسنَّه الألباني في «صحيح الجامع»

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٣) و (٢٦٨٢) و (٢٧٤٩) و (٦٠٩٥)، ومسلمٌ (٥٥). (٣) الكَلُوب: واحد الكَلاَليب، وهو حديدةٌ يُعلَّقُ عليها اللَّحمُ، ويُرسَلُ في التَّنُّور. (٤) القَفَا: مُؤَخَّرُ العُنُقِ، يُذكَّرُ وَيُؤنَّتُ، وَالجَمْعُ قُفيٌّ، وَأَقْفَاءٌ، وأَقْفِيَةٌ.

<sup>(</sup>٥) الأفاق: النَّوَاحِي، وَالْمُفْرَدُ أَقْقٌ - بضمَّتَيْن وَقَدْ تُسكَّنُ الفَاءُ -.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (١٣٨٦) و (٦٠٩٦) و(٧٠٤ُ٧).

<sup>(</sup>V) «جواهر الأدب» (ص٧١٣).

#### وقَالَ آخرُ:

وما شيءٌ إذا فكّرتَ في يه وه بأذهبَ للمُ رُوءَةِ والجَمَالِ مَالِ مَنَ الكَذِبِ الذي لا خيرَ في يه وه وأبع دَ بالبَهاءِ مَنَ الرَّجَالِ (٢) قالَ الماورديُّ - يرحمه اللهُ -:

«والكَذَبُ جِمَاعُ كُلِّ شرِّ، وَأَصْلُ كُلِّ ذَمِّ لِسُوءِ عَوَاقِبِه، وخبث نَتَائِجِه؛ لأَنَّه يُنْتِجُ النَّميمَةُ، وَالنَّميمَةُ تُنتجُ البَغْضَاءَ، والْبَغْضَاءُ تَتُولُ إَلَى العَدَاوَةِ، وَلَيسَ مَعَ العَدَاوَةِ أَمْنٌ وَلا رَاحَةٌ؛ ولذلكَ قِيلَ: مَنْ قَلَّ صِدْقُهُ قَلَّ صَدِيقُهُ».

#### قَالَ الشَّاعرُ:

نَعَمْ نَعَمْ إِنَّمَا النَّمَّامُ ذُو ضَرر ولا لَكَاذِبُ الجَانِي أَشَدُ ضَرَرْ الْحَانِي أَشَدُ ضَرَرْ الْحَانَى أَشَدُ ضَرَرْ الْحَوالْنَميمة إِنْ يَسْمَعْ يَنِمِ، ومَنْ ولا ولا يَكْذِبْ يَقُلُ مَا يَشَا قَولاً بغيرِ أَثَرْ لِإِنْ الْحَالَةُ في حَدُوبٍ مِلْءُ فيهُ شَرَرُ (٥) لِذَاكَ لي حِيلَةٌ في كَذُوبٍ مِلْءُ فيهُ شَرَرُ (٥)

<sup>(</sup>١) «عيون الأَخْبَارِ» (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابقُ (ص٧١٢).

<sup>(</sup>٣) «أَدَبُ الدُّبِنُيَا والدِّين» (ص٢٦١).

<sup>(</sup>٤) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) «جواهر الأدب» (ص٧١٧).

\_\_\_\_\_ الْخَبَّالَاقِيُّابِيْتِ الطَّبُعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ السَّامِينِ الطَّبِعِ النَّطِيعِ السَّامِينِ الطَّبِعِ النَّامِينِ الطَّبِعِ النَّامِينِ الطَّبِعِ السَّامِينِ الطَّبِعِ السَّامِينِ الطَّبِعِ السَّامِينِ الطَّبِعِ السَّامِينِ الطَّبِعِ السَّامِينِ الطَّبِعِ السَّامِينِ السَّامِينِ الطَّبِعِ السَّامِينِ السَّامِينِ الطَّبِعِ السَّامِينِ السَّامِينِيِيِي السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِين

#### ■ ما يجوز من الكذب:

#### قَالَ النَّوويُّ - يرحمه اللهُ -:

"فكُلُّ مقصود مَحْمُود يُمْكِنُ تحصيلُهُ بِغَيْرِ الكَذبِ يَحْرُمُ الكَذبُ فيه، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تحصيلُهُ إِلاَّ بِالكَذبِ جَازَ الكَذبُ، ثُمَّ إِنْ كَانَ تَحصيلُ ذَلِكَ المقْصُود مُبَاحًا، كَانَ الكذبُ مُبَاحًا، فَإِذَا اخْتَفَى مسلمٌ مِنْ كَانَ الكذبُ مُبَاحًا، فَإِذَا اخْتَفَى مسلمٌ مِنْ ظَالِمٍ يُرِيدُ قتله، أو أَخْذَ ماله، وسئيلَ إنسانٌ عنه \_ وَجَبَ الكَذبُ بإخْفَائه، وكذا لوْ كَانَ عندَهُ وَدِيعَةٌ، وأَرَادَ ظَالِمٌ أَخْذَها، وَجَبَ الكَذبُ بإخْ فَائِها، والأَحْوَطُ في هَذَا كُلِّه أَنْ يُورِينَ، ومعنى التَّورِيَةَ: أَنْ يَقْصِدَ بِعبَارَتِهِ مَقْصُودًا صَحيحًا ليسَ هُو كَاذبًا بالنَّسْبَة إلَى مَا يَفْهَمهُ كَاذبًا في ظَاهِرِ اللَّفْظَ، وبالنِّسْبَة إلَى مَا يَفْهَمهُ المُخَاطَبُ، ولو تَرَكَ التَّوْرِيَة، وأَطْلَقَ عبارة الكَذب، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ في هَذَا الحَالِ.

واسْتَدَلَّ العُلَمَاءُ بِجَوَازِ الكَذِبِ فِي هَذَا الحَالِ بحديثِ أُمِّ كُلْثُومٍ - وَ النَّهِ - أَنَّهَا سَمِعَتْ رسولَ اللهِ - عَلَيْقِهِم - يَقُولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الذي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي (١) خيرًا، أو يقولُ خيرًا» .

زاد مسلمٌ في رُوايَة: «قَالَتْ أَمُّ كُلْثِومٍ: ولم أسمَعْهُ يُرَخُصُ في شيءٍ ممَّا يقولُ النَّاسُ إلاَّ في ثلاث، تعني: الحَرْبَ، والإصلاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وحديثَ الرَّجُلِ امْرَاتَهُ، وحديثَ المراقِ زوجَها» .

<sup>(</sup>١) فيَنْمِي خيرًا: أي يُبْلغُ خبرًا فيه خيرٌ وَصَلاحٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٩٦ُ٦)، ومسلمٌ (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) «رياض الصَّالحين» (ص٤٦٠).

فالكذبُ عَلَى طَرِيقِ التَّوْرِيةِ والتَّعْرِيضِ جَائِزٌ للضَّرُورَةِ والحَاجَةِ، كَمَا سئلَ رسولُ اللهِ حَائِثِهُ اللهِ عَنْ أَصْحَابِهِ، فقالَ لَه رَجُلٌ: مَّن أَنْتَ؟. قالَ: «مِنْ مَاءِ». فَوَرَّى عَنِ الإِخْبَارِ بِنَفْسِهِ بأَمْرٍ يُحْتَمَلُ، فظَنَّ السَّائلُ أَنَّه عَنَى الْقَبِيلَةَ المَنْسُوبَةَ إلى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَرادَ رسولَ اللهِ حَاثِيْنِهِ اللهِ مِنَ المَاءِ الَّذِي يُخْلَقُ مِنْهُ الإِنْسَانُ، فَبَلَغَ مَا أُحبَّ مِنْ إِخْفَاءِ نَفْسِهِ، وَصَدَقَ في خَبَرِهِ (۱).

وَكَانَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ إِذَا طَلَبَهُ مَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ إليه وَهُوَ في الدَّارِ، قَالَ لِلْجَارِيَةِ: «قُولِي لَهُ: اطْلُبْهُ في المسْجِدِ، ولا تقولي له: ليسَ ها هنا»؛ كي لا يكونَ كذَّابًا (٣).

وكانَ الشَّعبيُّ إذا طُلِبَ في المنزِلِ وهو يكْرَهُهُ، خَطَّ دَائِرَةً، وقَالَ لِلْجَارِيَةِ: «ضَعِي الأُصْبَعَ فيها، وقُولِي: ليسَ ها هنا»(١٠).

<sup>(</sup>۱) و (۲) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) و (٤) «الإحياء» (٣/ ١٣٧).

\_\_\_\_ الْمُجْبُلُاقِيَّاءِيْدِ الطَّعِرَالنَّطَعِ الْمُ

وَقَدْ بَوَّبَ البُخَارِيُّ في «صَحِيحه» بَابًا: المعاريضُ مَنْدُوحةُ أَ عَنِ الكَذَبِ، وَمُمَّا أَوْرَدَ تَحْتَهُ حَدَيثَ أَنسٍ - وَالْحَيْفَ - قَالَ: «مَاتَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ: كَيْفَ الغُلامُ؟. قالَت أمُّ سلَيْمٍ: هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وأرجو أنْ يكونَ قَدِ اسْتَرَاحَ. وظَنَّ أَنَّهَا صَادَقَةٌ أَنْ .

وقالَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ - وَهَا اللهُ اللهُ المَّارِيضِ مَا يَكُفِي أَنْ يَعِفَّ الرَّجُلُ عَنِ المَّارِيضِ مَا يَكُفِي أَنْ يَعِفَّ الرَّجُلُ عَنِ (٣) . الكَذَبِ» .

وَهَذَا كُلُّه في مَوْضِعِ الحَاجَةِ، فَأَمَّا في غَيْرِ مَوْضِعِ الحَاجَةِ فلا؛ لأَنَّ هَذَا تَفْهِيمٌ لِلْكَذِبِ، وإِنْ لَمْ يكنِ اللَّفْظُ كَذِبًا فهو مكروهٌ على الجُمْلَة ('').

وأخيرًا قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله البغداديُّ :

إذا مَ اللَرْءُ أَخْطَأَهُ ثَلاثُ و و فَ بِعْهُ ولو بكفًّ مِنْ رَمَ ادِ اللَّمْةُ صَدْرُهِ، والصِّدْقُ مِنْهُ و و وَتُمانُ السَّرائر في الفُؤَادِ (٥)



<sup>(</sup>١) مَنْدُوحَةٌ : سَعَةٌ.

<sup>(</sup>٢) رَواهُ البُخَارِيُّ في كتاب الأدب، باب (١١٦).

<sup>(</sup>٣) «أدب الدُّنياَ والدِّين» (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) «الإحياء» (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) «روضة العقلاء» (٥٣).

## الآفَةُ الرَّابعة اللَّعْنُ

Z

اللَّعْنُ: هو الطَّرْدُ والإِبْعَادُ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَمِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَلاَّ يَكُونَ لَعَّانًا، ولا طَعَّانًا، ولا فَاحِشًا، ولا بَذِيتًا، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ وَأَخُلاقِ الفُسَّاقِ ناقصي الإيمان (۱).

فَعَنِ ابْنِ مَسْعُود - رَاهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم - : «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ اللهِ عَانِ، وَلا اللَّهَ عَانِ، وَلا الفَّاحِشِ، والبَذِيِّ» .

وَعَنْ ثَابِت بْنِ الضَّحَّاكِ - خِلَيْكِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكِمْ -: «لَعْنُ الْقُومِنِ كَقَتْلِهِ» . الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - فِي عَنْ أَبِي أَنَّ رسولَ اللهِ - عَلَيْكُمْ - قَالَ: «لا يَنْبَغِي لَصِدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا» .

وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُب - خِلْشِه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم -: «لا تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ، ولا بِغَضَبِهِ، ولا بِالنَّارِ» (٥)

(٢) رواه التِّرمذيُّ (١٩٧٧)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٥٣٨١)، و«الصَّحيحة» (٣٢٠).

<sup>(</sup>۱) «آفات اللِّسان» (ص۱٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦٠٤٧) و (٦١٠٥) و (٦٦٥٢)، ومسلمُّ (١١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (٢٥٩٧).

<sup>(</sup>٥) رُواه أبو داود (٢٠٩٥)، والتِّرْمِـذِيُّ (١٩٧٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/٧٤٤٣)، و «الصَّحيحة» (٨٩٠).

النخيالة الطبع الطبع الطبع الطبع التطبع المستحمد

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - فَطْفِيهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُم -: «لا يكونُ اللهِ عَلَيْكُم -: «لا يكونُ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَوْمُ القيامة» (١) .

وَقَدْ جَاءَ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَنَّه مَنْ لَعَنَ شيئًا ليس له بأَهْلٍ رَجَعَتْ عليه اللَّعْنَةُ، حَتَّى لَوْ كَانَ المُلْعُونُ الرِّياحَ المُسَخَّرَةَ.

فَعِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَالْ الْأَبِيِّ الْأَوْعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَلَعَنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ - عَلَى اللَّعْنَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الْ

واللَّعْنُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ حَتَّى لِلْحَيَوَانِ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٨٠٤٤)، والتَّرمنذيُّ (١٩٨)، وصحَّمه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/٧٤٤٧)، و«الصَّحيحة» (٧٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلمٌ (٢٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) حَلْ: كلمة زَجْرِ للإبلِ واستحثاثِ.

## الآفَّهُ الخامسةُ

## السُّخْرية

Ø

السُّخْرِيَّةُ لا تَصْدُرُ إِلاَّ مِنْ إِنْسَانِ مُمْتَلِيَّ بمساويِّ الأَخْلاقِ، مُتَّصِف بكُلِّ خُلُقِ ذَلكَ، ذميم، أمَّا الرَّجُلُ المُتَخَلِّقُ بِجَمِيلِ الأَخْلاقِ، وكرَائِمِ الخِصَالِ فَهو بمناًى عَنْ ذَلكَ، وكَرَائِمِ الخِصَالِ فَهو بمناًى عَنْ ذَلكَ، وكَرَائِمِ الخِصَالِ فَهو بمناًى عَنْ ذَلكَ، وكَرَيْفَ يَسْخَرُ مِنَ الآخَرِينَ وَهُو يعلمُ أَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- نَهَى عِنِ السُّخْريةِ بلؤمنينَ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَ (١) ﴾ (سورة الحجرات: ١١).

قَالَ ابنُ كثير - يرحمه اللهُ - في تفسير هَذهِ الآية: «يَنْهَى - تعالى - عَنِ السُّخْرِيَّةِ بِالنَّاسِ، وَهُوَ احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصَّحيح عَنْ رَسُولِ اللهِ - عَنَيْكُمْ - أَنَّهُ قَالَ: «الحَبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ، وغَمْ طُ النَّاسِ» (٢). والمرادُ مِنْ ذَلكَ احتقارهم واستصغارهم، وهَذَا حَرَامٌ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يكُونُ المُحْتَقَرُ أَعْظَمَ قَدْرًا عِنْدَ الله - تَعَالَى -، وأَحَبَّ إليه من السَّاخر منه المُحْتَقر لَهُ».

وَبَوَّبَ البُخَارِيُّ فِي «صحيحه» باب قول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾. إلى قوله: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) جاء تخصيصُ النِّساء في الآيةِ بالذِّكْرِ تحذيرًا من سُخْرِيَّةِ بَعْضِهِنَّ من بَعْضٍ؛ لأنَّ السُّخْريَّةَ شائعةٌ فيهنَّ أكثرٍ من الرِّجالِ.

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) (تفسير ابن كثيرٍ» (٤/ ٢٠٥).

\_\_\_\_ الْآخِيَّالَ قِيُّ بَيْتِ الطَّبْعِ رَالِنَطِيْعِ كَ

#### • وأوْرَدُ تحتُ هذا الباب حديثين:

أحدهما \_ حديث عَبْد الله بْن زَمْعَة وَعَافَتْ - قَالَ: «نَهَى النَّبيُّ - عَالَ اللهِ بْن زَمْعَة وَعَافَتْ - قَالَ: «نَهَى النَّبيُّ - عَالَ اللهِ بْن زَمْعَة وَعَافَتْ اللهِ بْن رَمْعَة وَعَافَتْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

والثَّاني \_ حديث ابنِ عُمرَ - وَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - عَلَى اللهَ حَرَّمَ اللهَ حَرَّمَ اللهَ حَرَّمَ اللهَ عَرَّمَ اللهَ عَرَّمَ اللهَ عَرَّمَ اللهَ عَرَّمَ اللهَ عَرَّمَةِ يومِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، في اللهُ حَرَّمة يومِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، في اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهَ عَلَى اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهَ عَلَى اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهَ عَلَى اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهَ عَرَامُ اللهُ عَرَامُ اللهَ عَلَى اللهُ عَرَامُ اللهَ عَلَى اللهُ عَرَامُ اللهُ عَرَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ : أَيْ عَسَى أَنْ يَكُونَ اللهَ عَلَى - اللهَ عَلَى اللهَ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (سورة الحجرات ١٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهِ - قَالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكُم -: «مَنْ أَكْرَمُ اللهِ مَانُ أَكُ رَمُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وعَنْ سَهُلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - وَاقْ اللهِ - اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ - اللهِ عَنْ سَهُلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - وَاقْ اللهِ عَنْدَهُ جَالِسِ: «مَا رَايُكُ فِي هذا؟». فقالَ : « رَجُلٌ مِن أَشْرَافِ النَّاسِ، هذا واللهِ - حريٌ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّع». قال: فَسَكَتَ رسولُ اللهِ - اللهِ عَنْ مَرَّ رجلٌ، فقالَ له رسولُ اللهِ - اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ هذا ؟». فَقَالَ: «يا رسولَ الله، هذا رجلٌ مِنْ فُقَراء المسلمين، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ اللهَ يُنْكَحَ، وإِنْ شَفَعَ اللَّ يُشَفَّعَ ، وإِنْ قالَ اللهَ يَسُمْعَ لقولِه». فَقَالَ رسولُ الله - الله عَنْ -: «هذا خيرٌ مِنْ مِلْء الأرض مِثْلَ هذا».

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٠٤٢)، وفي رواية: ثُمَّ وَعَظَهُمْ في الضَّرطة، فقال: ﴿بَمَ يَضْحَكُ أَحَدُهُمْ مِمَّا يخرجُ منه؟!ه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٧٤٢) و(٤٤٠٣) و(٦٠٤٣) و(٦٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٣٣٥٣) و(٣٣٧٤) و(٣٣٨٣) و(٣٤٩٠) و(٤٦٨٩)و ومسلمٌ (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٥٠٩١) و(٦٤٤٧). والحديث محمولٌ على أنَّ هذا الفقيرَ خيرٌ في دينه من هذا الرَّجل الذي هو من أشراف النَّاس. انظر «الفتح» (٥٨/١٣).

## الأَفَةُ السَّادسَةُ *الْبَذَاءَةُ والتَّفَحُّشُ في ال*

ØS.

الرَّجُلُ المتخلِّقُ بالأخْلاقِ العالِيةِ يُنزِّهُ لِسَانَهُ مِنَ الفُحْشِ، ويُطَهِّرُهَا مِنَ النُّدَاءَةِ، ودَنِيءُ الأَخْلاقِ تَفْلُتُ الأَلْفَاظُ البَذيئةُ منه غَيْرَ عَابِئٍ بمواقِعِهَا وَآثَارِهَا.

والتَّفَحُّشُ في الكَلامِ يأتي على مَعَان، فقد يأتي بمعنى السَّبِّ والسَّتْمِ، وقَوْلِ الخَنَا، كما في حديثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - وَالْ اللهِ عَلَى اللهِ بْنِ عَمْرٍو - وَالْ اللهِ عَلَى النَّبِيُّ - اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - وَالْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ ال

وقد يأتي بمعنى التَّعدِّي في القولِ والجوابِ، كما في حديث عائشة - وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ القاسمِ!». قال: «وَعَلَيْكُمْ ». قالتُ عائشةُ: قلتُ: «بَلْ عليكُمُ السَّامُ والذَّامُ (") إلى فقالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْ -: «يا عائشةُ، لا تكوني فاحشةٌ. فقالتُ: «ما سَمِعْتَ ما قالوا؟!». فقال: «أَوَلَيْسَ قَدْ رُدُدَتُ عليهم الذي قالوا؟، قالتُ: وعليكم ».

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) السَّامُ: الموْتُ.

<sup>(</sup>٣) الذَّامُ: الْعَيْبُ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخــاريَّ (۲۹۳۵) و (۲۰۲۶) و(۲۰۳۰) و(۲۲۵٦) و(۱۳۹۵) و(۱۲۰۱) و(۲۹۲۷)، ومســلمٌّ \_ واللَّفظ له \_ (۲۱٦۵).

\_\_\_\_ الْإِنْجَالَاقِيُّا بَيْتِ الطَّبْعِ النَّطْبَعِ كَ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَ لَيْ اللهِ مَا اللهِ المُطلومُ» .

ومعنى الحديث: أنَّ المتشاتمين الذين يَسُبُّ كُلُّ منهُما الآخرَ يكُونُ إِثْمُهُما على الَّذِي ابتداً بالشَّتْم، ما لَمْ يَعْتَدِ المظلومُ بأنْ سبَّهُ أكثرَ وأفحشَ منْهُ، أَمَّا إِذَا اعْتَدَى كَانَ إِثْمُ مَا اعْتَدَى عليه، والباقي عَلَى البادئِ، والحاصلُ إذا سبَّ كُلُّ واحد الآخرَ فإثمُ ما قالا على الَّذِي بداً بالسَّبِ، وَهَذَا إِذَا لم يَعْتَدِ ويتجَاوزِ المظلومُ الحَدَّ، واللهُ أعلمُ .

والتَّفحُّشُ فِي القَوْلِ مَنْهِيٌّ عنه حتَّى لِلْحَيَوَانِ.

فَعَنْ زيد بن خالد قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عَلَيْكُمْ -: «لا تَسُبُوا الدِّيْكَ؛ فإنَّه يُوقِظُ للصَّلاةِ».

#### قالُ الشَّاعرُ:

احْفَظْ لَسَانَكَ إِنْ لَقِيْتَ مُشَاتَمًا وَ وَ لَا تَجْرِيْنَ مَعَ اللَّئِيمِ إِذَا جَرَى مَنْ يَشْتَرِي عِرْضَ اللَّئِيمِ بِعِرْضِهِ وَ وَ يَ يَحْوِي النَّدَامَةَ حَيْنَ يَقْبِضُ مَا اشترى (3)

وعلى المرْءِ أَلاَّ يَسْتَسْهِلَ الألفاظَ القبيحةَ؛ حتَّى لا يكونَ أَهْلاً لمقتِ اللهِ إِيَّاهُ، والسَّيخْفَافِ النَّاسِ بشَخْصِهِ، والألفاظُ القَبِيحَةُ كثِيرَةٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر «عون المعبود» (١٣/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داودَ (٥١٠١)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٧٣١٤).

<sup>(</sup>٤) «روضة العقلاء» (ص٢١١).

<sup>(</sup>٥) انظر «معجم المناهي اللَّفظية» فهو كتابٌ يطابق اسمه مسمًّاه.

قَالَ النَّوويُّ - يرحمه اللهُ -: "ومِنَ الأَلْفَاظِ المذمومة المستعملة في العَادَة قُولُ الشَّخصِ لمن يُخَاصِمُهُ: يا حِمَارُ، يا تَيْسُ (() ، يا كَلْبُ ، وَنَحْوَ ذلك، فهذا قبيحٌ من وَجَهَيْن: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَذَبٌ، والآخَرُ أَنَّهُ إيذاءً (٢) .

### قَالَ الشَّافعيُّ:

أُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلِقِ جُهدي وَأَكْرِهُ أَنْ أَعِيبَ، وأَنْ أُعِيبَ، وأَنْ أُعِيبَ وأَصْفُحُ عَنْ سبابِ النَّاسِ حِلْمًا وَقَى السّبابِ السَّبابِ ومَنْ حَقَرُ الرِّجَالُ فلنْ يُهَابا (٣) ومَنْ حَقَرَ الرِّجَالُ فلنْ يُهَابا (٣)

وشريفُ النَّفْسِ لا يُجَارِي أَصْحَابَ الخَلاعَةِ والبذَاءَةِ، ويُحافظُ على مُرُوءَتهِ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ، فَقَدْ قِيلَ: «احتمالُ السَّفيهِ خيرٌ مِنَ التَّحَلِّي بصورَتِهِ، والإِغْضَاءُ عَنِ الجَاهِلِ خيرٌ مِنْ مُشَاكلَتِهِ»(١٠).

وقَالَ ابنُ الْمُقَفَّعِ: "واعلمْ أنَّكَ سَتُبتَلَى من أقوام بسَفَه "، وأَنَّ سَفَهَ السَّفيه سيَطْلِعُ لَهُ منْكَ حقْدًا، فَإِنْ عَارَضْتَهُ، أَوْ كَافَأْتَهُ بالسَّفَه، فَكَأَنَّكَ قَدْ رَضِيتَ ما أَتَى به، فَأَحْبَبْتَ أَنْ تَحْتَذِي عَلَى مِثَالِه، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَكَ مَذْمُومًا، فَحَقَّقُ ذَمَّكَ إيَّاهُ ببركِ مُعَارَضَتِه، فَأَمَّا أَنْ تَذُمَّهُ وَتَمْتَلُهُ" فليسَ في ذلك لَكَ سَدَادُ " ((۱) (۱۸) ببركِ مُعَارَضَتِه، فَأَمَّا أَنْ تَذُمَّهُ وَتَمْتَلُهُ" فليسَ في ذلك لَكَ سَدَادُ (۱۸) (۱۸) .

<sup>(</sup>۲) «الأذكار» (ص۲۱۶).

<sup>(</sup>٤) المرجع السَّابق (ص٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) تمتثله: تحتذيه وتسلك طريقه.

<sup>(</sup>١) التَّيْسُ: منَ المَعْزِ، والجمعُ تُيُوسٌ، وأَتْيَاسٌ.

<sup>(</sup>٣) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) السُّفَهُ - بفتحتين - : ضدُّ الحلْم.

<sup>(</sup>V) السَّداد: الصَّواب.

<sup>(</sup>٨) «الأدب الصّغير والأدب الكبير» (ص١٢٣).

قَالَ أَبُو الأَسْوَدِ الدُّوَّلَيُّ:

فاتركْ مُجَاراةَ السَّفِيةِ؛ فَإِنَّها وَ وَخِيمُ فَعِبُّ (`` - بَعْدَ ذَاكَ - وَخِيمُ فَإِذَا جَرَيْتَ مَعَ السَّفِيهِ كَمَا جَرَى وَ وَ فَكِلاكُمَا فِي جَرْيِهِ مَذْمُ ومُ (``) فَكِلاكُمَا فِي جَرْيِهِ مَذْمُ ومُ (``) وقال آخرُ:

ك النَّجَالَ فَيْ النَّاطِعُ وَالنَّطِعُ صَالِحُا فِي النَّظِعُ النَّطِعُ صَالِحُا فِي النَّظِعُ النَّاطِعُ ال

لا تُرْجِعَنَ إلى السَّفيهِ خِطَابَهُ وَ وَ إِلاَّ جَوَابَ تحيَّةٍ حيَّاكَهَا لا تُرْجِعَنَ إلى السَّفيهِ خِطَابَهُ وَ وَ وَ لَا تُرْدَادُ نَتْنًا إِنْ أَرَدْتَ حَرَاكَهَا (٢)



<sup>(</sup>١) الغِبُّ - بالكسر - : العاقبة.

<sup>(</sup>٢) «جواهر الأدب» (ص٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) «الحلم» (ص٣٢).

## الآفَةُ السَّابعةُ

# شَهَادَةُ النزُّورِ

Ø

شَهَادَةُ الزُّورِ أَمَارَةٌ على ضعة (١) النَّفْسِ، وَحَقَارَةِ الشَّأْنِ، وَسُقُوطِ الهِمَّةِ، وَالقَحَةِ (١)، وَسَفَه العَقْلِ، وَخُبْثِ الطَّوِيَّة (١)، وَسَبَبٌ مِنْ أَسَبَابٍ قَطْع وَشَائِجِ المَحَبَّةِ، وَنَقْضِ عُرَا الأُخُوَّةِ، وَإِيقَاعِ الْعَدَاوَةِ والبَغْضَاءِ، وَإِحْلالِ التَّدَابُرِ والتَّفَرُّقِ مَكَانَ المحبَّةِ والاجتماع.

أَبَعْدَ الصَّفَاءِ ومَحْضِ الإِخَاءِ وهِ يقيمُ الجَفَاء بنا يَخْطُبُ؟! وقد ثكان مَشْرَبُنا صافيًا وه نامًا، فهلُ كَدَّرَ المَشْرَبُ؟!

والأَصْلُ في الزُّورِ تَحْسِينُ الشَّيْء، وَوَصْفُهُ بِخلاف صِفَته، فهو كُلُّ باطلٍ، سواءً كَانَ ذَلِكَ شِرْكًا، أَوْ غَنَاءً، أو كَذِبًا، أو غَيْرَهُ، وكُلِّ مَا لَزِمَهُ اسْمُ الزُّورِ؛ لأنَّ الله عَمَّ في وَصْفُه عِبَادَ الرَّحْمَنِ أَنَّهم لا يَشْهَدُونَ الزُّورِ، فَلا يَنبغي أَنْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ شيئًا إِلاَّ بِحُجَّةً .

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وتَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كَرَامًا ﴾ (سورة الفرقان: ٧٢).

<sup>(</sup>١) الضِّعةُ - بفتح الضَّاد وكسرها - : الحقارة، وبابه ظَرُفَ.

<sup>(</sup>٢) القَحَة - بفتح القافَ وكَسْرها - : قلَّةُ الحَيَاء، وبابُهُ ظَرُفَ.

<sup>(</sup>٣) الطُّويَّة - بالفَّتح - : الضَّمَير.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» (٣١/١٩) بَتَصُرُّف.

قَالَ العلاَّمَةُ ابنُ سَعْديُ - يرحمه الله - في تفسيرها: «أي لا يَحْضُرون الزُّورَ: أي القولَ والفعْلَ المحرَّمَ، فيجتنبونَ جَميعَ المجالسِ المُشْتَملَةِ على الأَقْوالِ المُحرَّمَةِ، أو الأَفْعَالِ المحرَّمَة: كالخَوْضِ في آياتِ الله، والجدالِ الباطلِ، والغيبَة، والنَّميمَة، والسَّبِ، والقَذَف، والاسْتهزاء، والغناء المحرَّم، وَشُرْبِ الخَمْر، وفُرُشِ الحَرير، والصُّور، ونَحْوِ ذَلكَ، وإذا كَانُوا لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، فمن بابٍ وفُرُشِ الحَرير، والصُّور، ويَفْعلُوهُ.

وَشَهَادَةُ الزُّورِ دَاخِلَةٌ في قَوْلِ الزُّورِ، تَدْخُلُ في هَذِه الآَيَةِ بِالأَوْلَوِيَّةِ» (() . وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (سورة الحج: ٣٠).

قالَ ابْنُ سَعْدي - يرحمه الله - في تفسير قُولِه - تعالَى -: ﴿ وَاجْتَبُوا قُولَ الزُّورِ ﴾ : «أَيْ: جَمِيعَ الأَقْوَالِ المحرَّمَاتِ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ الزُّورِ الَّذِي هُوَ الكَذِبُ، وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَةُ الزُّورِ ".

وَشَهَادَةُ الزُّورِ مِنْ أَكْبَرِ الكبائرِ.

فعَنْ أَبِي بكرةَ - رَاضَ اللهِ عَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَالَا اللهِ عَلَيْ الْكَابَعُكُمْ بِأَكْبُرِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) «تيسير الكريم الرَّحمن» (ص٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق (ص٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجه، واللَّفظ للبخاريِّ.

### • أَضْرَارُ شَهَادَة الـزُّورِ :

لشَهَادَةِ الزُّورِ أَضْرَارٌ كَثيرَةٌ، فمنها:

ا \_ تَضْلِيلُ الحَاكِمِ عَنِ الحَقِّ، والسَّبَبُ في الحُكُمِ بالبَاطِلِ، وَلِذَلِكَ قَالَ رَسولُ اللهِ - عَلِيَّا اللهِ - عَلِيَّا اللهِ - عَلِيَّا اللهِ اللهِ عَنْ بَعْض، فأقا بَشَرُ، وإنَّكُمْ تَخْ تَصِمُونَ إليَّ، ولعلَّ بعضكُمْ أنْ يكونَ أَلحَنَ بحُجَّتِهِ (١) مِنْ بَعْض، فأقضيَ على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (٢).

٢ ـ الظُّلْمُ لمن شَهِدَ له؛ لأَنَّهُ سَاقَ إليه ما ليسَ بِحَقِّ بِسَبَبِ شهادةِ الزُّورِ، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، ولذَلِكَ قالَ - عَلَيْكُم تَ النَّكُم تَ خَتَصِمُونَ إليَّ، وَلَعَلَّ بِعَضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بعضٍ فمن قَضَيْتُ له بحق أخيه شيئًا، فإنَّما أقطع له قطعة من النَّار؛ فلا يَأْخُذُها» .

٣ ـ الظُّلْمُ لَنْ شَهِدَ عليه، فَيتَعَرَّضُ الشَّاهِدُ لدَعْوَةِ المشهودِ عَلَيْهِ بغيرِ الحَقِّ ظُلْمًا، وَدَعْوةُ المَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهِ إللهُ عَرَدُ لا تُرَدُ للمُ لا تُرَدُ دعوتُهُمْ ... وذكر منهم ـ دَعْوَةُ المظلوم، يرفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الغَمَام، وتُفْتَحُ لَهَا أبوابُ السَّماء، ويقولُ الرَّبُ: وعزَّتَى وجلالى، لأنصرنَّكِ ولو بَعْدَ حين، (3).

<sup>(</sup>١) أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ: أَعْلَم وأَفطن لها، من اللَّحَنِ - بفتحتين - وهُوَ الفِطْنَةُ، وبَابُهُ فَرِحَ.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ ـ واللَّفظ له ـ (۲٤٥٨) و(۲۲۸۰)، (۲۹٦۷) و(۲۱۹۹) و(۱۸۱۷) و(۷۱۸۱)، ومسلمٌّ (۱۷۱۳) عن أمِّ سَلَمَةَ.

<sup>(</sup>٣) التَّخريج السَّابق.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داودَ (٥/٨٧٥)، وانظر «جامع الأصول» (٤/ ١٤٥).

كُ الْإِجْبَالَاقِيَّابِينِ الطَّبُولِلنَّطِيعِ كَ

وقَالَ آخـرُ:

لا تَظْلِمَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُـقْتَدِرًا و و فَالظُّلْمُ آخِرُهُ يَأْتِيكَ بِالنَّدَم تنامُ عَـيْنَاكَ والمظلومُ مُنْتَـبِـهُ وهِ يدعـو عليك، وعَـيْنُ اللهِ لم تَنَم

 ٤ ـ قَدْ يَطْلُبُ منه اليمينُ على صحَّة شَهَادَته، فيتعرَّض لغضب الله وَمَقْته، قال رسولُ الله -عالي الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَل النَّارَ، وحَرَّمَ عليه الجنَّةَ». فقالَ له رجلٌ: «وإنْ كان شيئًا يسيرًا، يا رسولَ الله؟». قال: «وإِنْ كان قَضِيبًا مِنْ أَرَاك ﴾ . «وإِنْ كان قَضِيبًا مِنْ أَرَاك ﴾

٥ \_ تَخْليصُ المجرمينَ منْ عُقُوبَة الجريمة.

٦ ـ تَزْكِيَةُ المشهودِ لَهُ، وهو ليسَ أَهْلاً لذَلكُ ﴿ اللَّا



<sup>(</sup>١) اقتطع: أَخَذَ. (٢) الأَرَاك: شَجَرٌ معروفٌ يُسْتَاكُ بِأعوادِه، واحِدُهُ أَرَاكَةٌ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ (١٣٧) عن أبي أُمامةَ.

<sup>(</sup>٤) انظر «مجلَّة البحوث»، بحثٌ قدَّمه الشيخُ عبدُ الله القصير بتصرُّف. .

# الآفَـةُ الثَّامِنةُ *إِفْشيـاءُ الأَسـرَا*ر

Z

إِفْشَاءُ الأَسْرَارِ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الخِيَانَةِ، وَقَلَّ أَنْ تَجِدَ رَجُلاً وَفِيّـاً يَفْشِي أَسْرَارَهُ، وأَسْرَارَ الآخرِينَ.

والسرُّ: هُو مَا يَقَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَاحِبِكَ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُبِينَهُ لأَحَد، سَواءً قَالَ لَكَ: لا تُخْبِرْ بِهِ أَحَـدًا، أَوِ الْتَفَتَ في حَـالِ حَديثهِ خَـشْيَـةَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ يَسْمَعُ، أَوْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لا يُحِبُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ أَحَـدٌ غَيْرَكَ، أَوْ أَخْبَرَكَ بِأُمُورٍ يَسْتَحي منْ ذكْرها.

فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَا اللهِ - وَاللهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَاللهِ - وَإِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَهُو آَمَانَهُ (١).

وَعَنْ أَبِي سعيدِ الخُدْرِيِّ - رَاضَي اللهِ عَنْ أَشَرُ اللهِ - عَلَيْكُم - : «إِنَّ مِنْ أَشَرُ اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنزِلَةً يومَ القيامةِ الرَّجلَ يُفْضِي إلى امرأتهِ (٢) ، وتُفْضِي إليه، ثُمَّ يَنْشُرُ سرَّها (٣) (٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبود داود (٤٨٦٨)، والتَّرمذيُّ (١٩٥٩)، وأحمـدُ (٣/ ٣٢٤)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٤٨٦)، و«الصَّحيحة» (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُفْضَي إلى امرأته: من الإفضاء، وهو مباشَرَةُ البَشَرَة، وهو هنا كنايةٌ عن الجماع.

<sup>(</sup>٣) ثُمَّ يَنشرُ سِرِّها: أي يذكرُ تفاصيلَ ما يقعُ حالَ الجماع، وَقَبْلَهُ من مُقَدِّمًات الجماع، وهو من الكبائر.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (١٤٣٧).

\_\_\_ الْآجِيَّالَ قِيُّ بِينِ الطَّغِ وَالنَّطَعِ كَ

وعَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ - وَاقْ - قَالَ: «أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - وَانا أَلْعَبُ مَعَ اللهِ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ - وَاقْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

جَزَاهُمُ اللهُ عَنْ دِيْنِ الرَّسولِ فَما وَ وَ أَحْلَى مَآثِرَهُمْ فِي سَالِفِ الحِقَبِ الْ لَوْلا لطائفُ صَنْعِ اللهِ مِا نَبَتَتُ وَ وَ وَالْكَ الْمَكَارِمُ فِي لَحْم، ولا عَصَبِ

<sup>(</sup>١) تأيَّمَتُ: أي صارت بلا زواجٍ.

<sup>(</sup>٢) أَوْجَد: أشد عضبًا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٥٠٠٥) و(١٢٢٥) و(١٢٩) و(٥١٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (٢٤٨٢)، وأخرجه البخاريُّ (١١/ ٦٩) بلفظ: «أَسَرَّ إليَّ النَّبِيُّ - ﷺ - سِراً، فما أخبرتُ به أحدًا بعدَهُ، ولقدْ سألَتْني أمُّ سُلَيم فما أخبرتُها به».

والحازمُ يستعينُ على إنجَاحٍ أَعْمَالِهِ بالكِتْمَانِ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ -عَلَيْكُمُ -: «استعينوا على إنجاحِ الحوائجِ بِالْكِتْمَانِ؛ فَإِنَّ كُلَّ ذي نعْمَة مَحْسُودُ» .

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ - يرحمه الله -: (والحازِمُ يَجْعَلُ سرَّهُ في وِعَاء، وَيَكْتُمُهُ عَنْ كُلِّ مُسْتَوْدَع، فَإِنِ اضْطَرَّهُ الأَمْرُ وَغَلَبَهُ، أَوْدَعَهُ العَاقِلَ النَّاصِحَ لَهُ الأَنَّ السِّرَّ أَمَانَةٌ، وَإِفْشَاؤُهُ خِيَانَةٌ، والقَلْبُ لَهُ وِعَاؤُهُ، فَمِنَ الأَوْعِيَةِ مَا يَضِيقُ بِمَا يُودَعُ، وَمِنْهَا مَا يَشِيعُ لِمَا يُودَعُ، وَمِنْهَا مَا يَشِيعُ لِمَا اسْتُودِعَ».

#### قَالَ الشَّاعرُ:

عليكَ بكَتْمِ السِّرِّ في كُلِّ حَالة وَ وَ فَقَدْ جَاءَ في الأَخْبَارِ مِنْ أَلْفَ حُجَّة إِذَا دَخَلَ اثْنَانِ الحَدِيثَ فَـسِرِبُّهُ وَ وَ يَشيعُ، وصَمْتُ الْمُرْءِ أَعْظُمُ حِكْمَة ((") وَقَالَ آخَرُ:

سَأَكْتُ مُهُ سِرِّي، وَأَحْفَظُ سِرَّهُ وَ وَلا غَصرَّنِي أَنِّي عَلَيْ هِ كَصرِيمُ حَلِيمٌ فَينْسَى، أَوْ جَهُولٌ يُشِيعُهُ وَ وَمَا النَّاسُ إِلاَّ جَاهِلٌ وَحَلِيمٌ (٤)

وَكِرَامُ النَّاسِ يَقْضُونَ هَذَا الحَقَّ، فَتَتَّسِعُ صُدُورُهُمْ لأَسْرَارِهِمْ، وأَسْرَارِ الأَخْرِينَ، كَمَا قِيلَ: «قُلُوبُ الأَحْرَارِ قُبُورُ الأَسْرَارِ».

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) «روضة العقلاء» (ص۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) «جواهر الأدب» (ص٧١٨).

<sup>(</sup>٤) «عيون الأَخْبَارِ» (١/ ٨٥).

#### وكُمَا قَالَ الشَّاعرُ:

لا يَكْتُمُ السِّرَّ الاَّ مَنْ لَهُ شَرَفٌ وَ وَ وَالسِّرُ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَكْتُ وَمُ السِّرُ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَكْتُ وَمُ السِّرُ عِنْدِي فِي بَيْتِ لَهُ غَلَقٌ (١) وو ضَلَّت (٢) مَفَاتِيحُهُ، والبابُ مَخْتُومُ (٦)

ومَنْ أَطْلَعَ النَّاسَ عَلَى أَسْرَارِهِ وأَسْرَارِ غَيْرِهِ، هَانَ عَلَيْهِمْ وَأَذَاعُوهُ، وَلا يَفْعَلُ ذَكَ إِلاَّ حَقِيرُ النَّفْسِ، والحَازِمُ يَتَفَطَّنُ حَتَّى لَلطُّرُقِ الخَفِيَّةِ التي يُسْتَخْرَجُ بِهَا ما عَنْدَهُ، وَهَيْهَاتَ أَنْ يَظْفَرَ أَحَدُهُمْ بِأَرَبِهِ.

قَالَ العَلاَّمَةُ عَبْدُ الرَّحِمَنِ بِن سَعْدِيً - يرحمه الله -: «كُنْ حَافظاً للسِّرِّ، مَعْرُوفًا عِنْدَ النَّاسِ بِحِفْظه؛ فَإِنَّهُمْ إَذَا عَرَفُوا مَنْكَ هذه الحَالَ أَفْضَوا إَلَيْكَ بِأَسْرارِهِمْ، وَعَدَرُوكَ إِذَا طَوَيْتَ عَنْهُمْ سِرَّ غَيْرِكَ الَّذَي هُمْ عليه مُشْفَقُونَ، وخُصُوصاً إِذَا كَانَ لَكَ اتِّصَالٌ بِكُلِّ أَحَد مِنَ المُتعادين، فَإِنَّ الوسَائِلَ لاسْتخْرَاجِ مَا عِنْدَكَ تَكثُرُ وَتَتَعَدَّدُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ يَظْفَرَ أَحَدٌ منهم بِشَيْء مِنْ ذَلِكَ تَصْرِيحاً أَوْ مَنْ كُلِّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ يَظْفَرَ أَحَدٌ منهم بِشَيْء مِنْ ذَلِكَ تَصْرِيحاً أَوْ تَعْرِيضاً، واعْلَمْ أَنَّ للنَّاسِ في اسْتخْرَاجِ ما عنْدَ الإِنْسَانِ طُرُقًا دَقِيقَةً، ومَسَالِكَ خَفِيَّة، فَاجْعَلْ كُلَّ احْتَمَال ـ وَإِنْ بَعُدَ ـ عَلَى بَالكَ، ولا تُؤْتَ مِنْ جَهَة مَنْ جَهَة مَنْ جَهَة مَنْ عَلَى الكَثَمَانِ، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الحَيْمَانِ مُ الطَّرَقُ بِالنَّاسِ ثَقَةً تَحْملُكَ عَلَى الكَثَمانِ، وَإِنَّمَا الضَّرَرُ والنَّدَمُ فِي الْعَجَلَة والتَّسَرُّع، والوثُوق بِالنَّاسِ ثَقَةً تَحْملُكَ عَلَى مَا يَضُرُّ الْأَنَاسِ ثَقَةً تَحْملُكَ عَلَى مَا يَضُرُّ الْأَنْ .

#### قال مسكين الدَّارميُّ:

أُوَا خِي رِجِ الْا لَسْتُ أُطْلِعُ بَعْ ضَهِمْ وو على سِرِ بَعْضِ غَيْرَ أَنِّي جِمَاعُهَا يَظَلُونَ شَـتَّى في البِلادِ، وسِرُهُمْ وو إلى صَخْرةٍ أَعْيا الرِّجَالَ انْصِدَاعُهَا (٥)

<sup>(</sup>١) الغَلَقُ - بفتحتين - : المغْلاق، وهو ما يُغْلَقُ به البَاب.

وَمنَ النَّاسِ مَنْ يَثِقُ بِكُلِّ أَحَد، فَيُفْضِي إلَيْهِمْ بأَسْرَاره، فَإِذَا انْتَشَرَ الخَبَرُ وذَاعَ \_ وكُلُّ سرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ \_ لامَ مَنْ أَذَاعَهُ وَأَفْشَاهُ.

قَالَ عَـمْرُو بْنُ الـعَاص - وَلِيُنْكِ -: «مَا وَضَعْتُ سِرِي عِنْدَ أَحَدٍ، فَلُمْتُهُ عَلَى أَنْ يُفْشِيهُ؛ كَيْفَ أَلُومُهُ وقَدْ ضِقْتُ بِهِ؟١٪ . .

#### وَقَالَ الشَّافِعِيُّ – برحمه اللهُ –:

إذا المَرْءُ أَفْ شَي سِرَّهُ بلسانِهِ 💶 ولاَّمَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، فهو أحْمَقُ إذا ضَاقَ صَدْرُ الْمَرْءِ عَنْ سِرِّ نَفْ سِبِهِ <table-cell-columns> 💶 🏚 فَصَدْرُ الَّذِي يُسْتَوْدُعُ السِّرَّ أَضْيُقُ ( ( )

وَقَدْ يَكُونُ للمَرْء صديقٌ هو مُسْتَوْدَعُ أَسْرَاره، فَتَدْعُوهُ الحَاجَةُ لكَتْم السِّرِّ عَنْهُ خَوْفًا أَنْ يَنْتَقَلَ السِّرُّ إِلَى صَديق آخَرَ، وفي هذا المعنى يَقُولُ الشَّاعرُ:

إِذَا مَا كَتَمْتُ السِّرَّعِمَّنْ أَوَدُّهُ وَ وَ تَوَهَّمَ أَنَّ الْوُدُّ غَيْرُ حَقِيق وَلَمْ أُخْفِ عَنْهُ السِّرَّ مِنْ ظِنَّةٍ " بِهِ وَ وَ اكْنَّنِي أَخْشَى صديقَ صديقي "

والرَّجُلُ الكَريمُ المُتَخَلِّقُ بـمَحَاسن الأَخْلاق وَجَـميل العَادَات يَحْفَظُ أَسْرارَ إِخْوَانه، حَتَّى ولَوْ تَصرَّم حَبْلُ المَودَّة بَيْنَهُما، كَمَا قيل:

لَيْسَ الكَرِيمُ الَّذِي إِنْ زَلَّ صَاحِبُهُ ﴿ وَ ۗ وَ أَلَّذِي كَانَ مِنْ أَسْرَارِهِ عَلِما بَلِ الْكَرِيمُ الَّذِي تَبْـــقَى مَـــوَدَّتُهُ وَ وَيَحْفَظُ السِّرَّ، إِنْ صَافَى وإنْ صَرَمَا (°<sup>)</sup>

<sup>(</sup>۱) «روضة العقلاء» (ص١٨٨).

 <sup>(</sup>٢) «ديوان الشَّافعيِّ» (ص ٩٢).
 (٣) الظُّنَّة - بكسر الظَّاء - : التُّهَمَةُ - بفتح الهاء - .

<sup>(</sup>٤) «رسائل الإصلاح» (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٥) «عين الأدب والسِّياسة» (ص٧٠).

# الآفَةُ التَّاسِعَةُ المُسدَّحُ المُنْمُومُ

الْمَدْحُ: نَقِيضُ الهِجَاءِ، وَهُوَ حُسْنُ الثَّنَاءِ. وقيلَ: هُوَ الوَصْفُ الجَميلُ، وَعَدُّ المَآثر (١). وَقِيِلَ؛ هُوَ وَصْفُ المَحَاسِنِ بِكَلامٍ جَمِيلٍ (٢).

والمدموم منه: هُوَ مَا انْعَـدَمَتْ فيه ضَـوابطُ المَدْحِ الْبَاحِ، فَـانْعَدَمَ فيـه الصِّدْقُ، أَوْ صَاحَبَهُ النَّفَاقُ، أَو اتُّخذَ مهْنَةً للتَّكَسُّب، وَزَادَ الممْدُوحَ بَطَرًا، وَتَكَبُّرًا، وَظُلْمًا، وَرثَاءً.

وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذِي عَنَاهُ الرَّسُولُ - عَالِي ﴿ فَي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَجُلاً يُثْني على رَجُلٍ، ويُطْرِيْهِ في مَدْحِهِ، فقال: صَمعَ النَّبِيُّ - عَلَى أَجُلاً يُثْني على رَجُلٍ، ويُطْرِيْهِ في مَدْحِهِ، فقال: 

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - خِطْنَه - قَالَ: أَثْنَى رَجُلُ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - عَلِي -، فَقَالَ: «وَيْلُكَ، قَطَعْتُ عُنُقَ صاحبكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صاحبكَ\» مرارًا ثُمَّ قال: «مَنْ كَانَ منْكُمْ مَادحًا أَخَاهُ - لا مَحَالَةَ - فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلانًا، واللهُ حَسِيْبُهُ، ولا أُزُكِّي على الله أحدًا، أَحْسبُهُ كَذَا وكَذَا، إنْ كان يعلمُ ذلك منه».

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (۲/ ۸۸۹ – ۵۹۰)، و«تاج العروس» (۷/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) «مُعْجم مقاييس اللُّغة» (ص٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٢٦٦٣) و(٦٠٦٠)، ومسلمٌ (٣٠٠١). (٤) رواه البخاريُّ ـ واللَّفظ له ـ (٢٦٦٢) و(٢١٦٢)، ومسلمٌ (٣٠٠٠).

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ - يرحمه اللهُ -: «حَاصِلُ النَّهْي عَـمَّنْ أَفْرَطَ في مَدْحِ آخَـرَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ، وَلَمْ يَأْمَنْ على المَمْدُوحِ العُجْبَ لظَنِّهِ أَنَّهُ بِتلْكَ المَـنْزِلَةِ، فَرُبَّمَـا ضَيَّعَ الْعَمَلَ، وَالازْدِيَادَ مِنَ الخَـيْرِ اتِّكَالاً عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ، وَلِـذَلِكَ تَأُوَّلَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَمَلَ، وَالازْدِيادَ مِنَ الخَـيْرِ اتِّكَالاً عَلَى مَا وُصِفَ بِه، وَلِـذَلِكَ تَأُوَّلَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَمَلَ، وَالازْدِيادَ مِنَ الخَيْرِ التِّكَالاً عَلَى مَا وُصِفَ بِه، وَلِـذَلِكَ تَأُوَّلَ الْعُلَمَاءُ في الْعَلَمَاءُ في الْعَلَمَاءُ وَي اللهَ اللهَ عَلَى مَا وَصِفَ بِه، وَلِـذَلِكَ مَنْ يَمْدَحُ النَّاسَ في الْحَديث: «احْدُوا في وُجُوهِ المَداّحِينَ التُحْرَابَ» أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ يَمْدَحُ النَّاسَ في وُجُوهِ مِهِمُ بالبَاطِلِ» (٢).

#### قَالَ الشَّاعرُ:

يَا جَاهِلاً غَرَهُ إِفْرَاطُ مَادِحِهِ وَ وَ لا يَغْلَبَنْ جَهْلُ مَنْ أَطْرَاكَ عِلْمَكَ بِكُ أَثْنَى وَقَالَ عِلْمَكَ بِكُ أَصُالًا عِلْمَ أَحَاطَ بِهِ وَ وَأَنتَ أَعْلَمُ بِالْمَدْ صُولٍ مِنْ رَيَبِكُ

فَهَذَا المدْحُ مِنَ النَّبِيِّ - عَيَّالِهُمُ - كَانَتْ ثَمَرَتُهُ عَظِيمَةً لِلْمَمْ دُوحِ، حَيْثُ أَخَذَ عَلَى نَفْسِهِ عَهْدًا بِقِيَامِ اللَّيلِ، حتَّى إنَّه كَانَ لا يَنَامُ اللَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً.

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٣٠٠٢) عن المقْدَاد.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۰/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (١١٢٢) و(١١٥٧) و(٣٧٣٩) و(٣٧٤١) و(٢٠١٦) و(٢٠٢٩) و(٢٠١٩)، ومسلمٌّ (٢٤٧٨) ،(٢٤٧٩).

\_\_\_ الْخَجَّلَافِيُّ الْجَيْدِةِ الطِّعْ وَالنَّطْعِ السَّ

قَالَ النَّوويُّ - يرحمه اللهُ -: «قَدْ جَاءَتْ أَحَاديثٌ كَثِيرةٌ في الصَّحيحينِ بِالمَدْحِ فِي الوَجْهِ، وقالَ العُلَمَاءُ: وطريقُ الجَمْعِ بَيْنَهَا أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى المُجَازَفَةِ في المَدْح، والزِّيَادَةِ في الأَوْصَافِ، أَوْ عَلَى مَنْ يُخَافُ على فِتْنَتِهِ مِنْ إعْجَابِ وَنَحْوِهِ، إِذَا سَمِعَ المَدْح.

وَأُمَّا مَنْ لا يخاف عَليه لكَمَال تَقْوَاهُ، ورُسُوخِ عَقْله، وَمَعْرِفَته، فَلا نَهْيَ في مَدْحِهِ في وَجْهِه، إِذَا لَمْ يكُنُ فيه مُجَازَفَةٌ، بَلْ إِذَا كَانَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ مَصْلَحَةٌ: كَنشَطُه للخَيْرِ، والازْدِيَادِ منه، أو الدَّوَامِ عليه، والاقْتِدَاءِ بِهِ \_ كَانَ مُسْتَحبًا، واللهُ أَعْلَمُ اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

فَعَلَى الْمَادِحِ اللَّ يَمْدَحَ أَيَّ شَخْصٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ، فَقَدْ قَالَ أَحَدُ السَّلَفِ: «لا تَمْدَحْ أَحَدًا بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيه؛ فَيَكُونَ ما زَدْتَهُ نَقْصًا لَكَ».

وعلى المَمْدُوحِ أَنْ يُراقِبَ نَفْسَهُ مِنَ العُجْبِ، وَمِنْ مَدَاخِلِ الشَّيْطَانِ، وليدعُ بهـذا الدُّعـاء: «اللهُمَّ، اغضرْ لي ما لا يعلم ون، ولا تُؤَاخِذْني بما يقولون، واجْعَلْني خيراً ممَّا يَظُنُون (٢).



(۱) «شرح مسلم» (۱۲/۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) "فتح الباريُّ» (٤٧٨/١٠) نقلاً عن البيهقيِّ في "الشُّعب» (٢٢٨/٤) منسوبة لأبي بكرٍ الصِّدِيق، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الأدب المفرد» (٥٨٥).

#### الخانمة

Ø

وَخِتَامًا فَإِنَّ الكَمَالَ عزيزٌ، وبلوغه بعيدُ المنالِ، مُعْجِزُ الدَّرْكِ، فَمَنْ وَجَدَ خَلَلاً أَوْ نَقْصًا، فَنَحْنُ نُنَاشِدُهُ اللهَ في إصْلاحِه، وأَدَاء حِقِّ النَّصِيحَة فيه، وغَفَر اللهُ لَنْ تَجَاوَزَ عَنِ الزَّلاَّتِ والهنَاتِ، وَالْتَمَسَ لِيَ العُذْرَ فِي النَّقْصِ وَالتَّقْصِيرِ.

إِنْ تَجِدْ عَيْباً فَسُدَّ الخَلَلا و • حَلَّ مَنْ لا عَيْبَ فِيهِ وعَالاً الْ

وَأَجِدُنِي مُضَطَرًا لأَنْ أَقُولَ مَا قَالَ مَنْ قَبْلِي: «هَذَا جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَحَيْلَةُ الْمُقْلِ، وَوَصَفَ فِيهِ الدَّوَاءَ، وَإِنْ لَمْ الْمُفْلِسِ، حَنْرَ فِيهِ مِنَ الدَّاء، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْله، وَوَصَفَ فِيهِ الدَّوَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَصْبُرْ عَلَى تَنَاوِلهِ لَظُلْمِهِ وجَهْله، وَهُو يَرْجُو أَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ، وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْ يَغْفُرَ لَهُ خَيَّهُ لِنَفْسَه بنَصِيحَته لعبَاده، وَالله المُسْتَعَانُ ».

فَإِنْ كُنْتَ \_ أَخِي القَارِئ \_ مِمَّنْ خَصَّهُمُ اللهُ بِحِفْظِ الجَمِيلِ، فَأَقَلُّ الجَميلِ في حقِّ كَاتِبِ هَذِهِ السُّطُورِ «حَفِظَهُ اللهُ بطَاعَتِه!»، أو «رَحِمَهُ اللهُ، وغَفَرَ لَهُ ولوالدَيْه!».

وَأَسْتُوْدِعُكَ - أخي - بِهَذَا الْدُّعَاءِ:

بُقِيْتَ مَدَى الدَّهْرِ، وَعِلْمُكَ رَاسِخٌ • • وخَيْرُكَ مَـمْدُودٌ، وَلَيْلُكَ عَـامِرُ يَوَدُّ سَنَاكَ البَـدْرُ، والبَحْرُ غَامِرُ وَيَقْفُو نَدَاكَ البَحْرُ، والبَحْرُ غَامِرُ وَهُنَّئْتَ أَيَّامًا تَوَالَى في العُقُودِ الجَوَاهِرُ وَهُنَّئْتَ أَيَّامًا تَوَالَى في العُقُودِ الجَوَاهِرُ

وآخرُ دَعُوانَا أَنِ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ

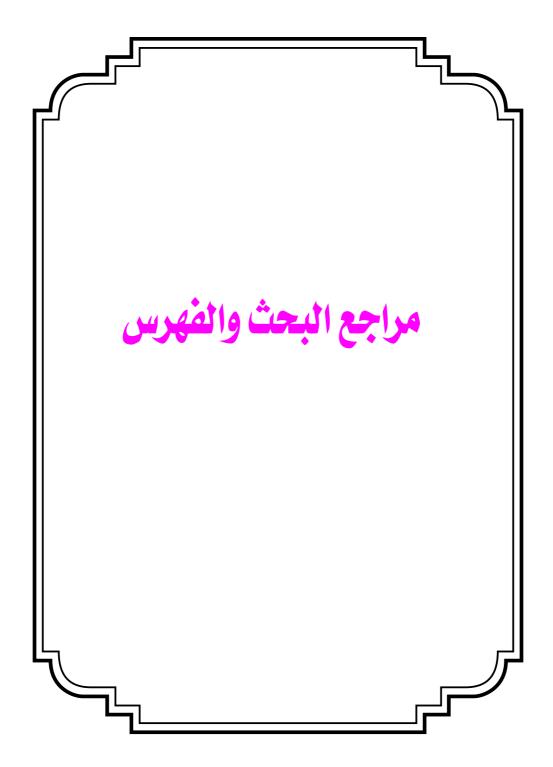

### مراجع البحث

#### Z

- القرآن الكريم.
- «أبجد العلوم» لصدِّيق حسن خان.
- «إحياء علوم الدِّين» لأبي حامد الغزاليّ.
- «الأخلاق والسير» لابن حَزْم الأندلسي.
- «الآداب الشّرْعيّة والمنح المرعيّة» لابن مُفلح الحَنْبَلِيّ.
  - «أَدَبُ الدُّنْيَا والدِّينِ» لأَبِي الحسنِ المَاوَرْديِّ.
  - «الأدَب الصُّغير والأدب الكبير» لابن المُقضَّع.
    - «الأدب المفرد» للبخاريّ.
      - «الأذكار» للنُّوَوي.
- «إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد» لعبد العزيز السلمان.
  - «إرواء الغليل» للألبانيّ.
  - «الاستقامة» لابن تيمية.
  - «الإصابة» لابن حجر العسقلانيّ.
    - -«آفات اللسان» للقحطانيّ.
  - «إقتضاء الصرراط المستقيم» لابن تيمية.
    - «أقوالٌ مأثورة» لحمَّد لطفى الصبَّاغ.
- «الأَلفيَّة في الآداب الشّرعيَّة» لأبي عبد الله محمَّد بن عبد القوي.
  - «إنباه الرُّواة علَى أنباء النُّحاة» للقفطي.
  - «البداية والنّهاية في التاريخ» لابن كثير الدّمشقيّ.
  - «بذل المجهود» لخليل السُّهارنفوي، تعليق الكاندهلوي.
    - «برُّ الوالدَيْن» للحنَّاوي.

- «برُّ الوالدَيْنِ» للطَرْطوسيِّ.
- «بصائر ذوي التمييز» للفَيْرُوزأَبَادِي.
  - 🗾 «بلوغ الأماني».
- «بهجة المجالس وأنيس المقيم والمسافر» لأبي عبد الله الأثريّ.
  - «بهجة المجالس» لابن عبد البرّ.
    - «البيان والتبيين» للجاحظ.
  - «تاج العروس لحمَّد مرتضى الزَّبيديِّ.
    - تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي.
  - «تُحفة الأحوذي» لأبي العلى عبد الرَّحمن المباركفوري.
    - «تخريج الإحياء» للحافظ العراقيّ.
      - «تخريج المشكاة» للألبانيُّ.
- «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» للقاضى عياض.
  - «تسلية أهل المصائب» لأبي عبد الله النبجيِّ.
    - = «التعريفات» للجُرجانيّ.
  - «تفسير البحر المحيط» لأبي حيَّانَ الأندلُسيِّ.
    - «تفسير الطَّبريّ».
  - «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير الدِّمشقىّ.
    - «تفسير القرطبي».
    - «التفسير القيِّم» لابن قيِّم الجوزيّة.
      - «التفسير الكبير» للرَّازيّ.
    - «تنبيه الغافلين» لأبي اللَّيث السَّمَرقنديّ.
      - «تهذيب الأخلاق» للجاحظ.
    - «تهذيب التَّهُدْيب لابن حجر العسقلانيّ.
  - «تهذيب مدارج السَّالكين» لابن قيِّم الجوزية، تهذيب عبد المنعم العزِّي.
    - «التُّوقيف على مهمَّات التعاريف» للمنَّاوي.

- «تيسير الكريم الرَّحمن في تفسير كلام المنَّان» لابن سَعُدِيٍّ.
  - «جامع الأصول» لابن الأثير.
  - «جامع البيان لابن جرير الطّبَرِيّ.
  - «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحَنْبِليِّ.
    - «الجرح والتَّعديل» لأبي محمد الرَّازيّ.
- «الجواب الكافي لمن سأل عن الدُّواء الشَّافي» لابن قيِّم الجوزيَّة.
  - «جواهر الأدب» لأحمد الهاشميّ.
    - «كتاب الحلم» لابن أبي الدُّنيا.
  - «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهانيّ.
    - «حياة الحيوان» للجاحظ.
    - «الداء والدواء» لابن قيِّم الجوزية.
    - «دلائل النُّبُوَّة» لأبي نعيم الأصبهانيّ.
      - «ديوان أبى الطّيب المُتنبّى».
      - «ديوان أبي فراسٍ الحَمْدانيُّ».
      - «ديوان حسَّان بن ثابت الأَنْصاريّ».
    - «ديوان الإمام الشَّافعيِّ» تحقيق البقاعي.
    - «ديوان عبده محمّد العماد» (مخطوط).
      - «ديوان المثاني» لعبد الوهاّب عزّام.
    - «الرَّحيق المختوم» لصفِّي الرحمن المباركفوري.
      - ورسائل الإصلاح» لمحمد الخضر حسين.
    - «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبَّانَ البُسْتيِّ.
      - «رياض الصَّالحين» للنَّوَوِيِّ.
      - «الرِّياض النَّاظرة والحدائق النَّيِّرَة» لابن سَعْديٍّ.
      - « «زاد المعاد في هَدْي خير العباد» لابن قيِّم الجَوْزيَّة.
        - «الزُّواجر» لابن حجر الهَيْثُمَيِّ.

- «السِّلْسلَة الصَّحيحة» للألبانيّ.
- «السلُّسلة الضَّعيفة» للألباني.
- «السُّنْن» لأبي داودَ السِّجِسْتَانِيِّ.
  - = «السُّنُن» للتِّرمذيِّ.
  - " «السُّنْ» للنَّسَائيِّ.
  - «السُّنن» لابن ماجة القزويني.
  - «السُّنْ» لأبي محمَّد الدَّارميِّ.
  - «سيِر أعلام النُّبلاء» للذَّهَبِيّ.
- «شذَرات الذَّهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحَنْبليِّ.
  - «شرح حديث «ما ذئبان جائعان» لابن رجب الحَنْبلِيِّ.
    - «شرح حماسة أبى تمام» للتبريزي.
      - «شرح السنُّنَّة» للبَغَويِّ.
    - «شرح سنن أبي داودَ معالم السُّنن» للخطَّابي.
    - «شرح العقيدة الطَّحَاويِّة» لابن أبي العز الحَنفي.
      - «شرح مسلم» للنُّوويِّ.
      - «شرح المواهب اللدُنيَّة» للزَّرْقانِيِّ.
        - «شُعب الإيمان» للبيهقيً.
      - «شفاء العليل» لابن قَيِّم الجَوزِيّة.
        - «الشُّوْقِيَّات» لأحمد شوقي.
        - «الصِّحاح» لأبي نَصْرِ الجوهريِّ.
          - «صحيح البخاريّ» .
            - «صحيح مسلم».
          - «صحيح ابن حبَّانَ» للألبانيّ.
        - صحيح الأدب المفرد» للألبانيّ.
      - «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» للألبانيِّ.

- «صحيح الجامع» للألباني.
- «صحيح سنن ابن ماجة» للألبانيّ.
- 💂 «صحيح سنن أبي داودَ» للألبانيّ.
- «صحيح سنن التّرْمنِيّ» للألباني.
  - «صفة الصَّفْوَة» لابن الجوزيِّ.
  - = «صيد الخاطر» لابن الجوزيِّ.
- «العقد الفَريد» لأحمد بن عبده ربه القُرطُبيِّ.
  - «كتاب الضُّعُفَاء» للعقيليِّ.
- «عدَّة الصَّابرين وذخيرة الشَّاكرين» لابن قيم الجوزيَّة.
- «عشرون قصيدةً في الزُّهد» جمع محمد سيدً أحمد.
  - «العقيدة الطّحاويّة» الأبي جعفر الطّحاويّ.
    - «عمل اليوم واللَّيلة» لابن السُّنِّيِّ.
  - «عون المعبود شرح أبى داود» للعظيم آبادي.
    - «عين الأدب والسيّاسة» لعلى بن هننيْل.
    - «عيون الأخبار» لابن قُتيبة الدِّينوريِّ.
  - «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» للسفاريني.
    - «الغوامض والمبهمات» لابن بشكوال.
- «مجموع فتاوى ابن تيميَّةَ» جمع عبد الرَّحمن بن قاسم وابنه محمد.
  - «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني.
- «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرّحمن بن حسن آل الشَّيْخ.
  - «فتح المغيب» للسَّخَاويِّ.
- «فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين» لأبي عبد الله مصطفى العدَويِّ.
  - «كتاب الفنون» لابن عقيل الحَنْبليِّ.
    - «الفوائد» لابن قَيِّم الجوزيَّة.
    - «القاموس المحيط» للفيروزأبادي.

- «قضاء الحوائج» لابن أبي الدُّنيا.
  - «الكبائر» للذَّهبيّ.
  - «كشف الأستار» للبزّاز.
  - «كشف الخفاء» للعجلونيِّ.
    - «الكليات» للكفويً.
  - «لسان العرب» لابن منظور.
    - 🧧 «مجلة البحوث».
  - «مجمع الزوائد» للهيثمي.
- «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسى.
  - «مدارج السَّالكين» لابن قيِّم الجوزيَّة
    - «المدخل» لابن الحاج.
      - «المروءة الغائبة».
  - «المروءة وخوارمها» لمشهور بن حسن آل سليمان.
    - -«مساوئ الأخلاق» للخرائطيّ.
      - «المستدرك» للحاكم.
      - «المسند» للإمام أحمد.
      - «المصنَّف» لابن أبي شيبة.
      - «المُعْجَم الأوسط» للطَّبرانيِّ.
      - «المُعْجم الكبير» للطبرانيّ.
    - «مُعُجم مقاييس اللُّغة» لابن فارس.
    - «مفتاح دار السُّعادة» لابن قَيِّم الجَوزيَّة.
      - «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدُّنيا.
- «مكارم الأخلاق» لابن تيميَّة، تحقيق وإعداد عبد الله بدران ومحمد عمر الحاجي.
  - «مكارم الأخلاق» لابن عُثَيْمين، إعداد وترتيب خالد أبو صالح.
    - «مكارم الأخلاق» للخرائطيّ.

- «مكارم الأخلاق» لسليم الهلاليِّ.
- «مكاشفةالقُلُوب» لأبي حامِدِ الغزَالِيِّ.
  - 🗾 «منظومة الأدب».
  - «منهاج القاصدين» لابن الجوزيِّ.
  - «منهج السُّنَّة النَّبويَّة» لابن تيمية.
- «موارد الظُّمْأن لدروس الزَّمَان» لعبد العزيز السَّلمان.
  - «نظرة النَّعيم» لمجموعة علماء.
    - «نفح الطِّيب» للمقريّ.
  - «النُّونيَّة» لابن القَيِّم بشرح هرّاس
  - «هداية المُسترشدين» للحارث المحاسبي.
    - «الهديَّة الإسلاميَّة».
  - «الهمَّة العاليَّة» لمحمد بن إبراهيم الحمد.
    - «كتاب الورع» لابن أبي الدُّنيا.
  - «وفيَّات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمَان» لابن خَلِّكان.



| $\mathbb{Z}$ |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | مقدمة فضيلة العلامة محمد بن إسماعيل العمرانيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|              | الْقُدُمَةُ                                                                                          |
|              | تَعْريفُ الأَخْلاق                                                                                   |
|              | الأخْلاقُ بَيْنَ الطَّبْعِ والتَّطبُّعِ                                                              |
|              | ا هميَّة الأخُلاق:                                                                                   |
|              | ١ ـ أنَّها امتثالٌ لأمر الله – سبحانه وتعالى – ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|              | ٢ ـ أنَّها طاعةٌ لرسولُ الله عَلَيْكِ ﴿                                                              |
|              | ٢ ـ أنَّها سببٌ لمحبَّة الله سَبحانه وتعالى                                                          |
|              | 3 _ أنَّها سببٌ لمحبَّةَ رسُول الله عَلِيْكِمْ .                                                     |
|              | ، ـ أنَّها أعظمُ سببَ لدخولِ الجنَّةِ بَعْدَ تقوى الله – تعالى – ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              | ` _ أنَّ كمال الدِّين _ بَعْدَ التَّوحيدِ _ في حُسْنِ الْخُلُقِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              | ١ ـ أنَّهَا أثقلُ شيءٍ في الميزانِ ــــَــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
|              | / _ أنَّها عبادةٌ عظيَّمةٌ                                                                           |
|              | ٬ ـ حصولُ الخيريَّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |
|              | ١٠ ـ أنَّها مِنْ خَيْرٍ أعمالِ العبادِ .                                                             |
|              | ١٠ ـ أنَّها سببٌ لتعميرِ الدِّيارِ، وزيادةِ الأعمارِ                                                 |
|              | ١١ ـ أنَّها مِنْ أعمالِ أهلِ الجنَّةِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|              | ١٢ ـ أنَّها سببٌ في تأييدِ اللهِ ونَصّرِهِ                                                           |
|              | ، أَسْبَابُ اكْتِسَابِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ:                                                       |
|              | ١ ـ الإخلاصُ                                                                                         |
|              | ١ ـ العلم .                                                                                          |
|              | ٢ ـ العقيدة الصحيحة                                                                                  |
|              | ٤ - النَّظ في كتاب الله - تعالم                                                                      |

YYV \_\_\_\_\_

١٥ \_ الانتصبارُ.

|       | الْأَجْبَالْ قِنَّ بِينِ الطِّهُ وَالنَّطِيعِ كَ           | 404                           |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 740   | يصافُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | ١٦ _ الإن                     |
| 7 8 1 | رَاراةُ                                                    | ۱۷ _ الْد                     |
| 787   | ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | ۱۸ _ الص                      |
| ۲٥٠   |                                                            |                               |
| ٣٥٣   | نُّبُ الغَضَبِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ۲۰ _ تَجَ                     |
| 177   | لا و ه ۰                                                   |                               |
| ۲۲٦   |                                                            |                               |
| ۲۸۰   | سُّ البَصَرِ .                                             | ۲۳ _ غَض                      |
| ۲۸۳   | ° رُوْ<br>يرةً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ٢٤ _ الغَيْ                   |
| ۲۸۸   | رَمُ الانشغالِ بعْيُوبِ النَّاسِ                           | 70 – عَدَ                     |
| 791   | ، او رسر                                                   | ۲٦ _ حف                       |
| 797   | نُّبُ آفاتِ َ اللِّسانِ، ومنها:                            | ۲۷ _ تَجَأ                    |
| 797   | · 9 / 0                                                    | (1)                           |
| ٣٠٦   | ) النَّميْمـةُ .                                           |                               |
| ٣١٤   | ) الكَـــُذبُ ــــــــــــــــــــــــــــــــ             | (جــُ                         |
| ٣٢    | ) اللَّعْنَ ُ                                              |                               |
| ٣٢٢   | L.+                                                        | (ه_)                          |
| ٣٢٤   | ) البَذَاءَةُ والِتَّفَحُسُّ في القَـوْلِ                  | ( و                           |
| ٣٢٨   | ر ر رو 🛣                                                   | ( ز                           |
| ٣٣٢   | ) إِفْشَاءُ الأَسْرارِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (حــ)                         |
| ٣٣٧   | ) اَلَمَدْحُ اللَّهْمُومَ مُ                               | (ظ)                           |
| ٣٤٠   |                                                            |                               |
| ٣٤١   |                                                            | <ul> <li>المراجع أ</li> </ul> |
| ٣٥٠   |                                                            | الفهرس                        |

